

# تفسين المراعي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمصطفى لراغى أحمت والشربية الإسلامية وللغالمرية بحلية دارالف ومسابقا

الجئزة الشانى والعشيرون

وَاراجِت، الزات العَزاييِّ بيرونت

# الجزء الثآنى والعشرون د ۱۰ ا. العراد

# بسيسا مندارهم الرحيم

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَمْلَلْ صَالِحًا نُوبِهَا أَجْرَهَا مَرَّ يَنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقَا كَرِيمًا (٣).

# شرح المفردات

يقنت : أى يخشع ويخضع ، وأعتدنا : هيأنا وأعددنا ، كريما : أى سالمًا من الآفات والعيوب .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر زيادة عقابهن إذا أتين بفاحشة مبينة ، أتبعه بذكر ثوابهن إذا هن علن صالح الأعمال -- مع ما هيأه لهن من الرزق الكريم في الدنيا والآخرة ، فني الدنيا يُوفَقَّنَ إلى إنفاق ما يرزقن على وجه يكون لهن فيه عظيم الأجر والثواب، ولا يخشين من أجله المقاب ، وفي الآخرة يرزقن ما لايحد ولا يوصف من غير نكد .

# الإيضاح

( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ) أى ومن تطع منكن الله ورسوله وتعمل صالح الأعمال نضاعف لها الأجر والمثوبة ، لكرامتها علينا بوجودها فى بيت النبوة ومنزل الوحى ونور الحكمة وعين الهداية .

( وأعتدنا لها رزقا كريما ) أى وزيادة على هذا أعددنا لها الكرامة فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فلأنها تكون مرموقة بعين الغبطة لدى نساء العالمين ، منظورا إليها نظرة المهابة والإجلال ، وأما فى الآخرة فلها رفيع الدرجات ، وعظم المنازل عنده تعلى فى جنات النمر .

يَانِياء النِّيِّ لَسْتُنْ كَأَحَد مِنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَمْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَمْرُوفًا (٣٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ مَمْرُوفًا (٣٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ مَرْدُوفًا (٣٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَأَطْمُنَ الصَّلَاة وَآتِينَ الزَّكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطْهَرَ كُمْ تَطْبِيرًا (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُشْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحَكْمَة إِنَّ اللهُ كَانَ لَطْيفًا خَبِيرًا (٣٤) .

#### تفسير المفردات

أصل أحد وَحَد بمنىالواحد وهو فىالننى عام المذكر والمؤنث، والواحدوالكنير: أى لستن ججاعة واحدة من جماعات النساء، فإذا استقرئت أمَّة النساء جماعة لجماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل والمسابقة ، والانتماء بمعنى الاستقبال ، وهو بهذا المعنى معروف فى اللغة قال النابئة :

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

أى استقبلتنا باليد قاله أبو حيان فى البحر ، ومنه قوله تعالى : « أَفَمَن يَتَقَعَى يَوَجَهِمُ سُوءَ الْمَدَابِ » : فلا تخضمن بالقول: أى فلا تُجِبْن بقول خاصَم لَيْن ، أى إذا استقبلتن أحدا فلا تُبَيْن الكلام ولا ترققنه ، مرض : أى ربية وفجور ، قولا معروفا : أى حسنا بعيداً من الربية غير مُطْسِع لأحد ، قرن : من قَرّ يقر من باب علم وأصله اقررن دخله الحذف ، والتبرج : إبداء المرأة من محاسبها ما يجب عليها ستره ، والجاهلية الأولى : هى الجاهلية القديمة جاهلية الكولى : هى الجاهلية القديمة جاهلية الكثرة قبل الإسلام ، وهناك جاهلية أخرى هى جاهلية الفسوق فى الإسلام ، والرجس : فى الأصل الشيء القدر ؛ والمراد به هنا الإثم المدنّس الميرض ، واذ كرن ما يتلى فى بيوتكن ، السنة وحديث الرسول .

# المعنى الجملي

بعد أن أذكر ما اختص به أمهات المؤمنين من مضاعفة العذاب والتواب ، أ, وف ذلك بيان أن لهن مكانة على بقية النساء ، ثم مهاهن عن رخامة الصوت ولين السكلام إذاهن استقبلن أحدا حتى لا يطمع فيهن من في قلبه نفاق ، ثم أمرهن بالقرار في بيوتهن ونهاهن عن إظهار محاسمين كايفعل ذلك أهل الجاهلية الأولى ، ثم أمرهن بأثم أركان الدين ، وهو إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فيا يأمر وينهى ، لأنه تعالى أذهب الآثام عن أهل البيت وطهرهم تطهيرا ، ثم أمرهن بتعليم غيرهن القرآن وما يسمعته من النبي صلى الله عليه وسل من السنة .

# الايضاح

( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ) أى يا نساء النبي إذا استُقْصِيت النساه جماعةً لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والـكرامة .

والخلاصة - إنه لا يشمكُن أحد من النساء ولا يلحقكُنَّ في الفضيلة والمُنزلة .

( إن انقيتن فلا تخضعن بالقول فيطع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً ) أى إذا استقبلتن أحداً من الرجال فلا تُرقَقَّنَ السكلام فيطمع فى الخيانة من فى قلبه فساد وربية من فسق ونفاق ، وقلن قولا بعيدا عن الربية غير مُطَّمِع لأحد .

وتفسير الانتماء بهذا للعنى أبلغ فى مدحهن، إذ لميعلق فضلهن على التقوى، ولانهبهن عن الخضوع بها إذ هن متقيات لله فى أنفسهن ، والتعليق يقتضى بظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى قاله فى البحر ، وقال فى الكشاف : إن المعنى إن أردّن التقوى ، أو إن كنتن متقيات اه ، يريد إن اتفيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم .

و إجمال هذا — خاطِين الأجانب بكلام لا ترخيم فيه للصوت ولا تخاطبهم كما تخاطين الأزواج

ولما أمرهن بالقول المعروف أتبعه بذكر الفعل فقال :

( وقرن فى بيوتسكن ) أى الزمن بيوتسكن ، فلا تخرجن لغير حاجة ، وهو أمر لهن والسائر النساء ، أخرج الترمذى والبزّار عن ابن مسمود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تسكون من رحة ربها وهى فى قَمْر بيتها » .

( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) أى ولا تبدين زينتكن ومحاسنكن للرجال كاكان النساء يفعلن ذلك في الجاهلية قبل الإسلام .

وبعد أن نهاهن عن الشر أمرهن بالخير فقال :

( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله ورسوله ) أى وأدّين الصلاة على الوجه القيّم للمتبر شرعا ، وأعطين زكاة أموالـكن كما أمركن الله .

وخص هاتين العبادتين بالذكر لما لهي من كبير الآثار في طهارة النفس وطهارة المال . وأطمن الله ورسوله فيها تأتين وما تذرن ، واجملن نُصْبَ أُعينكن اتباع الأوامر وترك النواهي .

ثم ذكر السبب في هذه الأوامر والنواهي على وجه عام فقال :

( إنما يريد الله ليذهب عنسكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) إنما يريد الله ليذهب عنسكم السوء والفحشاء يا أهل بيت الرسول ويطهركم من دنس الفسق والفجور الذي يشأتي بأرباب الذنوب والمعاصى .

وأهل بيته صلى الله عليه وسلم من كان ملازما له من الرجال والنساء والأرواج والإماد والأعارب، وكلاكان الرء منهم أقرب وبالذي أخص والزم كان بالارادة أحق وأجدر. وعن ابن عباس قال : «شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أشهر يأتى كل يوم باب على بن أبى طالب عند وقت كل صلاة فيقول: «السلام عليكم ورحة الله، إنما يريد الله ليذهب عنسكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الصلاة يرحمكم الله، كل يوم خس مرات » .

ثم بين ما أنمم به عليهن من أن بيوتهن مهابط الوحي بقوله :

( إن الله كان لطيفا خبيرا ) أى إن الله كان ذا لطف بكن ً؛ إذ جملكن فى البيوت التى تتلى فيها آيانه وشرائمه ، خبيرا بكنّ إذ اختاركن لرسوله أزواجا . إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالطَّانِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالطَّامِينَ وَالْمُاشِمِينَ وَالْمُاشِمَاتِ وَالطَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَالطَّامِينَ وَالطَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِمُونَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِمِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَالْمُوالِمِينَ وَاللَّامِينَ وَاللَّامِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّامِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَانِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَانِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ

### تفسير المفردات

الإسلام : الانقياد والخضوع لأمر الله ، والإيمان : التصديق بمنا جاء عن الله من أمر ونهى ، والقنوت : هو الطاعة في سكون ، والصبر : تحمل المشاق على المسكاره والعبادات والبعد عن الماصى ، والخشوع : السكون والطمأنينة ، أعد الله لهم مففرة : أى هما غفر منفرة تمحو ذنو بهم ، وأجراً عظيا : أى نميا عند ربهم يوم القيامة .

# المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء وسهاهن عن أخرى ، ذكر هنا ما أعد للسلمين وللسلمات من الأجر والكرامة عنده فى الدار الآخرة . روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبية قال : « سمعت أم سَلَمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : ما لنا لا نُذْ كر فى القرآن كما يُبذْ كر الرجال ؟ قالت فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على للنبر، وأنا أُسرَّح رأمى فافقت شعرى تم خرجت يلى حجرة من حجرهن فجعلت سمى عند الجريد فإذا هو يقول على المنبر يأيها الناس إن الله يقول فى كتابه : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات — إلى قوله : أعد الله مم مففرة وأجراً عظم ا) ه .

#### الإيضاح

ذكر الله سبحانه الأوصاف التي يستحق بها عباده أن يمحو عمهم زلاً تهم و يثنيمهم النصر القبر عنده وهي :

- (١) إسلام الظاهر بالانقياد لأحكام الدين في القول والعمل.
- (٣) إسلام الباطن بالتصديق التام والإذعان لما فرض الدين من الأحكام وهذا
   هو الإيمان .
- "(٣) القنوت وهو دوامالسل في هدو. وطمأ نينة كما قال : « أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتْ آ نَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائَمًا يَمْذُرُ الاَخِرَةَ وَيَرْجُورَ خَقَدَرَبَّهِ ؟ » وقال َ : ﴿ يَامَرْبُمُ ٱفْنُنِي إِرْبَّكَ وَاصْجُدِى وَارْ كَلِي مَمَ الرَّا كِيهِنَ » .

فالإسلام والانقياد مرتبة تعقبها مرتبة الإذعان والتصديق وينشأ عن مجموعهما القنوت والخشوع .

- (ع) الصدق في الأقوال والأعمال ، وهو علامة الإيمانكا أن الكذب أمارة النفاق ، فمن صدق نجما ، وفي الحديث «عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور جهدى إلى الدار »
  - الصبر على المكاره وتحمل المشاق في أداء العبادات وترك الشهوات.
- (٦) الخشوع والتواضع فه تعالى بالقلب والجوارح ابتناء ثوابه وخوفا من عقابه
   كما جاء في الحديث « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »
- (٧) التنصدق بالمال والإحسان إلى المجاويج الذين لا كسب لهم ولا كاسب ، وقد ثبت في الصحيح « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . . ورجل تصدق بصدقة ذاخفاها حتى لاتمل ثباله ما تفقى يمينه » وفى حديث آخر « والصدقة تطفى . الخلية كا يطني ، للاه النار » .

(A) الصوم فإنه نعم العون على كسر الشهوة كا روى ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم « والصوم ذكاة البدن » أى إنه يزكيه ويطهره من الأخلاط الرديثة طبعاً وشرعاً ، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » .

 (٩) حفظ الفروج عن المحارم والآثام كما جاه فى الآية الأخرى: « وَالذِينَ هُمْم لِشُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَمَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ،
 فَمِنَ ابْتَفَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَادُونَ » .

(١٠) ذكر الله ذكر اكتبرا بالألسنة والقلوب ، روى عن مجاهد أنه قال : لا يُكتب الرجل من الذاكر بن الله كثيرا حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطحما. وأخرج النسائي وابن ماجه وأبو داود وغيرهم عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركمتين كانا تلك الليلة من الذاكر بن الله كثيرا والذاكرات » : روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وروى الله رُدُون الله كثيرا والذاكرات » . وروى منه صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحمد عن سهل بن مُعاذ المجهني عن أبيه عن رسول الله علي الله عليه وسلم قال : « إن رجلا سأله فقال : أتَّ المجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم أكثره بله عز وجل ذكاً ، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول رسول الله عز وجل ذكاً ، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول رسول الله اكرون بكل خير ، فقال صلى الله عنها : وسلم رضى الله عنها :

هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف يمحو عنهم ذنوبهم ويؤتيهم الأجر العظيم في جنات النميم .

# قصة زينب بنت جحش

زواجها ازيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طلاقها منه ، زواجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال عادة جاهلية ، وهى إعطاء الْمُتَبَقِّى حكم الابن في حرمة زواج امرأته بعد طلاقها .

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْمُهُ الْمُهَا الْمُهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَسْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَـلُ صَلَالًا مُبِينًا (٣٣) وَإِذْ تَقُولُ لِلذِى أَنْهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَشَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ ، وَاتَّى اللهَ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ عَلَيْكَ ، وَاتَّى اللهَ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَمْدُولِهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَمُ مُولًا ، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَمْدُولًا (٣٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةً اللهِ مَمْدُولًا (٣٨) اللهِ يَكُونَ أَمْرُ اللهِ مَنْدُولَ (٣٨) اللهِ يَنْ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَنَدِّا مَعْدُورًا (٣٨) اللهِ يَنْ مَنْ وَجَالِكُمْ وَلُكِنْ رَسُولَ اللهِ وَحَمْدُولًا (٣٨) اللهِ يَنْ مَنْ وَجَالِكُمْ وَلُكِنْ رَسُولَ اللهِ حَسَينًا (٣٨) مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبْ أَخَد مِنْ رَجَالِكُمْ وَلُكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَانَ اللهُ بَوْلَا مُنْ عَلَيْمًا (٤٠) مَا كَانَ اللهُ بَكُلُ شَيْءً عَلِيمًا (٤٠)

#### تفسير المفردات

تقول ماكان لفلان أن يفعل كذا : أى لاينبغى له ، والخيرة : الاختيار ، مبينا : أى ظاهر الانحراف عن سَنن الصواب ، أنع الله عليه : أى بالإسلام ، وأنعمت عليه : أى بالمتق ونيل الحرية ، واتق الله : أى فى أمرها ولا تطلقها ضراراً ، وتحشى الناس : أى تخاف من اعتراضهم وقولهم إن محمدا تزوج امرأة ابنه ، والوطر : الحاجة ؛ والمراد أنه لم يبق له بها حاجة الزوجية فطلقها ، زوجنا كها : أى جعلناها زوجة لك ، والحرج : المشقة ، فرض له : أى قدر من قولهم فرض للجند كذا أى قدر لهم ، سنة الله : أى سن الله ذلك سنة ، خلوا : أى مضوا ، قدرًا مقدورا : أى مقضيا وكائنا لا بد منه .

# المعنى الجللي

بعد أن أمر الله نبيه أن يخبر زوجاته بين البقاء معه والتسريح سراحا جميلا وفُوم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لاير يد ضر را لفيره، فمن كان ميله إلى شيء مكنه منه وترك حظ نفسه لحظ غيره — ذكر هنا أن زمام الاختيار ليس بيد الإنسان في كل شيء كما أعطى ذلك للزوجات ، بل هناك أمور لا اختيار لمؤمن ولا مؤمنة فيها وهي ما حكم الله فيه ، فأ أمر به فهو المُتَبّع ، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، ومن خالفها فقد ضل ضلالا مبينا .

وقد نزلت هذه الآيات فى زينب بنت جعش بنت عمة النبى صلى الله عليه وسلم أُمينة بنت عبد النبى صلى الله عليه وسلم أُمينة بنت عبدالمطلب وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأبى أخوها عبد الله بن جعش فنزل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الح فلما نزلت قالا رضينا يا رسول الله فأنسكمها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درهما وخارا و مِلْحَمَّة ورَدًا و إذا را وخسين مُدًّا من طعام وثلاثين صاعا من تمر .

والحكمة فى هذا الزواج الذى لم يبال فيه النبى باباء زينب ورغبتها عن زيد ، أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها كان أمرا تدين به العرب وتعده أصلا ترجع إليه فى الحسب والشرف ، وكانوا يُعظون الدعى جميع حقوق الابن ويُعلونها للابن حتى الميراث وحرمة النسب – فأراد الله

محو ذلك بالإسسلام حتى لا يعرف إلا النسب الصريح ومن نم قال فى أول السورة لا وَما جَمَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ: بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحُقَّ وَهُوَ يَهْدِى الطَّيْقِ . وبهذا حرم على المسلمين أن ينسبوا الله على والأخ فى الدين المنبق أن ينسبوا الله على والأخ فى الدين وحظر عليهم أن يقتطعوا له من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا.

وما رسخ فى النفوس بحكم العادة لا يمكن التخلص منه إلا بإرادة قوية تُسخر بسلطانها ، ولا تجعل لها حكما فى الأعمال إذا كانت الصلحة فى خلاف ذلك ، ومن ثم ألهم الله رسوله أن يُلفي هذا الحسكم بالعمل كا ألنى بالقول فى أحد عتقاء . ومن ثم المراجع بزيد وهو متبناه ليكون هذا الزواج مقدمة لتشريع الهي جديد .

ذلك أنه بعد أن تزوجها زيد تَمَيَّتُ بْإِنْهَا عَلِيهُ وجعلت تَفْخُرُ عَلِيهِ بنسبها ، فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة وهو عليه السلام بقلبه الحياء فى تنفيذ حسكم الله ويقول لزيد: أمسك عليك زوجك وانق الله ، إلى أن غلب حكم الله وسمح لزيد بطلافها ، ثم تزوجها بعد ذلك ليمرَّق حجاب تلك العادة كا قال: « لِلكَمْلاً بَسَكُونَ عَلَى المُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُولَجٍ أَدْعِياتُهُمْ إِذَا فَضُواً كَا قَلْ مُنْهُولًا » ثم أكدهذا بقوله: « ما كَانَ مُحَدَّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكُمْ أَنُ مُنْهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ النَّبِيِينَ وَكَانَ اللهُ إِنَّمُ عَلَيْهً » في أَلَّ كدهذا بقوله: « ما كَانَ مُحَدِّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكُمْ نَسُولًا اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينِينَ وَكَانَ اللهُ إِنْكُمْ تَنْهُ عَلَيْهً »

# الإيضاح

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) أى ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير اللدى تُضَى قيهم و يخالفوا أمر الله ورسوله وقضاءها و يعصياهما والخلاصة – لا ينينى لمؤمن ولامؤمنة أن يختارا أمرا قضى الرسول بغيره . ثم أكد ما سلف يقوله :

( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) أى ومن يعص الله ورسوله فيا أمرا ونهيا فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير طريق الهدى والرشاد ، وقد علمت فيا سلف سبب نزول هذه الآية .

ونحو الآية قوله : « فَلْيَحْذَرِ أَلَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَ لِيمِّ » .

ثم ذكّر الله نبيه بما وقع منه ليزيده تثبيتا على الحق، وليدفع عنه ماحاك فى صدور ضعاف المقول ومرضى القلوب فقال :

( وإذ تقول للذى أنم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ) أى واذكر أيها الرسول حين قولك لمولاك الذى أنتم الله عليه فوفقه للاسلام ، وأنعمت عليه بحسن تربيته وعقمه وتقريبه منك : أحسيك عليك زوجك زينب ، واتق الله فى أهرها ، ولا تطلقها ضرارا ، وتعللا بتكبرها وشموخا بأنفها ، فإن الطلاق يشينها ، وربما لا يحد بعدها خيرا منها .

وفى التمبير بأنعمت عليه إيماء إلى وجه العتب بذكر الحال التي تنافى ما صدر منه عليه السلام من إظهار خلاف ما فى نفسه، إذ هذا إنما يكون حينالاستحياء والاحتشام، وكلاهما بما لاينبنى أن يكون مع زيد مولاه .

( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ) أى وأنت تعلم أن الطلاق لابد منه ، بما ألهمك الله أن تمتثل أمره بنفسك لتسكون أسوة لمن مملك ولمن يأتى بعدك ، وإيما غلبك فى فلك الحب و وخشية أن يقولوا نزوج محمد مطلقة متبناه ، فأنت تخفى فى نفسك ما الله مبديه من الحسكم الذى ألهمك .

( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) أي وتخاف من اعتراض الناس والله

الذى أمرك بهذا كله أحق وحده بأن تخشاه ، فكان عليك أن تمضى فى الأسم قُدُما، تصحيلا لتنفيذ كلته وتقر بر شرعه .

ثم زاد الأمر بيانا بقوله :

( فلما قضى زيد مها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا سهن وطراً ) أى فلما قضى زيد سها حاجته وملَّها ثم طلقها جملناها زوجا لك ، لترتفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا فى أنفسهم حرجا من أن يتروجوا نساء كن من قبل أزواجا لأدعيائهم.

(وكان أمر الله مفعولا) أى وكان ما قضى الله من قضاء كاثنا لا محالة ؛ أى إن قضاء الله فى زينب أن يتزوجها رسول الله كأش ماض لا بد منه .

روى البخارى والترمذى « أن زينب رضى الله عنها كانت تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاد كُنَّ وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سموات ه وأخرج ابن جرير عن الشعبى قال : «كانت تقول للنبى صلى الله عليه وسلم إلى لأدِلُّ عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تُدلِلُ بهن : إن جدى وجدك واحد، وإلى أنكحك الله إياى من السهاء ، وإن السفير لجبريل عليه السلام » .

ثم أكد ما سلف بقوله :

(ماكان على النبي من حرج فيا فرض الله له ) أى ليس على النبي حرج فيما أحل الله له من نسكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياها .

ثم بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعا فى الرسل فيا أباح له من|الزوجات والسرارى فقال :

(سنة الله فى الذين خلوا من قبل) أى إن الله سن بك أيها الرسول سنة أسلافك من الأنبياء الذين مضوا من قبل فيا أباح لهم من الزوجات والسرارى، فقد كان لسليان وداود وغيرهما عدد كثير منهن .

وفي هذا ردّ على اليهود الذين عابوه صلى الله عليه وسلم ( وحاشاه ) بكثرة الأزواج .

( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أى وكان أمر الله الذى يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

ثم وصف الذين خَلَوًا بصفات السكمال والتقوى و إخلاص العبادة له وتبليغ وسالته فقال :

( الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ) أى هؤلاء الذين -هُمِل محمد متبعاً سنتهم وسالكا سبيلهم هم الذين يبلغون رسالات ربهم إلى من أُرْسِاوا إليهم ، ويخافون الله فى تركهم تبليغ ذلك ، ولا يخافون سواه .

والخلاصة — كن من أولئك الرسل السكرام ، ولا تخش أحدا غير ربك ، فإنه يحميك ممن يريدك بسوء أو يمسك بأذى .

(وَكَفَى بِاللهِ حَسَيَبًا ) أَى وَكَفَى اللهِ ناصرًا ومعينًا وَحَافَظًا لأَعَالَ عَبَادَهُ وَمُحَاسِبًا لهُمَ طَيْهًا .

ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قالوا تزوج حلية ابنه فأنزل الله :

(ما كان محمد أبا أحد من رجالسكم ولسكن رسول الله وخاتم النبيين ) أى

ماكان لك أن تتمشى أحدا من الناس بزواج اسرأة متبناك لا ابنك ، فإنك لست

أباً لأحد من الناس ، ولسكنك رسول الله فى تبليغ رسالته إلى الخلق ، فأنت أب

لكل فرد فى الأمة فيا يرجع إلى التوقير والتعظيم ووجوب الشفقة عليهم كما هو دأب
كل رسول مع أمته .

وخلاصة ذلك - ليس محمد بأب لأحد منكم أبوة شرعية يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها ، ولكنه أب للمؤمنين جميعا فيا بجب عليهم من توقيره وإجلاله وتعظيمه ؛ كما أن عليه أن يُشْفِق عليهم و يحرص على ما فيه خيرهم وفائدتهم في المماش وللمادوما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة .

# أولاد النبي صلى الله عليه وسلم

ولد للنبى صلى الله عليه وسلم من خديجة ثلاثة ذكور: القاسم والطيب والطاهر، وماتوا صفاراً لم يبلغ أحد منهم الحلم، وولد له إبراهيم من مارية القبطية ومات رضيعا، وولد له من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كانوم وفاطمة ، والثلاث الأول متن في حياته صلى الله عليه وسلم . ومانت فاطمة بعد أن ُقيِض صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بستة شهور.

(وكان الله بَكل شيء عليها ) فيملم مَن الأجدر بالبدء به من الأنبياء ، ومن الأحق بأن يكون خاتّمهم ، وبعلم المصالح فيذلك .

ونحو الآية قوله : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ ﴾ .

يَأْيُهَا الَّذِينَ آ مَنُوا اذْ كَرُوا اللهَ ذِكْرًا كَشِيرًا (٤١)وَسَبَّعُوهُ بُـكْرَةً وَأَصِيلًا (٤١) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٣٤) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَه سَلَامٌ وَأَعَدَّلُهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٤٤).

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر ما ينبغى أن يكون عليه النبى صلى الله عليه ولم مع ربه من تقواه وإخلاصه له في السر والعلن، وما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وأقاربه من راحتهم وإبثارهم على نفسه فيها يطلبون كا يومى الى ذلك قوله : ( يأيها النبى قل لأزواجك ) الغ ، أرشد عباده إلى تعظيمه تصالى و إجلاله بذكره والتسبيح له بكرة وأصيلا، فهو الذي يرحمهم، وملائكته بسنفرون لهم، كى مخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وكان بعباده المؤمنين رحيا .

# الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراكثيرا ) أى أيها الذين صدقوا الله ورسوله ، اذكروا الله بقار بكم وألسنتسكم وجوارحكم ذكراكثيرا فيجميع أحوالسكم جهدالطاقة، لأنه للنمع عليسكم بأنواع النعم ، وصنوف المنن .

( وسبحوه بكرة وأصيلا ) أى ونزهوه عما لايليق به طرفى النهار، لأن وقت البكرة وقت القيام من النوم وهو يُمدُّ كأنه حياة جديدة بمد موت ، ووقت الأصيل وقت الانتهاء من العمل اليومى ، فيسكون الذكر شكرا له على توفيقه لأداء الأعمال ، والقيام بالسمى على الأرزاق فلم يبق إلا السمى إلى مايقربه من ربه بالعمل للاخرة .

ثم ذكر السبب في هذا الذكر والتسبيح فقال :

( هو الذى يصلى عليسكم وملائسكته ) أى إن ربكم الذى تذكرو نه الذكر السكثير. وتسبحونه بكرة وأصيلا — هو الذى يرحمكم ويثنى عليسكم فى الملام من عباده، وتستغفر لسكم ملائسكته .

وفي هذا من التحريض على ذكره والتسبيح له مالا يخني .

(ليخرجكم من الظلمات إلىالنور ) أى إنه برحمته وهدايته ودعاءاللائكة اكم — أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان .

( وكان بالمؤمنين رحيا ) فى الدنيا والآخرة ، أما فىالدنيا فانه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم، وبعصرهم الطريق الذى حادعته سواهم من الدعاة إلى الكفر، وأمافى الآخرة فإنه آمنهم من الفزع الأكبر وأمر الملائسكة أن يتلقوهم بالبشارة بالفوزبالجنة والنجاة من النار، وهذا ما أشار إليه بقوله :

(تحييمهم يوم يلقونه سلام) أى تحميهم الملائكة بذلك إذا دخلوا الجنة ، كما قال تعالى : « وَلَلْلَاثُكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلاَمْ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُمْ » . ( وأعد ملم أجرا كريما ) أى وهيأ لهم ثوابا حسنا فى الآخرة يأتيهم بلا طلب بما يتمتمون به من لذات للآكل والمشارب واللابس والماكن فى فسيح الجنات بما لاعين رأت ، ولا أذن محمت ، ولا خطر على قلب بشر .

يَأْيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبشَّرًا وَنَذِيرًا (ه٤) وَدَاءِياً إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضُلاً كَبِيرًا (٤٦) وَلَا تُشَرِيرًا (٤٤) وَلَا تُشَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَيْلًا (٤٤) وَ عَلَى اللهِ وَكَيْلًا (٤٨) .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه تأديبه لنبيه فى ابتداء السورة، وذكر ماينبغى أن يكون عليه مع أهله ــ ذكر ما ينبغى أن يكون عليه مع الخلق كافة .

# الإيضاح

( يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وببشرا ونديرا ) أى يأيها الرسول إنا بعثناك شاهدا على من مُعِمْت البهم تر اقب أحوالهم ، وترى أعمالهم ، وتتعمل الشهادة بما صدر منهم من تصديق وتكذيب ، وسأر ما يقعلون من الهدى والضلال ، وتؤدّى ذلك يوم القيامة ، وأرسلناك مبشرا لهم بالجنة إن صدقوك ، وعملوا بما جشهم به من عند ربك ، ومنذرا لهم بالنار يدخلونها فيعذبون فيها إن هم كذبوك وخالفوا ما أمرتهم به ونهيتهم عنه .

(وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منبراً) أى وداعيا الخلق إلىالإقرار بوحدانيته تعالى، وسائر ما يجب له من صفات الكمال ، و إلى عبادته ، ومراقبته فى السر والعان — وسراجامنيرا يستضىء بكالضالون فى ظلمات الجهل والنواية، ويقتبس من نورك المهندون، فيسلكون مناهج الرشد والسمادة .

(وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) أى وراقب أحوال أمتك ، وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبير ا علىسائر الأمم ، فإنهم سيغيّرون نظم المجتمع من ظلم وجور إلى عدل وصلاح ، ويُدْخلون الأمم المتعتّرة فيأثواب الضلال ، فى زمرة الأمم التى عليها صلاح البشر فى مستأنف الزمان .

آخرج ابن جرير وعكرمة عن الحسن أنه قال : لما نزل قوله : ﴿ لِيَمْفُولَ لَكَ اللهُ ۗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ قالوا : بإرسول الله قدعلمنا ما يُفْمَل بك فماذا يُفْمَل بنا؟ فأنزل الله : ﴿ وَيَشَرِ المُؤْمِنِينَ ۚ بأنَّ لُهُمْ مِنَ اللهِ فَضُلاً كَبِيراً ﴾ .

ولما أوره الله بما يُسرّ نهاه عما يضر، فقال:

( ولا تطع الكافرين والمنافقين وذع أذاهم وتوكل على الله وكني بالله وكيلا ) أى ولا تطع قول كافر ولا منافق في أمر الدعوة ، وأنن الجانب في التبنيغ، وارفق في الإنذار، واصفح عن أذاهم ، واصبر على ماينالك منهم ، وفوِّض أمورك إلى الله ، وثتى به فإنه كافيك جميع من دونك ، حتى يأتيك أمره وقضاؤه ، وهو حسبك في جميع أمورك ، وكائلك وراعيك .

يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن تَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَمَتَّدُّونَهَا فَمَتَّمُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ صَرَاحَاجِيلًا (٩٤) .

#### تفسير المفردات

النكاح هنا: العقد ، وللس معروف ؛ والمراد به قربان المرأة ، ومن أدب الةرآن البكريم التعبير عنه بالملامسة وللماسة ، والقربان والتغشى والإتيان ، والمدة : الشيء المدود ، وعدا ق المرأة : الأيام التي بانقضائها بحل بها التزوج، فتعوهن: أى أعطوهن التعة، وهى قيص وخمار (ماتفعلى به المرأة رأسها ) وملحفة ( ما تلتحف به من قرنها إلى قدمها \_ ملاية) سرحوهن: أى أخرجوهن من منازلكم ، سراحا جيلا: أى إخراجا مشتملا على لَيِّن السكلام خاليا من الأذى .

# المعنى الجللي

أدب الله نبيه بمكارم الأخلاق بقوله : يأيها النبي اتق الله ، وتنتى بعذكيره بحسن مما لمة أزواجه بقوله : يأيها النبي قل لأزواجك ، وثلث بذكر معاملته لأمته بقوله : يأبها النبي إناأرساناك شاهدا، وكان كلا ذكر النبي سكرُمة ، وعلمه أدبا ذكر المؤمنين ما يناسبه ، فأرشد المؤمنين فيا يتعلق بجانبه تعالى بقوله : يأيها الذين آمنوا إذا ذكر الثبو الذين آمنوا إذا ذكر اكثيرا ، وفيا يتعلق بما تحت أيديهم من الزوجات بقوله : يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ، وفيا يتعلق بما ملتهم لنبهم بقوله لا تدخلوا بيوت النبي الحج، وقوله: (يأجها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلمها) .

#### الإيضاح

أى يأيها الذبن آمنوا إذا عندتم على المؤمنات وتزوجتموهن ثم طالقدوهن من قبل المسيس، فلا عدّة لسكم عليهن بأيام يتربصن بهاتستوفون عددها ، ولسكن اكسوهن كُشُوة تلبق عالهن إذا خرجن وانتقلن من بيت إلى آخر، ويختلف ذلك باختلاف البيئة والبلد الذي تعيش فيه المرأة ، وأخرجوهن إخراجا جيلا ، فهيئوا لهن من المر كب والزاد وجيل المعاملة ما تقرّ به أعينهن ويسَرُّ به أهاوهن ، ليسكون في ذلك بعض الساوة بما لحقين من أدى بقطع المشرة التي كن ينتظرن دوامها ، ومن الخروجهن بيوت كن يرجون أن تكون هي المقام إلى أن يُلاقين ربهن أو تموت عنهن بعولمين .

روى البخارى عن سهل بن سعد وأبى أُسَيد رضى الله عنهما قالا : ﴿ إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج أمينة بنت شراحيل ، فلما أن دخلت عليه بسط يده الميها، فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين ( ضرب من الثياب شهور فى ذلك الحين ) .

َ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي ا آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ مَلِكُ وَبَنَاتِ عَلَّكَ وَبَنَاتِ عَلَّاتِكَ وَبَنَاتِ عَلَّاتِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ ، وَبَنَاتِ عَلَّكَ وَبَنَاتِ عَلَّاتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ عَلَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ مَا أَوْ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً وَنَاتٍ خَالِكَ مِنْ وَهَبَتْ فَضَمَا لِلنَّبِي إِنْ أَزَادَ النَّيْ أَنْ يَسْتَفْكُومَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ وُو اللَّهُ عَلَى مِنْ أَوْ الجِمِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٠٠) .

# تفسير المفردات

الأجور هنا : الهور ، وما ملكت يمينك : أى ما أخذته من المفانم ، خالصة لك: أى هى خاصة بك ، حرج : أى ضيق ومشقة .

# الايضاح

(يأيها النبي إنا طلنالك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن) أى يأيها النبي إنا طلنالك الأزواج اللاتي أعلم النبي انا طلنالك الأزواج اللاتي أعطم المنائه اثنتي عشرة أوقية ونصفا أى خسائة درهم إلاأم حَبِيبة بفت أبي سقيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله أربعائة دينار .

( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) أى وأحللنا لك الإماء اللواتى سبيسَهن فلكمهن بالسباء ، وصرن لك من النيء بفتح الله عليك ، وقد ملك صفية بنت حبى ابن أخطب فى سبى خيبر، ثم أعتقها ، وجعل صداقها عتقها ، وجُو يُر يَة بنت الحارث

من بنى المصطلق أعتقها ، ثم تزوجها ، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ، ومارية أم إبراهيم ، وكانتا من السرارى .

(وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن ممك) أى وأحلنا لك بنات عمك و بنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خالاتك المهاجرات ممك دون من لم يهاجرن .

روى السَّدَّى عن أبى صالح عن أم هان \* قالت : « خطبنى رسول الله صلى الله على الله عل

( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) أى وأحللنا لك التمتع بالمرأة المؤمنة التي تَهب نفسها للت بلا مهر إن أردت ذلك.

وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمنين ، فلو وهبت امر أة نفسها لرجل وجب عليه لها مهر مثلها ، كما حكم بذلك رسول الله في بَرْ وَع بنت واشق لما فوضت نفسها ومات عنها زوجها فحكم لها بصداق مثلها .

والموت والدخول سوا، في تقرير مهر المثل، وثبوت مهر المثل في المفوضة الهير النبي سلى الله عليه وسلم ، فأما هو فلا بجب عليه المفوضة شي، لو دخل بها ، لأن له أن يتروج بغير صداق ولا ولى ولا شهود ، كا في قصة زينب بنت جمض رضى الله عنها . (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) أى قد علم الله ما ينبغى فرضه على المؤمنين في أزواجهم من شروط العقد ، وأنه لا تحل لهم اسمأة المنفذ المؤتمية و بدون شهود ، وفي الإماء بشرا، أو غيره أن تسكون عن تحل لمالكها كالمكتابية بخلاف الوثنية والمجوسية \_ وهذه الجلة معترضة بين ماسلف وماسيأتي :

ثم ذكر العلة فى اختصاصه عليه الصلاة والسلام، كما تقدم من الأحكام بقوله :

(اكميلا يكون عليك حرج) أى أحلنا لك ذلك حتى لايكون عليك حرج وضيق فى نكاح من نكعت من الأصناف السالفة .

(وكان الله غفورا رحيماً) أى وكان ربك غفورا لك ،ولأهل الإيمان بك ، رحيا بك وبهم أن يعاقبهم طي سالف ذنب صدر منهم بعد توبتهم .

تُرْجِي مَنْ تَشَاهِ مِنْهُنَّ وَتُؤْدِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاهِ وَمَنِ ابْتَمَيْتَ مِمِّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَغْيَنُهُنَّ وَلاَ يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَبْتَهُنَّ كُلُهُنَّ وَاللهُ مَيْهُمُ مَافِى قُلُو بِكُمْ وَكَانِ اللهُ عَلَيِمًا حَلِيما (٥١)

#### تفسير المفردات

ترجى: أى تؤخر من الإرجاء وهو التأخير، وقرى، ، ترجى، وتؤبى: أى تضم وتضاجم ، ابتغيت: أى طلبت ، عزلت: أى تجنبت ، أدنى: أى أقرب ، تَمَرُّ . أى تسرُّ .

# الايضاح

(ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء) أى تؤخر مضاجعة من تشاء من نسائك ، وتضاجع من تشاء ، ولا يجب عليك قَسْم بينهن ، بل الأمر فى ذلك إليك، على أنه كان يقسم بينهن .

( ومن ابتغیت بمن عزلت فلا جناح علیك) أى ومن دعوت إلى فراشك، رطلبت صحبتها بمن عزلت عن نفسك بالطلاق، فلا ضیق علیك فى ذلك .

والخلاصة : إنه لاضير عليه إذا أراد إرجاع من طلقها من قبل .

روى ابن جرير عن أبى رَزِين قال : ﴿ لَمَا نَزَلْتَ آيَةَ التَخْيِرِ أَشْفَقَنَ أَن يَطَلَقُهِنَ ، فَقَلَنَ : يا رسول الله أجمل لنا من مالك ، ومن نفسك ما شئت ، ودعنا كما نحن ؛ فنزلت هذه الآية ، فأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهن ، وآوى إليه بعضهن وكان ممن آوى إليه عائشة ، وحفصة ، وزبنب ، وأم سلمة ، وكان يقسم بينهن سواء ، وأربأ منهن خسا : أم حبيبة ، وميمونة ، وسودة ، وصفية ، وجويرية ، فكان لايقسم بينهن ماشاه » .

شم بين السبب في الإيواء والإرجاء ، وأنه كان ذلك في مصلحتهن ، فقال :

( ذلك أدنى أن تقر أعيهن ولا يحزن وبرضين بما آتيمهن كلمين ) أى إمهن إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم ، فإن شئت قسمت، وإن شئت لم تقسم لاجناح عليك في أى ذلك فعلت ، وأنت مع هذا تقسم لهن اختيارا منك لا وجوبا عليك في في داستيشرن به ، واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن ، وتسويتك. بينهن ، وإنصافك لهن ، وعدلك يبنهن .

( والله يعلم ما فى قلوبكم ) من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه ، ومن الرضا بما دبر له فى حقهن من تفويض الأمر إليه صلى الله عليه وسلم .

روى أحمد عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله يقسم بين نسائه فيمدل ،ثم يقول : « اللهم هذا فعلى فيما أملك. فلا تلمنى فيا تملكولا أملك » يعنى القلب ،وزيادة الحب لبعض دون بعض.

وفى هذا حث على تحسين ما فى القاوب، ووعيد لمن لم يرض منهن بما دبر الله له من ذلك ، وفوضه إلى مشيئته ، وبعث على تواطؤ قلوبهن ، والنصافى بينهن ، والتوافق على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(وكان الله عليها حليها ) أى وكان الله عليها بالسرائر ، حليها فلا يعاجل أهل الدنوب بالمقوبة ، ليتوب منهم من شاء له أن يتوب ، وينيب من ذنوبه من ينيب . لاَ يَحِلُ لَكَ النَّسَاءِ مِنْ بَمْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَذْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَـكَتْ يَمِينُكَ ، وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِيبا (٥٠)

# المعنى الجلملي

بمدأن ذكر أنه لم يوجب على نبيه القَسْمِ لنسائه، وأمره بتخييرهن فاخترن الله ورسوله – أردف ذلك ذكرماجازاهم به منتحريم غيرهن عليه ومنمه من طلاقهن بقوله: ( ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ).

#### الايضاح

تتضمن الآية الكريمة حكمين: ألايتزوج عليه السلام غيرهن ، ولاأن يستبدل بهن غيرهن ، وإلى ذلك أشار بقوله :

(١) ( لا مجل لك النساء من بعد ) أى لا مجل لك النساء من بعد هؤلاء التسع اللاتى
 فى عصمتك اليوم كفاء اختيارهن الله ورسوله وحسن صفيعهن فى ذلك .

أخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهتي فيسننه عن أنس قال : « لماخيَّرهن فاخترن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قصره سبحانه عليهن » .

وروى عن ابن عباس أنه قال في الآية : (حبسه الله تعالى عليهن كاحبسهنّ عليه) .

(۲) (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أهجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) أى ولا يحل لك أن تستبدل بهن أزواجا غيرهن ، بأن تطلق واحدة منهن وتنكح بدلما أخرى مهما كانت بارعة فى الحسب والجال إلا ماملكت يمينك منهن ، وقدملك بعدهن مارية القبطية أهداها له القوقس فتسراها وأولدها إبراهيج ومات رضيها.

وفى الآية دليل على جواز النظر إلى من يربد زواجها ، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وســــلم قال : « إذا خطب أحدكم الرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نــكاحها فليفعل» وعن المغيرة بن شعبة قال: « خطبت امرأة فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ قلت لا . قال : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدّم بينكا » .

( وكان الله على كل شيء رقبيا ) أى و كان الله حافظا ومطلما على كل شيء ، عليما بالسر والنجوى ، فاحذروا تجاوز حدوده ، وتخطى حلاله إلى حرامه .

# آية الحجاب، وما فيها من أحكام وآداب

يَأْيُهَا الَّذِينَ آ مَنُوا لاَ تَدْخُلُوا أَيُوتَ النِّيِ إِلاَّ أَنْ يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامٍ غَيْرَ الطِّرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِيْمُ فَانْتُسُرُوا وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَيَسْتَعْنِي مِنْكُمْ وَلا مُنْ اللَّهُ لاَ يَسْتَعْنِي مِنَ الْحَقْ ، وَإِذَا سَأَلْتُسُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاه وَاللهُ لا يَسْتَعْنِي مِنَ الْحَقْ ، وَإِذَا سَأَلْتُسُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاه حِجَاب ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِيْلُو بَكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُودُوا وَلا أَنْ تَنْكُمُ أَنْ تُودُوا وَلَاهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ وَعَلَيْهِ وَلا أَنْ تَنْكُمُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بَكُلُ مَّكُو عَلَيْهُ اللهِ كَانَ بَكُلُ مَنْ عَنْ مِنْ اللهِ كَانَ بَكُلُ مَّيْهُ عَلْهُ وَلا أَنْ تَنْكُمُ أَنْ بَكُلُ مَنْ عَنْ الله كَانَ بَكُلُ مَنْ عَنْ الله كَانَ بَكُلُ مَنْ مَعْهُ مَا الله كَانَ بَكُلُ مَنْ مَعْهُ مَا الله كَانَ بَكُلُ مَنْ عَنْ عَلَيْمًا أَوْ تُعْفُوهُ وَاللهُ لا الله كَانَ بَكُلُ مَنْ عَنْ الله كَانَ بَكُلُ مَنْ عَنْ الله كَانَ بَكُلُ مَنْ عَنْ الله كَانَ الله كَانَ بَكُلُ مَنْ عَنْ عَلَيْ الله كَانَ بَكُلُ مَنْ مَنْ فَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَانَ مَنْ مِنْ مُولِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَانَ بَكُلُ مَا فَاللَّالِولُ اللهُ كَانَ مَنْ مَا لَاللَّهُ كَانَ مَنْ مِنْ فَرَاهُ اللَّهُ كَانَ مَنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَا اللّهُ كُانَ مَنْ مَا لَا لَهُ كَانَ مَنْ مُؤْلِهُ لَا لَهُ كُلُولُ مَا لَوْ اللّهُ عَالَا اللّهُ كَانَ مَنْ مُؤْلُولًا اللّهُ كُانَ مَا لَا لَا لَهُ كُانَ مَنْ اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ كُانَ اللّهُ كُانَ مَنْ مَا لَا لَهُ كُونَ اللّهُ كَانَ مَا اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ كُانَ اللّهُ كَانَ مَا لَا لَاللّهُ كُانَ اللّهُ لَا لَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ كُلُولُ مُنْ اللّهُ لَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا

#### تفسير المفردات

إناه : أى نُضْجه : يقال أنى الطمامُ يا نِي أَنَى أَلَى أَدُرُكُ وحان نضجه، وفيه لفات: إنى بكسر الهمزة وأنى بقتحها مقصورا وممدودا قال الحطيئة :

وأخَّرتِ المَشاء إلى سُهَيْل أو الشِّمْرى فطال بى الأناء

فانتشروا: أي فتفرقوا ولا تلبثوا، مستأنسين لحديث، أي مستممين له، متاعات

أى شيئا تتمتعون به من ماعون وغيره ، أطهر لقلوبكم : أى أكثر تطهرا من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء وللنساء في شأن الرجال .

# المعنى الجللي

بعد أن ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته بقوله : ﴿ يَأَيُّهُمَا النّبِيُّ النّبِيِّ النّبِيِّ النّبِيّ وَيَدِيرًا ﴾ أردف ذلك بيان حال المؤمنين مع النبي صلى الله عليه ولما المؤمنين مع النبي صلى الله عليه والله عليه عليهم نحوه من الاحترام والتعظيم في خلوته وفي الملام فأبان أنه يجب عدم إزعاجه إذا كان في الخلوة بقوله : ﴿ لاَ تَدْخُلُوا أَبُوتَ النّبِيُّ ﴾ الخرق عمله إذا كان في الملام بقوله : ﴿ لاَ تَدْخُلُوا صَلُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا ﴾ .

روى أن هذه الآية نزلت يوم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جعش ؛ فقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم وابن جرير وابن مردويه والبيهتي عن أنس قال: لا لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جعش دعا القوم فطَمَّمُوا، ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتبيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فلدجت أدخل فألق الحجاب ينني وبينه فأنزل الله: (يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية.

### الايضاح

أدب الله عباده بآداب ينبغى أن يتخلقوا بها ، لما فيها من الحسكم الاحتماعية والمزايا العمرانية فقال :

(١) ( يأيها الذين آمنوا لاندخاو ا بيوت النبي إلا أن يؤذن لـكم إلى طعام غير

ناظرين إناه ) أى أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لاندخنوا بيوت نبيه إلا أن تَدُعُوا إلى طمام تطَّمُونُ نه غير منتظرين إدراكه ونضجه .

وخلاصة ذلك — إنسكم إذا دعيتم إلى ولعية فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم فلاندخلوا البيت إلا إذا علم أن الطعام قد تم نُضُعِه ، وانتهى إعداده ، إذ قبل ذلك يكون أهل البيت في شغل عنكم، وقد بلبسن ثياب البذأة والعمل فلايحسن أن تروهن وهن على هذه الحال ، إلى أنه ربما بدا من إحداهن مالا يحل النظر إليه .

(٢) (ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولامستأنسين لحديث إلى ولكن إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فادخلوا البيت الذى أذن لكم بدخوله، فإذا أكلم الطعام الذى دعيم إلى أكله فتفرقو واخرجوا ولاتمكتوا فيهلتتبادلوا ألوان الحديث وفقونه المختلفة.

أخرج عبد بن حميد عن الربيع عن أنس قال : كانوا يتحينون فيدخلون بيت الذي صلى الله عليه وسلم فيجلسون فيتحدثون ليُدْرِك الطعام فأنزل الله ( يأيها الذين آمنها ) الآية .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سليان بن أرقم قال : 'نزلت هذه في النقلاء ومن نم فيل هيآية النقلاء .

ثم علل ذلك بقوله :

( إن ذا كم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم والله لا يستحيى من الحق) أى إن ذلك اللبث والاستثناس والدخول على هذا الوجه كان يؤذى النبي صلى الله عليه و سلم الأنه كان بمنته من قضاء بعض حاجه ، إلى مافيه من تضييق المبزل على أهله ، لكنه كان يستحيى من إخراجكم ومنعكم عا يؤذيه ، والله لم يترك الحق وأمركم بالحروج

وفى هذا إيماء إلى أن اللبث يحرم على المدعو إلى طعاًم بعد أن يَعلَمُم إذا كان في ذلك أذى لرب البيت ، ولوكان البيت غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالتنقيل مذموم في كل مكان ، محتقر لدى كل إنسان · وعن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما «حسبك فى الثقلاء أن الله عز وجل لم يحتملهم » .

وعلى الجلة فللدعوة إلى المــآدب نظم وآداب خاصة أفردت بالتأليف ولا سيا في العصر الحديث ·

وجعلوا التحلل منها وترك اتباعها مما لاتسامح فيه .

(٣) (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) أى وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللوانى لسن لسكم بأزواج ، شيئا تتمتمون به من ماعون وغيره فاطلبوا منهن ذلك من وراء ستر بينكم وبينهن .

أخرج البخارى وابن جرير وابن مردويه عن أنس رضى الله عنه قال: قال عرو ابن الخطاب رضى الله عنه قال: قال عرو ابن الخطاب رضى الله عنه المراحل الله يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنول الله آبة الحجاب في صبيحة عُرْس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش في ذى القمدة سنة خمس من الهجرة ، وهي بما وافق تنزيلها قول عمر كما في الصحيحين عنه قال : وافقت ربى عز وجل في ثلاث ، قلت : يا رسول الله لو أتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فأنول الله : « وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِرَّاهِمٍ مُصَلِّى » وقلت ؛ يارسول الله إن اساطك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنول الله آية الحجاب ، وقلت الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالات عليه في الفيرة « عَسَى رَبُهُ إِنْ مَ مَلًا عَلَيْ عَلِيهِ وَسَلم لما تمالات عليه في الفيرة « عَسَى رَبُهُ إِنْ مَ مَلًا عَلَيْ عَلِيهِ وَسَلم لما تمالات عليه فالفيرة « عَسَى رَبُهُ إِنْ مَ مَلًا عَلَيْ عَلِيهِ وَسَلم لما تمالات عليه فالفيرة « عَسَى رَبُهُ إِنْ الله عَليْ عَليْ عَليْ عَليْ عَليْ الله عَليْ الله عَليْ عَلَّهُ عَليْ فَلْ الله عَليْ عَليْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَليْ عَليْ عَلَيْ الله عَليْ الله عَليْ عَلَيْ الله عَليْ عَلَيْ الله عَليْ عَلَيْ الله عَليْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَليْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَليْ عَليْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَليْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَرْوَاجًا عَبْرًا عَلَيْ عَلَيْ الله عَليْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْكُو

ثم بين سبب ماتقدم بقوله :

(ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) أى ذلك الدخول بالإذن وعــدم الاستثناس للأحاديث أطمر لقلوبكم وقلوبهن من وساوس الشيطان والريب ، لأن الدين رسول القلب، فإذا لم تر المين لم يشته القلب ، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر ، وعدم الفتنة حيثئذ أظهر ، وجاء فى الأثر ( النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وقال الشاعر : والمرء ما دام ذاعين يقلِّبها فى أعين الدين موقوف على الخَطَرِ يشُرُّ مُقَلِّنَهُ ماساء مُهجَّته لامرحبا بانتفاع جاء بالضرر ولما ذكرماينبنى من الآداب حين دخول بيت الرسول أكده بمامحتهم على ملاطفته وحسن معاملته بقوله :

(وما كان لح أن تؤذوا رسول الله ) أى وما كان ينبغى لح أن تفعلوا فى حياته صلى الله عليه وسلم فعلا يتأذى به ويكرهه كاللبث والاستثناس للحديث الذى كنتم تفعلونه ، فإن الرسول يسمى لخيركم ومنفعتكم فى دنياكم وآخرتكم ، فعليكم أن تقابلوا بالحسنى كفاء جليل أعماله .

ولما كان صلى الله عليه وسلم قد تُقصرعليهن قصرهن الله عليه بقوله :

(ولاتنكحوا أزواجه من بعدهأبدا) أىولاتنكحوا أزواجه أبدا من بعد مفارقهن بموت أو طلاق ، زيادة فى شرفه ، وإظهارا لعظمته وجلاله ، ولأنهن أمهات المؤمنين ، والمره لاينزوج أمه .

تم بين السبب فيها تقدم بقوله :

( إن ذلــــكم كان عند الله عظيها ) أى إن ذلك الإيذاء وزواج نسائه من بعده أمر عظيم ، وخطب مجلل ، لا يقدُر قدره غير الله تعالى .

. ولا يخفى مافى هذا من شديد الوعيد وعظيم التهديد علىهذا العمل — إلى مافيه من تعظيم شأن الرسول و إيجاب حرمته حيا وميتا .

ثم بالغ في الوعيد وزاد في المهديد بقوله :

( إَن تبدوا شيئا أو تحقوه فإن الله كان بكل شىء عليها ) أى إن ماتكنه ضمائركم، وتنطوى عليه سرائركم، فالله يعلمه ، إذ لاتحفى عليه خافية ﴿ يَمْمَ خَالِنَهَ ۖ الْأُعْيَنِ وَمَا تَكُفّى الصَّدُورُ ﴾ ثم بجازيكم بما صدر منكم من المعاصى البادية والخافية .

والـكلام وإن كان عاما بظاهره فالمقصود مايتعلق بزوجاته عليه الصلاة والسلام.

وسبب نزولالآية أنه لمانزلت آية الحجاب قالرجل: أُنْهَى أن نَحَلَّم بنات أعامنا إلا منوراء حجاب؟ لنن مات محمد لنتزوجن " نساءه .

وأخرج جويبر عن ابن عباس « أن رجلا أنى بعض أزواج النبي فسكلمها وهو ابن عها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاتقومن هذا المقام بعد يومك هذا ، فقال الارسول الله إنها ابنة عمى ، والله ما قلتُ منكرا ولا قالت لى، قال النبي صلى الله عليه وسلم : قد عرفت ذلك: إنه ليس أحد أغير من الله تعالى، وإنه ليس أحد أغير منى ، فضى ثم قال : ما يمنعنى من كلام ابنة عمى؟ لأتزوجها من بعد ، فأنزل الله الآية ، فأعتق الرجل رقبة ، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج ماشيا لأجل كانته » . ورُوى أن بعض المنافقين قال حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد أبي سلمة وسفسة بعد خُذيلس بن طذافة : ما بال محمد بنزوج رسول الله فنزلت .

لَا جُناَحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَابِّهِنَّ وَلاَأْ بْنَاجِّينَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءَ أَخَوَانِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَمَتْ أَيْمَا نُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْء شَهِيدًا (٥٥) .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن نساء النبي لا يكلَّمن إلا من وراءحجاب — أردف ذلك استثناء بعض الأقارب ونساء المؤمنين والأرقاء، لمسا فى الاحتجاب عن هؤ لاء من عظيم المشقة، للعاجة إلى الاختلاط بهؤ لاء كثيرا .

روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: أو نحن يارسول الله نـكلمهن من وراء حجاب ؟ فغزلت .

### الإيضاح

لا إثم على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى ترك الحجاب حين دخول آبائهن ، سواء أكان الأب أبا من النسب أم من الرضاع، أو أبنائهن نسبا أو رضاعا ، أو إخوالهن أو أبناء إخوالهن أو أبناء إخوالهن ، أو النساء للسلمات القر فى منهن والبعدى ، أو ما ملكت أعالمهن من العبيد ، لما فى الاحتجاب عنهن من الشقة ، لأشهم يقومون بالخدمة عليهن .

واخشين الله فىالسر والطن ؛ فإنه شهيد على كل شى. ، لاتخفى عليه خافية ، وهو بجازى على العمل خيرا أو شرا .

والخلاصة — إن الله شاهد عليكم عنداختلاء بعضكم ببعض، فخاوتكم مثل مَلَثكم، فاتقوه فيا تأتون وما تذرون .

إِنَّ اللهِ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّهُوا تَسْليماً (٥٦) .

### المني الجلي

بعد أن ذكر وجوب احترام النبي حال خاوته بقوله : « لاَ تَذْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤذَنَ لَسَكُمْ » أردف ذلك بيان ماله من احترام فى لللام الأعلى بقوله : « إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ » وفى الملامِ الأدنى بقوله : « بَأَنْهَا الَّذِينَ آسَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا نَسْلِها » .

#### الايضاح

( إن الله وملائكته يصاون على النبي ) الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، فالمعنى كما قال ابن عباس : إن الله يرحم النبى ، والملائكة يدعون له و يطلبون له المنفرة .

#### ( ٣ - مر اغي - ٢٢ )

وقد أخبر الله سبحانه عباده بمنزلة عبده ونبيه فى الملاٍ الأعلى ، بأنه يُنْفِي عليه لدى ملائكته المقر بين ، وأن ملائكته يُصلون عليه طالبين له المنقرة من ر به

وقد أمرنا بأن نصلي عليه بقوله :

( يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) أى يأيها الذين آمنوا ادعوا له بالرحمة ، وأظهروا شرفه بكل ما تصل إليه قدرتكم ، من حسن متابعته ، والانقياد لأمره، فى كل ما يأمر به ، والصلاة والسلام عليه بألسنتكم .

روى البخارى بسنده عن كسب بن عُجْرَةً قال : « قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا ، فسكيف الصلاة ؟ قال : قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حيد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل بحمد كما باركت على إبراهيم وقلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد » .

روى عبد الله بن أبى طَلَحة عن أبيه ﴿ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبُشْرى تُرى فى وجهه ، فقلنا إنا لنرى البشرى فى وجهك ، فقال : جاء نى جبريل فقال : ياعمد إن ربك يقرئك السلام ويقول : أَمَا يرضيك أَن لايصلى عليك أحد من أمثك إلا صلّيتُ عليه عشرا ، ولا يسلم عليك أحد من أمثك إلا سلّمت عليه عشرا » .

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمَنْهُمُ اللَّهُ فِي الذَّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْعَذَا بَا مُبِينًا(٧٥) وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِنَيْرِ مَا كُنتسَبُوا فَقَدَ اخْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِنْمَا مُبِينًا (٥٨)

# المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه باحترام نبيّة فيبيته وفي اللار — نهى عن إبذاء الله ، بمخالفة أوامره ، وارتكاب زواجره ، و إبذاء رسوله بإلصاق عيب أو نقص به .

#### الإيضاح

(إن الذين يؤذون الله ) فيرتكبون ما حرمه من الكفر وسائر أنواع المعامى ، ومنهم اليهود الذين قالوا « يَدُ اللهُ مَشْلُو لَهُ » والنصارى الذين قالوا « المسيحُ ابْنُ الله » والمشركون الذين قالوا : الملائكة بنات الله ، والأصنام شركاؤه ، تمالى عن ذلك علوًا كبيرًا .

( ورسوله ) كالذين قالوا هو شاعر ، هوكاهن ، هو بجنون إلى نحو ذلك من مقالاتهم ، فهن آذاه فقد آدى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله .

( لمنهم الله فى الدنيا والآخرة ) أى طردهم من رحمته ، وأبعدهم من فضله فى الدنيا، فجىلهم يبادون فى غيهم ، ويكسَّئُون أنفسهم ، ويستعرئون سبل الفوّاية والضلالة التى تُرْدِيهم فى النار، و بئس القرار ، وفى الآخرة حيث يُصْلُون نارا تشوى الوجوه .

(وأعد لهم عذابا مهينا) أى وهيأ لهم عذابا يؤلمهم ، و يجعلهم فى مقام الزراية والاحتقار ، والخزى والهوان .

ولما كان من أعظم أذى رسوله أذى من تابعه ، بين ذلك بقوله:

وَ الَّذِينَ يُوْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِفَيْرِ مَا اَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا يُتَانَا وَإِنْهَا مُبِينًا .

#### تفسير المفردات

بغير ما اكتسبوا: أى بغير جناية بستحقون بها الأذى ، والبهتان : الكذب الذى ينهت الشخص لفظاعته ، و إنما مبينا : أى ذنبا واضحا بينا .

### الايضاح

أى إن الذين ينسبون إلى المؤمنين والمؤمنات مالم يسملوه . وماهم منه بَراء \_ قد اجترحوا كذبا فظيما ، وأتوا أمرا إدّا ، وذنبا ظاهرا ليس له ما يسوّغه أو يقوم مقام المذر له . روى الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت فى عبد الله بن أبى وناس معه قذفوا عائشة رضى الله علمها ؛ فخطب النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « من يَمَذُرِنَى من رجل يؤذننى و يجمع فى بيته من يؤذينى ؟ » .

وروى أبو هر يرة « أنه قيل بارسول الله ما الغيبة ؟ قال ذَكُوكُ أَخَاكُ بما يكره ، قيل أرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بهتة » .

وروى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسحابه : لا أى الربا أربى عند الله ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال أربى الربا عند الله استحلال عرض المرى مسلم ، ثم قرأ ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا و إنماً مبيناً ) » .

يَأَيُّهَا النَّيْ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَاء الْمُوْمِنِينَ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيْهِن مِنْ جَلَايِيهِينَ ، ذَلْكِ أَدْنَى أَنْ يُمْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيماً (٥٩) لَيْنُ لَمْ يَدَّهِ الْمَنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِيقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللّذِينَةِ لَنَغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيها لِلَّا فَلَيلًا (٢٠) مَلْمُونِينَ أَيْنَمَا تَقْفُوا أَخِذُوا وَقُتَلُوا تَقْتِيلًا (٢٦) سنَّةَ اللهِ فِي النَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجَدَ لِسَنَّةِ الله تَبْدِيلًا (٢٦).

### تفسير المفردات

الجلابيب : واحدها جلباب وهى المُلاءة التى تشتيل بها المرأة فوق الدرع والخار ، يدنين : أى يُرخين ويسدُّلن ؛ يقال المرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدنى ثو بك على وجهك، أدنى : أى أقرب. أن يعرفن: أى يميزن عن الإساءة، مرض: أى ضعف إيمان بانتها كهم حرمات الدين ، والمرجفون : هم اليهود الذين كانوا يلفقون أخبار السوم وينشرونها عن سرايا المسلمين وجندهم ، وهو من الإرجاف وهو الزلزلة ، وصفت بها الأخبار السكاذبة لسكونها مزازلة غير ثابتة ، لنفرينك بهم : أى لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم ، ملمونين : أى سمدين من رحمة الله ، ثقفوا : أى وجدوا ، خلوا : أى مضوا .

# المعي الجلل

بعد أن ذكر سبحانه أن من يؤذى مؤمنا فقد احتمل بهتانا و إنما مبينا ، زجرا لهم عن الإيذاء ــ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين بقعل ما يدفع الإيذاء عنهم فى الجلة من التستر والحيز بالزى واللباس حتى يبتمدوا عن الأذى بقدر المستطاع.

روى أنه لماكانت الحرائر والإماء فى المدينة يخرجن ليلا لقضاء الحاجة فى الغيطان و بين النخيل بلا فارق بين الحرائر والإماء ، وكان فى المدينة فساق يتعرضون للاماء ور بماتمرضوا للحرائر ، فإذا كُلُموا فى ذلك قالوا حسبناهن إماء ــ فطلب من رسوله أن يأمر الحرائر أن يخالفن الإماء فى الزى والتستر، ليتا بزن و يُهَبَّن، فلا يطمم فيهن طامم .

### الإيضاح

( يأيها النبي قل لأزواجك و بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) طلب سبحانه من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات ، و بخاصة أزواجه و بناته ، بأن يسدلن عليهن الجلابيب إذا خرجن من بيوتهن ليتميزنعن الإماء. روى على بن طلحة عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن ينملين وجوههن من فوق رءومهن بالجلابيب بعدين عينا واحدة وعن أم سلمة قالت : لما تزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبين ) خرج نما الشخصار كأن رءومهن الفر بان من السكينة ، وعليهن أن كسية سود يابسنها .

و إجمال ذلك -- إن على السلمة إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تسدل عليها ملابسها بحيث تنطى الجسم والرأس ولا تبدى شيئا من مواضع الفتنة كالرأس والصدر والدراعين ونحوها .

ثم علل ذلك بقوله :

(ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) أى ذلك التستر أقرب لمعرفتهن بالعفة قلا يُتَمَرَّض لهن ، ولا يَلْقَـيْن مكروها من أهل الريبة ، احتراما لهن منهم ، فإن المتبرجة مطموع فيها ، منظور إليها نظرة سخرية واستهزاء ، كما هو مشاهد فى كل عصر ومصر، ولاسيا فى هذا العصر الذى انتشرت فيه الخلاعة ، وكثر الفسق والفجور .

(وكان الله غفورا رحيا ) أى وربك غفار لمــا عــى أن يكون قد صدر من الإخلال بالستر ، كثير الرحمة لمن امتثل أمره معهن ، فيثيبه عظيم الثواب ، و يجزيه الجزاء الأوفى .

ولماكان الأذى إنما يحصل من أهل النفاق ومن على شاكلتهم حدَّرهم بقوله :

( اثن لم ينته المنافقون والذين فى قاوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنفرينك بهم ثم لايجاورونك فيها إلا قليلا ) أى أن لم يكف أهل النفاق الذين بستسرُّون المكفر و يظهرون الإيجان ، وأهل الريب الذين غلبتهم شهواتهم ، وركنوا إلى الخلاعة والفجور وأهل الإرجاف فى المدينة الذين ينشرون الأخبار الملفقة السكاذبة التى فيها إظهار عورات المؤمنين و إبراز ما استكن من خفاياهم كضعف جنودهم وقلة سلاحهم وكراعهم ونحو ذلك بما فى إظهاره مصلحة المعدو وخَضْد لشوكة المسلمين \_ لنسلطنك عليهم ، وتدعو نك إلى قتالهم و إجلائهم عن البلاد ، فلا يسكنون معك فيها إلا قليلا وتخلو وتخفونة منهم بالموت أو الإخراج .

والخلاصة -- إن الله سبحانه قد توعد أصنافا ثلاثة من الناس بالقتال والقتل أو الننى من البلاد وهم :

- (١) المنافقون الذين يؤذون الله سر"ا .
- (٣) من في قلوبهم مرض فيؤذون للؤمنين باتباع نسألهم .
- (٣) المرجنون الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بنعو تولهم : عُلب محمد ، وسيخرج محمد من المدينة ، وسيؤخذ أسيرا إلى نحو ذلك مما يراد به إظهار ضمف للؤمدين ، وسخط الناس منهم .

ثم بين ماك أمرهم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة فقال :

(ملمونین أیما تقنوا أخذوا وقتلوا تقتیلا) أى فى ذلك الوقت القلیل الذى يجاورونك فيه یكونون مطرودین من باب الله وبابك ، و إذا خرجوا لاینفكون عن المذلة ، ولا بجدین ملجأ ، بل أیما یكونوا بُعلْلبوا و یؤخذوا و یقتلُوا تقتیلا .

ثم بين أن هذا الحـكم عليهم وعلى أشالهم بنحو هذا هو شِرْعة الله فى أشباههم من قبل، فهو ليس بيدّع فيهم كما قال :

(سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) أى إن سنته تسالى في المنافقين في كل زمان إذا استمروا في كفرهم وعنادهم ولم يرجعوا عما هم عليه أن يسلط عليهم أهل الإيمان فيذلوهم ويقهروهم ، وهذه السنة لاتفير ولا تبدل ، لابتنائها على الحسكة وللصلحة ، ولا يقدر غيره على تغييرها .

يَسْأَلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّاعِلُمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ السَّاعَةَ

تَكُونُ قَرِيبًا (١٣) إِنَّ اللهَ لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (١٤)

خالدينَ فِيها أَبَدًا لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (٢٥) يَوْمَ ثَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ

فِي النَّارِ يَشُولُونَ يَالِيَّنَا أَطَمْنَا اللهَ وَأَطْمُنَا الرَّسُولا (٢٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْمُنَا اللهِ يَلا (٢٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِمْفَيْنِ مِنَ السَّيلِة (٢٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِمْفَيْنِ مِنَ السَّدِيلة (٢٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِمْفَيْنِ مِنَ

#### تفسير المفردات

الساعة : يوم القيامة ، وما يدربك : أى وأى شى، يملك وقت قيامها ، سعيرا : أى نارا مستمرة متقدة ، سادتنا : أى ملوكنا ، وكبراءنا : أى علماءنا ، ضعفين من المدلب: أى مثلي عذابنا ؛ لأنهم ضاوا وأضاوا .

## المعنى الجللي

بمد أن ذكر حال هذه المئات الثلاث في الدنيا وأسهم يلعنون وسمانون ويقتلون ، عطف على ذلك ذكر حالهم في الآخرة ، فذكّرهم بيوم القيامة ، وبيّن ما يكون لهم في هذا اليوم .

## الايضاح

(يسألك الناس عن الساعة ) أى يُكثّر الناس هذا السؤال ، متى تقوم الساعة ؟ فالمشركون يسألون عن ذلك استمجالا لها على طريق النهكم والاستهزاء ؟ وللتافقون يسألون سؤال المتمنت العالم بما يجيب به الرسول، واليهود يسألون سؤال امتحان واختبار، ليملموا أيجيب بمثل مافى التوراة من ردّ أمرها إلى الله أم يجيب بشى. آخر ؟

فلقنه الله الجواب عن هذا بحمل ردّ ذلك إليه فقال:

(قل إنما علمها عند الله ) الذي أحاط علمه بكل شيء ، ولم يطلع عليها مُلسكا مقرً" با ولا نبيا مرسلا .

ثم أكد نني علمها عن أحدُ غيره يقوله :

( وما يدريك ) أى وأى شيء يىلمك وقت قيامها ؟ أى لايملك به أحد أبدا.

مم أخبر عن قرب وقوعها بقوله :

( لعل الساعة تكون قريباً ) أى لعلها توجد وتحقق بعد وقت قريب .

ونحو الآية قوله : ﴿ ا فَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ النَّمَرَ ﴾ وقوله : ﴿ ا فَتَرَبَ للِمَاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَنْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ وقوله : ﴿ أَنَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَمْجِلُوهُ ﴾ .

وفي هذا تهديد للمستعجلين المستهزئين ، وتبكيت للتعنتين والمتحنين .

ثم بين حال السائلين عنها ، المنكرين لها ، بقوله :

( إن الله لمن الكافرين وأعلا لهم سعيرا . خالدين فيها أبدا ) أى إن الله أبعد الكافرين به من كل خير ، وأقصاهم من كل رحمة ، وأعد لهم فىالآخرة نارا تتقد وتتسعر ليصدلهم من كل يغير نهاية .

ثم أيأسهم من وجود ما يدفع عنهم المذاب من الولى والنصير بقوله :

(لايجدون وليًا ولا نصيراً) أى لايجدون حينئذ من يستنقذهم من السمير ، وينجيهم من عذاب الله ، بشفاعة أو نصرة كما هى الحال فى الدنيا لدى الظامة ، إذ ربما وُحِد النصير والشفيم الذى مخلّص فيها من الورطات ، ويدفع للصايب والنكبات .

(يوم تقلّب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا) أى لايجدون وليا ولا نصيرا حين تُعَمّرُف وجوههم فيها من جهة إلى أخرى كاللحم 'يشُوّى فى النار أو يطيخ فى القدر، فيدور به الغليان من جهة إلى أخرى، و يقولون إذ ذاك على طريق المخى : ليتنا أطعنا الله فى الدنيا ، وأطعنا رسوله فيها جاءنا به من أمر ونعى ، فحاكنا نُبتّكي بهذا العذاب ، بل كنا مع أهل الجنة فى الجنة \_ فيالها من حسرة وندامة ، ما أعظمها وأجلها .

ندم البفاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتفيه وخيم ونحو الآية قوله : ﴿ وَيَوْمَ يَمَضُّ الظَالمُ ۖ فَلَى يَدَيْدِ يَقُولُ يَا لَيْذَيْ اَتَخَذْتُ مَّعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ وقوله : ﴿ رُبُّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا سُـلِينَ ﴾ . ثُم ذكر بعض معاذيرهم بإلقائمهم التبعة على من أضَّلُوهم من كبرائهم وسادتهم بقوله: (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) أى وقال السكافرون يومثذ وهم فى جهم : ربنا إنا أطعنا أثمتنا فى الضلالة وكبراءنا فى الشرك فأضلونا السبيل ، وأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى من الإيمان بك والإقوار بوحدانيتك والإخلاص لطاعتك فى الدنيا .

وفى هذا إحالة الذنب على غيرهم كما هى عادة المذنب يفعل ذلك وهو يعلم أنه لايجديه نفعا .

ثم ذكر أنهم يَدْعُون ربهم على طريق التشفى بمن أوردهم هذا المورد الوخيم ، أن يضاعف لهم المذاب، إذكانوا سبب ضلالهم ، ووقوعهم فى بلواهم ، وإنكانوا يعلمون أن ذلك لايخلصهم بما هم فيه ، فقالوا :

(ر بنا آنهم ضعفین من المذاب والفنهم لمناكبيرا) أى ر بنا عذّبهم مثلَى عذابنا الذى تمذينا به : مِثْلًا على ضلالهم ، ومثلا على إضلالهم إيانا ، واخزهم خز يا عظيا واطردهم من رحتك .

روى الشيخان عن عبد الله بن عرو أن أبا بكر قال : يا رسول الله عُدى دعاء أدعو به فى صلاتى ، قال : « قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا ينفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لى مففرة من عندك وارحمى ، إنك أنت الغفور الرصيم » .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آ ذَوْا مُوسَى فَبرَّأَهُ اللهُ يِمَّا فَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجيهاً (٩٩) ·

#### تفسير المفردات

الوجيه : هو ذوالجاه والمنزلة ، ومن يكون له من خصال الخير مابه يُعرِّف ولاينكر .

# المعنى الجللي

بعد أن ذكر فيا سلف أن من يؤذى الله ورسوله يلمنه الله في الدنيا والآخرة ، ولا شلك أن هذا في الإيذاء الذي يؤدى إلى الكفر ، وقد حصره الله في النفاق ومرض القلب والإرجاف على المسلمين \_ أعقب ذلك بإيذاء دون ذلك لا يورث الكفر كمدم الرضا بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم للفي ، ، ونهى الناس عنه أيضا ، وذكر أن بني إسرائيل قد آذ و ا موسى ونسبوا إليه ماليس فيه ، فبرأه الله منه ، لأنه ذو كرامة ومنزلة لديه ، فلا يلصق به ماهو نقص فيه .

#### الايضاح

يأيها الذين آمنوا بالله ورسوله ، لاتؤذوا الرسول بقول يكرهه ، ولا بقعل لايحبه ، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله فرموه بالعيب كذبا و باطلا ، فبرأه الله ثما قالوه من السكذب والزور ، بما أظهر من الأدلة على كذبهم ، وقد كان موسى ذا وجاهة وكرامة عند ربه ، لايسأله شيئا إلا أعطاه إياه .

ولم يعين لنا الكتاب الكريم ما قالوا في موسى ، ومن الخير ألا نعينه حتى لايكون ذلك رجا بالنيب دون أن يقوم عليه دليل ، وقد اختلفوا فيه أهوعيب في بدنه كبرص ونحوه ، أم هو عيب في خُلُقه ؟ فقد رووا أن قارون حرَّض بنياً على قذفه بنفسها ، فعصمه الله من كذبها ، وقيل إنهم اتهموه بقتل هارون لما خرج معه إلى الطور ومات هناك ، ثم استبان لهم بعد أنه مات حتف أنفه .

روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال : «قسم رسول الله ذات يوم قسّمًا فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فاحر وجهه ثم قال : رحمة الله على موسى فقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » -

وروى أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ﴿ لاَيُمِنَّغَنَّى أُحد عن أحد من أصحابي شيئنا، فإنى أحب أن أخرج إليكم وأناسليم الصدر ﴾ . وعنه أيضا أنه قال : «أنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه ، قال فررت برجلين ، وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة ، قا فل فتبت حتى سمست ما قالا ، ثم أنبت رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقلت ؛ يارسول الله إنك قلت لنا : لايبلغني أحد عن أصحابي شيئا و إنى مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا ، فاحر" وجه رسول الله وشتى عليه ثم قال : دعنا منك لقدأ وذى موسى بأكثر من هذا فصير » .

ومن هذا يتبين أن إيذاء موسى كان بالقدح فى أعماله وتصرفاته ، لابالميب فى بدنه كما روى .

يَأْيُهُاالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوااللهُ وَثُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِيحُ لَكُمْ أَعْمَالَـكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ، وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَارَدُولَ فَقَدْ فَارَدُولَ فَاللهِ عَلَيْهِ (٧١) .

### تفسير المفردات

الفول السديد : الفول الصدق الذي يزاد به الوصول إلى الحق ، من قولهم : سدد. سهمه إذا وجمه للغرض المريح ولم يمدل به عن سميّته .

# الممنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل به أرشدهم إلى ما ينبغى أن يصدر منهم من الأقوال والأفعال التى تكون سببا فى النوز النجاة فىالدار الآخرة ، والقرب من الله سبحانه والحظوة إليه .

#### الايضاح

يأبها الذين آمنوا اتقوا الله أن تشُمُوه فتستحقوا بذلك عقو بته ، وقولوا فى رسوله والمؤمنين قولا قاصدا غير جائر ، حقا غير باطل ، يوفقكم لصالح الأعمال ، و يغفر لكم ذنو بكم فلا يعاقبكم عليها .

ومن يطع الله ورسوله فيممل بما أمره به وينته عما مهاه عنه ويقل السديد من القول فقد ظفر بالمنوبة العظمي والسكرامة يوم العرض الأكبر

والخلاصة — إنه سبحانه أمر المؤمنين بثيثين : الصدق في الأقوال ، والخير في الأفمال ، و بذلك يكونون قد انقوا الله وخافوا عقابه ، ثم وعدهم على ذلك بأمر ين: (١) إصلاح الأعمال إذ بتقواه يصلح العمل ، والعمل يرفع صاحبه إلى أعلى علميين و يجعله يتمتع بالنصيم للقيم في الجنة خالدا فيها أبدا .

(٢) مغفرة الذنوب وستر العيوب والنجاة من العذاب العظيم .

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (٧٧) لِيُمَدِّبَ اللهُ المُنَافِقِينَ وَالْمَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ، وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٧٧).

### تفسير المفردات

العرض هنا : النظر إلى استعداد السموات والأرض ، والأمانة كل ما يؤتمن عليه المر من أمر ونهى فى شئون الدين والدنيا ، وللمراد بها هنا التكاليف الدينية ، وسميت أمانة من قِبل أنها حقوق أوجبها الله على المكلفين وانتسهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بالطاعة والانقياد وأمرهم بالمحافظة عليها وأدأتها دون الإخلال بشىء منها ،

فأبيّن : أي كنّ غير مستمدات لها ، وحلها الإنسان : أي كان مستمدا لها ، إنه كان ظاهرا : أي كثير الظلم لما غلب عليه من القوة الفضبية ، جهولا : أي كثير الجهل لمواقب الأمور ، لما غلب عليه من القوة الشهوية .

# المعنى الجملي

بعد أن بين عز اسمه عظم شأن طاعة الله ورسوله ، وأن من يراعيها فله الفوز العظم ، وأن من يراعيها فله الفوز العظم ، وأن من يتركها يستحق العذاب ـ أردف ذلك دغلم شأن ما تنال به تلك الطاعة من فعل التكاليف الشرعية وأن حصولها عزيز شاق على النفوس ، شم بيان أن ما يصدر منهم من الطاعة أو يكون منهم من إباء بعدم القبول والالتزام إنما يكون بلا جبرولا إلزام .

### الايضاح

( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) أى إنا لم تخلق السموات والأرض على عظم أجرامها وقوة أسرها مستعدة لحل التكاليف بتلقى الأوامر والنواهى والتبصر في شون الدين والدنيا ، ولكن خلقنا الإنسان على ضعف مُنَّته وصفر حرَّمه مستعدا لتلقيها والقيام بأعبائها ، وهو مع ذلك قد غلبت عليه الانفعالات النفسية الداعية إلى الفضب فكان ظلوما لفيره ، ور كبِّ فيه حب الشهوات والميل إلى عدم التدبر في عواقب الأمور ، ومن ثم كلفناه بتلك التكاليف لتكسر سورة تلك القوى وتخفف من سلطلها عليه وتسكيت من جماحها حتى لاتوقعه في مواقع الردى .

ثم بين عاقبة تلك التكاليف فقال:

( ليعذب الله للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) أى وكان عاقبة حمل الإنسان لهذه الأمانة أن يعذب من خامها وأبي الطاعة

والانتياد لها من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويقبل تو بة المؤمنين والمؤمنات إذا رجعوا إليه وأنابوا ، لتلافيهم ما فرط مهم من الجهل وعدم التبضر في العواقب وتداركهم ذلك بالتو بة .

ثم علل قبوله لتو بتهم بقوله :

( وكان الله غفورا رحيها ) أى وكان الله ستارا الذنوب عباده كثير الرحمة بهم ، ومن ثم قبل تو بة من أناب إليه ، ورجم إلى حظيرة قدسه ، وأخلص له الممل ، وتلافى مافرط منه من الزلات ، وأثابه على طاعته بالفوز العظيم .

نسألك اللهم أن تتوب علينا ، وتغفر لنا مافرط منا من الزلات ، وتثيبنا بالفوز العظيم في الجنات ، إنك سميم قريب مجيب الدعوات .

#### تنسه

ذكر سبحانه فى هذه السورة الكثير من الشئون الزوجية وكيف تعامل الزوجات، وقد رأينا أن نذكر هنا مسألتين كثر الخوص فيهما من أرباب الأديان الأخرى ومن نابتة المسلمين الذين تعلموا فى مدارسهم وسمعوا كلام البشرين ، ظنامنهم أنهم وجدوا مَعْمَدُرًا فى الإسلام وأصابوا هدفا يُصْفِى الدين، و يجعل معتنقيه مُضْفة فى أفواه السامعين وأنى لهم ذلك، وليتهم مُضْفة فى أفواه السامعين

أرى العنقاء تمكبر أن تصادا فعانِدْ من تطيق له عنادا

- (١) تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم وكثرتهن بينما لم يبح مثل ذلك لأمته .
  - (٢) إباحة تعدد الزوجات لعامة السامين .

ومن ثم وجب علينا أن نميط اللثام عن الأسباب التي دعت إلى كل منهما .

# أسباب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم

قبل أن ندخل فى تفاصيل البحث نذكر لك أن النبى صلى الله عليـــه وسلم عاش مع خديجة خمسا وعشر بن سنة لم ينزوج سواها ، وكانت سنه إذ ذاك ناهزت الحمسين ، وكان قد نروجها فى شرخ شبابه ، إذ كانت سنه وقتند خسا وعشرين سنة وكانت سنها أر بعين وعاشا معا عيشا هنيا شعاره الإخلاص والوقاء ، وكانت من أكبر أنضاره على الكفار الذين سخروا منه وألحقوا به ضرو باشتى من الأذى ، ولم يشأ أن يتروج غيرها مع ما كان يبيحه له عرف قومه ، بل ظل وفيًّا لها حتى توفيت ، فحزن عليها حزنا شديدا وسمى عام وقاتها عام الحزن ، ولم ينقطم عن ذكراها طوال حياته .

والآن حق علينا أن نذكر لك الأسباب التى حدت النبى صلى الله عليه وسلم إلى التعدد ، وهي قسيان : أسباب عامة وأسباب خاصة :

### الأسباب المامة

(١) إن رسالة النبى صلى الله عليه وسلم عامة للرجال والنساء، ومن التشريع ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وما هو خاص بأحدها ، وكلّ يحتلج فى تاقينه إلى عدد ليس بالقليل لتفرق المرسل إليهم وكُثرهم وقِصَر زمن حياة الرسول ، وكثرة الأحكام ، و إلا لم يحصل التبليغ على الوجه الأنم .

ومن الأحكام المتعلقة بالنساء ما تستحيى المرأة أن تعرفه من الرجل ، وبستحيى الرجل من تبليغه المرأة ، ألا ترى إلى ما روى عن عائشة رضى الله علها أن أسماء بنت تريد الأنصارية قالت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أغتسل من الحيض ؟ قال : خذى فرصة ممسّكة (قطمة قطن) فتوضى حقالها ثلاثا وهو في كل ذلك بقول : سبحان الله عند إعادتها السؤال ، ثم أعرض عنها بوجهه استحياء، فأخذتها عائشة وأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن ثم وجب أن يتلقى الأحكام الخاصة بالنساء من الرسول صلى الله عليه وسلم عدد كثير منهن ، وهن يبلغن ذلك إلى النساء ، ولا يصلح للتلقى عنه إلا أزواجه ، لأنهن لهن خصائص تمسكمهن من معرفة أغراض النبى دون تأفف ولا استحياء ،

يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « خذوا نصف دينكم عن هذه الحيراء » يريد عائشة رضى الله عنها ، والعرب تقول امرأة حمراء أى بيضاء .

- (٧) إن المصاهرة من أقوى عوامل التآلف والتناصركما هو مشاهد معروف ، والدعوة في أول أمرها كانت في حاجة ماسة إلى الإكثار من ذلك ، لاجتذاب القبائل إليه ومؤازرتهم له ، لذَود عوادى الضالين ، وكف أذاهم عنه ، ومن ثم كان أكثر زوجاته من قريش سيدة العرب .
- (٣) إن المؤمنين كانوا يرون أن أعظم شرف وأمتن قر بة إلى الله تعالى مصاهرتهم لنبيه وقر يهم منه ، فمن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك ما يرجو . ألا ترى أن عمر رضى الله عنه أحف جد الأسف حين فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وقال : لا يُمثّباً بعدها بعمر بولم ينكشف عنه الهم حتى روجمت ، وأن عليا كرم الله وجمعلى اتصاله يرسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق النسب وشرف اقترانه بالزهراء رغب فى أن يزوجه أخته أم هانى، بنت أبى طالب ليتضاعف شرفه ولم يمنيها من ذلك إلا خوفها أن تقصر فى القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها .

# الأسباب الخاصة بزواج كل واحدة من أمهات المؤمنين

- (1) تزوج النبى صلى الله عليه وسلم بعد خديجة سَوْدة بنت زَمْعة أوملة السكران ابن عمرواللدى أسلم واضطرًت إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة هر با من اضطهاد المشركين ومات هناك وأصبحت امرأته بلامعين ، وهى أومل رجل مات فىسبيل الدفاع عن الحق ، فتروجها النبى صلى الله عليه وسلم وفاء لرجل غادر الأهل والأوطان احتفاظا بعقيدته ، وقد شاركته هذه الزوحة فى أهوال التغريب والنبى ، وحماية لها من أهلها أن يفتنوها ، لأنبها هاجرت مع زوجها على غير رغبتهم .
- (۲) تروج ميمونة بنت الحارث الهلالية وعمرها زهاء خمسين عاما ، وكان زواجه منها سببا في دخول خالد بن الوليد في دين الله ، وهو المجاهد الكبير والبطل العظيم ،
   (٤ – مرافي -- الناق والشرون)

وهوالذى غلب الروم على أمرهم فيا بعد ، وله فى الإسلام أيام عُرُّ محجلة إلى أن زواجها بالنبى صلى الله عليه وسلم يَسَّر لذوى قر باها وسيلة للمبش فعلَمِموا من جوع وأمنوا من نحوف وأثرَّوًا بعد فاقة .

- (٣) تزوج جُورَ به وكان أبوها الحارث بن ضرار سيد بنى المشطكة بن خزاعة جمع قبل إسلامه جموعا كتيرة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما التي الجمان عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبؤه فحاربهم حتى هُزُ سُوا ووقعت جو برية فى سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها على سبم أواق من الذهب فل تر مُيينا لها غير النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه وأدلت بنسبها وطلبت حريبها فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الأهلها من المنز والدود و ما صاروا إليه بسوء التدبير والمعاد ، فأحسن إليها وإلى قومها بأداء ما عليها من نجوم ، ثم تزوجها فقال المسلمون بعد أن اقتسموا بني المسطلق : إن أصهار رسول الله لا يُسترقون ، وأعتقوا من بأيديهم من سَبْعهم ،
- (٤) تروج السيدة عائشة مكافأة لأبى بكر الصديق ، إذكان شديد التمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم مولما بالتقرب منه ، فكان ذلك قرة عين لها ولأبويها وفخرا لذوى قرباها ، وكان عبد الله بن الزبير ( ابن أختها ) يفاخر بنى هاشم بذلك .
- (ه) تزوج أم المؤمنين حفصة بنت عر مكافأة لزوجها الذى توفى مجروحا فى موقعة بدر ؛ وفى تلك الحقية كانت السيدة ركية بنت الرسول وزوج عثمان قد توفيت، فمرض عمر ابنته على عثمان فأعرض عمها رغية فى أم كاشوم بَضْعة الرسول ايستديم له بذلك الشرف ، فعز هذا على عر وأنفَت نفسه فشكاه إلى أبى بكر فقال له لعلها تتزوج من هى خير منها له ( ير يد زواج عثمان بأم كاشوم و زواج حفصة بالنبى صلى الله علمه وسلم ) .
- (٣) نزوج صفية بنت حييٌّ بن أخطب سيد بني النَّضِير ، وكانت قد وقعت

فى السبى مع عشيميًّها ، فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يتروجها رأفة بها إذ ذلت بعد عزة ، واستُرِقَتْ وهى السيدة الشريفة عند أهلها ، وتأليفا لقومها حتى يدخلوا فى كَنَفِّ الإسلام، وينضووا تحت لوائه .

(٧) تروج زينب بنت جحش الأسدية ، لإبطال عادة جاهلية كانت متأصلة عند العرب وهي التبنى بتغزيل الدعن مغزلة الابن الحقيق ، وإذا أداد الله إبطال هذه العادة جمل رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذا ، فسمى في ترويج زيد مولاه بعد أن أعتقه بزينب ذات الحسب والمجد فأنفت هي وأخوها عبد الله ، وأبث أن تحكون زوجا لدعى غير كف ، فأنزل الله «وَمَاكان لَمُوْمِن وَلاَمُومِنة إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ فَي وَلَمُومِنة إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ نَافَت مِن هذا الله وَرسوله غير أنها كانت نافرة من هذا القرآن ، مترفعة عن زيد ، ضائقة به ذرعا ، فا ترفراقها ، فسأل الرسول الإذن في ذلك ، فقال له : أسسك عليك زوجك واتى الله ، وأخنى في نفسه ماالله مبديه من تروج منه بعد زيد ، وخشى أن يقول الناس : تروج عمد من زيد ابنه .

ولما لم يبق لزيد فيها شيء من الرغبة طلقها ، فَبَرُوجِها النبي صلى الله عليه وسلم ، إبطالا لتلك العادة ، وهي إعطاء للتبكّن حكم لابن ، وقد تقدم تفصيل هذا في أثناء تفسير السورة بشيء من البسط والإيضاح .

وبما سلف يستبين لك أن ما يتقوله غير المنصفين من الفر بيين من أن النبي صلى اقد عليه وسلم خوّل انفسه ميزة لم يعطها لأحد من أتباعه ـ لاوجه له من الصحة فإن زواجه بأمهات المؤمنين كان لأغراض اجتاعية اقتضمها الدعوة ، ودعا إليها حب النصرة ، ولاسيما إذا علم أنه لم يتروج بكرا قط إلا عائشة ، وأن من أمهات المؤمنين من كن في سن المكهولة أو جاوزتها .

# أسباب إباحة تمدد الزوجات في الاسلام

بحدر بذوى الحصافة فى الرأى أن ينظروا إلى الأسباب التى دعت أن يبيح الإسلام تمدد الزوجات دون أن ينقموا عليه ذلك ، و يرموه بالقسوة ، فإن فى بعضها ماهوموجب للتمدد لامجرزله فحسب .

### وهاك أهم الأسباب :

- (١) قد تصاب المرأة أحياناً بمرض مزمن أومرض معدر يجعلها غير قادرة على القيام بالواجبات الزوجية ، فيضطر الرجل إلى أن يقترف ماينافى الشرف والمروءة و ينفضب الله ووسوله إن لم يبح له أن يتزوج بأخرى .
- (۲) دل الاستقراء على أن عدد النساء بر بو على عدد الرجال ، لما يمانيه هؤلاء من الأعمال الشاقة التي تهك القوى وتصوى الأجسام ، ولا سيا الحروب الطاحنة ، فإذا منع التعدد لا مجد بعض النساء أزواجا بمصنوبهن و يقومون بشئوبهن ، فيكثر الفساد ، و يلحق الأسر المار وتعضهن الحياة بأنيابها .
- (٣) حضت الشريعة الإسلامية على كثرة النسل، انتقوى شوكة الإسلام ، وتعلو سطوته ، وتنفذ كلته ، حتى ترهبه الأعداء ، وتتقيه الأمم المناوثة له ، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بإباحة تعدد الزوجات ، لأن المنم مفض إلى تناقص النسل ، ولا أدل على ذلك من أن عقلاء الأحم في الفرب أشفقوا على أمهم لما اعتراها من نقص في النسل بسبب منم التعدد من ناحية ، وإحجام كثير من شبانهم عن الزواج ، والاجتراء بالسفاح ، فرارا من الحقوق الزوجية ، وأعباء الأولاد من ناحية أخرى ، ومن ثم لجنا كثير من الدول الفريية إلى ارتباط بعضهم ببعض بالحياف والعهود والمواثيق ، طلبا لنيل فائدة التعكار ، و بذلك تبقى لهم السيادة الدولية .

- دل الإحصاء في كثير من البلاد الغربية على أن حظر تمدد الزوجات أدى
   إلى كثرة الأولاد غير الشرعيين مما حدا بعض المفكر بن إلى النظر في توريشهم .
- (ه) كان من نتأمج منع التعدد انتشار كثير من الأمراض الفتاكة التي أصابت الرجال والنساء والأطفال حتى عجز الطب عن مكافحتها وتنفلنل الداء وعزالدواء ، ماجعل بعض البلاد تسن القوانين التي تمنع عقد الزواج إلا بعد إحضار صلت رسمي بخلو الزوجين من الأمراض للعدية والأمراض التي تجعل النسل ضعيفا ضاويا لا يستطيع الكفاح في الحياة .

# ما حوته السورة الكريمة من أغراض ومقاصد

- (١) الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين .
- (٢) وجوب اتباع ما ينزل به الوحى مع ضرب المثل لذلك .
- (٣) إبطال العادة الجاهلية وهي إعطاء المتبنى حكم الابن، وبيان أن الدين منه براء
- (٤) إبطال التوريث بالحلف والتوريث بالهجرة ، وإرجاع التوريث إلى الرحم والقرابة .
- (٥) ذكر النعمة التي أنهم بها عليهم في وقعة الخندق بعد أن اشتد بهم الخطب.
- (٦) تخيير النبي نساءه بين شيئين : الفراق إذا أردن زينة الحياة الدنيا والبقاء معه إذا أحبين الله ورسوله والدار الآخرة .
- (٧) التشديد عليهن بمضاعفة المذاب إذا ارتكان الفواحش، ونهيهن عن الخصوع في القول وأمرهن بالقرار في البيوت، وتعليمهن كتاب الله وسنة رسوله، ومهيهن عن التاريج.
  - (A) قصة زينب بنت جحش وزيد مولى رسوله صلى الله عليه وسلم .

- (٩) ما أحل لنبيه من النساء وتحريم الزواج عليه بعد ذلك .
- (١٠) النهى عن إيذاء المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا بيته لطمام ونحوه
- (١١) الأمر بكلام أمهات المؤمنين من وراء حجاب إذا طلب منهن شيء إلا الآباء والأبناء والأرقاء .
  - (١٢) أمرهن بإرخاء الجلباب إذا خرجن لقضاء حاجة .
  - (١٣) تهديد المنافقين وضعاف الإيمان والمرجفين في المدينة .
    - (١٤) سؤال المشركين عن الساعة متى هي ؟
  - (١٥) النهى عن إيذاء النبي حتى لايكونواكبني إسرائيل الذين آذوا موسى .

# سورة سأ

هى مكية إلا الآية السادسة مثها فمدنية ، وآمها أر بع وخمسون ترلت بعد لقان . ووجه اتصالها بماقبلها :

 (١) إن الصفات التي أجريت على الله في مفتتحها تشاكل الصفات التي نسبت إليه في مختم السورة السالفة .

(٧) إنه في السورة السابقة ذكر سؤال الكفار عن الساعة اسهراء ، وهنا حكى
 عمهم إنكارها صريحا، وطمعهم على من يقول بالبعث ، وقال هنا مالم يقله هناك .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

آلَمُمْدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّنُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْمُسكِمُ الْفُهِيرُ (١) يَشْمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّاءَ وَمَا يَشْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ الْفَقُورُ (٢) .

#### تفسير المفردات

الحمد: هو الثناء على الله بما هو أهله ، والحسكيم : الذى أحكم أمر الدارين ودبره بحسب ما تقتضيه الحسكة ، والخبير : هو الذى يعلم بواطن الأمور وخوافيها ، يلج في الأرض : أى يدخل فيها ، ويعرج : أى يصعد .

### الايضاح

( الحد لله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ) أى الحد الـكامل للمعبود المالك لجميع مافى السموات ومافى الأرض دون كل ما يعبدونه ودون كل شىء سواء ، إذ لا مالك نشىء من ذلك غيره . والخلاصة - إن له عز وجل جميع ما في السموات وما في الأرض ، خلقا وملكا وتصرفا بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة .

وَلَمَا بَيْنِ اختصاصه بالحَمد في الدُنيا أعقبه بيبان أن له وحده الحمد في الآخرة فقال:
( وله الحمد في الآخرة ) أى وله الحمد في الآخرة خالصا دون سواه على ما أسم به
فيها كا حكى عن أهلها من قولهم: «الحمدُ يُشِّهِ الذِي صَدَقَنَا وَهُدَهُ وَأُوْرَتَنَا الأَرْضَ
نَشَبَوًا مِنِ الجُنْتَةِ حَيْثُ ثَشَاء ﴾ وقولهم: « الحَمدُ فِشْ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَا الحَرْنَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْمُؤْنَ شَاء ﴾ وقولهم: « الحَمدُ فِشْ الذِي أَذْهَبَ عَنَا الحَرْنَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ فَضْلُه ﴾ .

(وهو الحكيم الخبير) أى وهو المدبّر لشئون خلقه على ماتقتضيه الحكمة ، الخبير ببواطن الأمور ومكنوناتها .

ثم فصل بعض ما يحيط به علمه من الأمور التي نيطت بها مصالح عباده الدنيوية والأخروية فقال :

(يعلم ما يلج فى الأرض وما بخرج منها) أى يعلم ما يدخل فى الأرض كالفيث ينقذ فى موضع وينبُّع فى آخر ، وكالكنوز والدفائن والأموات ، ومابخرج منها كالحيوان والنبات والغازات وماء العيون وللمادن التي مضى عليها آلاف السنين ، ومخلفات المصريين القدماء ونقوش آشور وبابل ومجانب أهل سبأ وصناعاتهم ، مما استخرجه علماء الماديات من الأوربيين فى القرن الماضى والمصرالحاض، ولا يزالون كل يوم يكشفون جديدا يدل على أن الشرق كان ذا مدنية وحضارة لايدانيها أعظم ما يوجد فى الفرب الآن فى أرقى بمالكه .

( وماينزل من السماء ) كالملائكة والكتب والأرزاق والمطر والصواعق.

(وما يعرج فيها) كالملائكة وأعمــال العباد والأبخرة والدخان والطأمرات والمطاود الجوية .

(وهو الرحيم النفور)أى وهو مع كثرة نعمه وسبوغ فضله ، رحيم بعباده فلايعاجل بعقو بة ، غفور لذنوب التاثبين إليه المتوكلين عليه . وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ لَيَ وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْنَيْسِ لاَ يَشْرُبُ عَنَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّنُواتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَسْ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَسْ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَسْ وَلاَ أَصْفَوا فِي السَّالِ الصَّالِ الْوَيْقِ اللَّهِ الْمَاتِ أُولُول السَّالِ الْوَيْنِ الْمَوْلِ فِي آيَاتِنَا مُعْمَلُول المَّالِ الْمَدِينَ أُولُول مَنْ وَبُول أَيْهِ (٥) وَيَرَى الّذِينَ أُولُول السِّمْ الْمَالِينَ الْمُؤْمِلُ الْمَدِينِ أَوْلُول إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ هُوَ الْمُؤَمِّ وَيَهْدَى إِلَى صِرَاطِ الْمَذِينِ الْمُهِمِدِ (٦).

#### تفسير المفردات

لا يعزب عنه : أى لا يفوته علمه ، مثقال ذرة : أى مقدار أصغر نماة ، والكتاب المبين : اللوح المحفوظ ، رزق كريم : أى حسن لانسب فيه ولا من عليه ، معاجزين : أى مسابقين يظنون أنهم يفوتوننا فلا نقدر عليهم ، رجز : أى عذاب شديد ، العزيز: أى الذى يَمَالِبُ ولا يُمَنَّلُب ، الحميد : أى الحمود في جميع شئونه ، وصراطه : هو التوحيد والتقوى .

# المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أن له الحمد في الآخرة على ما أسدى إلى عباده من النعم ، أردف ذلك بيان أن كثيرا منهم ينكرها أشد الإنكار ، ويستهزئ بمن يثبتها ويعتقد أنها ستكون ، وقد بلغ من تهكمهم أنهم يستعجلون مجيئها ظنا منهم أن هذه خيالات بل أضغاث أحلام ، وقد ذكر أن عجيئها ضربة لازب ، لتُتَجْزَى كل نفس بما كسبت من خير أو شر ، ثم أعقب هذا ببيان أن الناس فريقان : مؤمن بآيات ربه يرى أنها الحق

وأنها تهدى إلى الصراط المستقيم ، ومعاند جاحد بها يسعى فى إبطالها ، ومآل أمره العذاب الأليم على ما دسّى به نفسه من قبيح الخلال .

### الإيضاح

( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة ) أى وقال الذين ستروا ما أرشدتهم إليه عقولهم من البراهين الدالة على قيام الساعة : إنه لا رجمة بعد هذه الدنيا ولا يعث ولا حساب ، إن هم إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما نحن بمبعوثين .

وقد أمر الله رسوله أن يرد عليهم مؤكدا لهم بطلان ما يدُّ عون .

( قل بلي ور بى لتأتينكم ) أى قل لهم إنها ور بى لآتية لا ريب فيهاً .

وهذه الآية إحدى آيات ثلاث أمر الله فيها رسوله أن يقسم بر به المفليم على وقوع المعاد حين أنسكره من أنسكره من أهل الشرك والمتاد ، فإحداهن في سورة يونس و وَيَسْتَنْمِنُونَكَ أَحَقَ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ كُونَّ وَمَا أَنْمُ يَمْعُجِزِينَ ﴾ وثانيتها في سورة التفاين ﴿ وَرَبِّي لَتُنْهَدُوا ، قُلْ بَلِي وَرَبِّي لَتُبْعَدُونُ وَمَا لَنْهُ اللهِ يَسِيرُ ﴾ وثالثها ما هنا .

ثم وصف للولى نفسه بكامل العلم وعظيم الإحاطة بالموجودات بما يؤكد إمكان البعث فقال :

(عالم النيب لايمزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) أي إن وقت مجيئها لايمله سوى علام الفيوب الذي لا يغيب عن عله شيء في السموات ولا في الأرض من ذرة فما دونها ولا مافوقها، أين كانت وأين ذهبت، فكل ذلك محفوظ في كتاب مبين ، فالمظام و إن تلاشت، واللحوم و إن تفرقت ، فيعيدها كما بدأها أول مرة وهو بكل شيء عليم .

ثم بين الحكمة في إعادة الأجسام وقيام الساعة بقوله :

(ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) أى ببعثهم من قبورهم يوم النهامة ، ليثيب الذين آمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه وأولئك لهم مففرة لذنوبهم من لدنه ، وعيش هنىء فى الجنة لاتعب فيه ولامنً عليه ، والخلاصة — إن الحسكة تقتضى وجودها ، وليس هناك مانم منها ، فالعلم المحيط بالنيب موجود ، فقد وجد المقتضى لوجودها ، وارتفع المانم من إتياما .

( والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجزأليم ) أى وليجزى الذين سعَوًا فى إبطال أدلتنا وحججنا عنادا منهم وكفرا، وظنوا أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا تقدر عليهم بشديد المذاب فى جهنم وبئس الهاد، لما اجترحوا من السيئات ودسّوا به أنفسهم من قبيح الأعمال .

و إجمال ذلك — إن الساعة آتية لامحالة ، لينمم السعداء المؤمنون ، ويعذَّبَ الأشقياء الكافرون .

ونحو الآية قوله : ﴿ أَمْ خَجُمَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَحِيلُوا الصَّاتِيلِاتِ كَالْمُسْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْمَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُجَادِ، وقوله: ﴿لاَ يَسْتَوِى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْعَابُ الجَنَّةُ أَصْحَابُ الجَلِنَةِ هُمُ النَّائِرُونَ ﴾ .

ثم استشهد باعتراف أولى العلم ممن آمن من أهل الكتاب كمبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما بصحة ما أنرل إليك ، ليرد به على أولئك الجهلة الساعين فى الآيات الذمن أنكروا الساعة فقال :

( و يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق و يهدى إلى صراط الدر تر الحميد) أى وقال الجهلة المنكرون للبعث والحشر والحساب \_ إنه لا رجمة بعد هذه الدنيا ؛ وقال العالمون من أهل الكتاب ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتى من بعدهم من أمته : إن الذي أنزل إليك من ربك مثبتا لقيام الساعة وبجازاة كل عامل بما عمل من خير أو شر \_ هو الحق الذي لاشك فيه ، وأنه هو الذي

يرشد من انبعه وعمل به إلى سبيل الله الذى لايفالب ولا يمانع ، وهو القاهر لـكل شىء والفالب له ، وهو المحمود على جميع أقواله وأفعاله وما أنزله من شرع ودين .

وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدَلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَبَّكُمُ إِذَا مُزْقَتُمْ كُلُّ مُمَزَّق إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيد (٧) أَفْتَرَي عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جنَّهُ ، بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْمَذَابِ وَالضَّلالِ الْبَهِيدِ (٨) أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَا يَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ، إِنْ نَشَأَ تَضْفِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَيَشَقًا مِنَ السَّمَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيةً لَكُلَّ عَبْدَمُنيِ (٩) .

#### تفسير المفردات

تمزيق الشىء : تقطيع أوصاله وجله قطما قطما ، يقال ثوب مزيق وبمزوق ومتمرَّق وممزَّق، ومنقوله :

إذا كنتُ مَا كولا فكن خيراً كل و إلا فأدركنى ولما أُمَرَّقِ والافتراء: اختلاق الكذب، والجنة: الجنون وزوال العقل، كسفا: قطما واحدها كِيشْقة، مديب: أى راجع إلى ربه مطيع له.

# المعنى الجلملي

بعد أن أبان سبحانه أنهم أنكروا الساعة ورد عليهم ما قالوا وأكده كل التأكيد ، ثم ذكر ما يكون إذ ذاك من جزاء المؤمن بالثواب العظيم على ما عمل من صالح الأعمال ، وجزاء الساعى في تسكذيب الآيات بالتعذيب في الجعيم على ما دسّى به نفسه من اجتراح المعاصى وفاسد المتقدات .. أردف ذلك ذكر مقال للسكافر بن ذكروه تهكما واستهزاه ، ثم ذكر الدليل على صحة البعث مخلق السموات والأرض ، ثم توعدهم على تسكذيبهم بأشد الوعيد ، لعلهم يرجعون عن عنادهم ، ويثو بون إلى رشادهم.

### الإيضاح

( وقال الذين كفروا هل ندلسكم على رجل ينبتكم إذا مزقم كل ممزق إنكم لنى خلق جديد؟) أى وقال قريش بعضهم لبعض، تعجبا واستهزاء ، وسهكا و إنكارا : هل سمم برجل يقول : إنا إذا تقطعت أوصالنا ، وتفرقت أبداننا ، وبليت عظامنا ، نرجع كوة أخرى أحياء كما كنا ، ونحاسب على أعمالنا ، ثم نتاب على الإحسان إحسانا ، ونجزى على اجتراح الآثام آلاما ، بنار ثلظى تشوى الوجوه والأجسام .

وخلاصة ذلك — إنه يقول: إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما ، وقطمتكم السباع والطير ، ستحيون وتبعثون ، ثم تحاسبون على مافرط منكم من صالح الصل وسيثه؛ ثم قال إن مقالا كهذا لا يصدر إلا من أحد رجلين .

( أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ ) أى إن قوله هذا دائر بين أمرين : إما أن يكون قد تمدد الافتراء على الله أنه أوحى إليه ذلك ، أو أنه لُبِّس عليسه كما يلبِّس على المعتوه والحجنون .

و إجمال ذلك — إنه إما أن يكون مفتريا على الله وإما أن يكون مجنونا . فرد الله عليهم مقالهم وأثبت لهم ماهو أشد وأنكى فقال :

( بل الذين لايؤمنون بالآخرة فى المذاب والضلال البسيد ) أى ليس الأمركما زعموا ولاكما ذهبوا إليه ، بل إن محدا هو الترَّ الرشيد الذى جاء بالحق ، و إنهم هم الكذبة المُجانية الأغبياء الذين بلغوا الغاية فى اختلال المقل وأوغلوا فى الضلال ، و بعدوا عن الإدراك والفهم ، وليس هذا إلا الجنون بعينه ، وسيؤدى ذلك بهم إلى العذاب ، إذ هم قد أنكروا حكمة الله فى خلق العالم وكذبوه فى وعده ووعيده ، وتعرضوا لسخطه. ثم ذكرهم بما يعاينون بما يدل على كال قدرته ، وفيه تنبيه لهم إلى ما محتمل أن يقع لهم من القوارع التى تهلمكهم ، وتهديد على ما اجترحوا من السيئات فقال :

(أفل يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السياء والأرض ؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السياء ) أى أفل ينظر هؤلاء المكذبون بالمعاد ، الجاحدون للبحث بعد الممات فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضى وسمأتى محيطة بهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، فيرتدعوا عن جهلهم ، و يزدجروا عن تكذيبهم ، حذر أن نأمر الأرض فتخسف بهم أو نأمر السياء فتسقط عليهم كسفا ، فإنا إن نشأ أن نقعل ذلك بهم فعلنا ، لكنا نؤخره لحلمنا وعفونا .

و إجمال ذلك — إنه تعالى ذكرهم بأظهر شىء لديهم يعاينونه حيثها وجدوا ، ولا بغيب عن أبصارهم حيثًا ذهبوا ، وفيه الدليل على قدرته على البعث والإحياء ، فإن من قدر على خلق تلك الأجرام العظام لا تعجزه إعادة الأجسام ، فهى إذا قيست بهاكانت كأنها لاشىء كما قال : «أو لَيْسُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوْ التَّ وَالأَرْضَ يَقِادِرِ عَلَى أَنْ السَّمُوْ التَ وَالأَرْضَ يَقِادِرِ عَلَى أَنْ النَّمُواتِ وَالأَرْضَ يَقِادِرِ عَلَى أَنْ النَّمُوْ التَّهُمُ » .

وفي هذا ما لا يخفي من التنبيه إلى مزيد جهلهم المشار إليه بالضلال البميد .

ثم ذكر ماهو كالعلة في الحث على الاستدلال بذلك ، ليزيح إنكارهم بالبعث فقال :

( إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ) أى إن في النظر إلى خلق السموات والأرض ، لدلالة لمكل عبد فطن منيب إلى ربه على كال قدرتنا على بعث الأجساد ووقوع الماد ، لأن من قدر على خلق هذه السموات على ارتفاعها واتساعها ، وعلى هذه الأرض على انخفاضها وطولها وعرضها – قادر على إعادة الأجسام ، ونشر الرميم الأرض على انخفاضها وطولها وعرضها – قادر على إعادة الأجسام ، ونشر الرميم

من العظام ، كما قال ﴿ غَلَقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لَكِينَ أَكْبُرُ النَّاسِ لَايَنْهُمُونَ » .

وَلَقَدْ آتَبَنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّيِي مَمَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الحَديدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِفاَتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّى بِمَا تَمْمَلُونَ بِصِيرٌ (١١) .

#### تفسير المفردات

فضلا: أى نعمة و إحسانا ، أوّبى معه: أى رجّعى معه التسبيح وردّديه ، وألنا له الحديد : أى جملناه فى يده كالشمع والعجين يصرّفه كما يشاء من غير نارولا طرّتى، وسابغات من السبوغ وهو التمام والسكال : أى دروعاً كاملات ، قدّر : أى اقتصد ، والسرد : النسج : أى اجعل النسج على قدر الحاجة .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبعانه أن فى خلق السموات والأرض آية لكل من أناب إلى الله ورجع إليه أردف ذلك ذكر بعض من أنابوا إلى رجم فأنهم عليهم بما آتاهم من الفضل المبين ، ومن جملتهم داود عليه السلام فقد جمع الله له النبوة والملك والجنود ذوى المدد والمدد ومنحه الصوت الرخيم ، فكان إذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات ، وتقف له الطيور السارحات ، وعلمه سرد الدروع لشكون عُدّة للمقاتلين وردًا المجاهدين .

#### الايضاح

( ولقد آتینا داود منا فضلا یاجبال أو بی معه والطیر) أی ولقد أعطینا داود منا نعما ومننا فقلنا للجبال وللطیر رجمّی معه التسبیح وردّدیه إذا سبّح ، وذلك بأن تحمله علیه إذا تأمل مجاثبها فعی له مذكّرات كما یذكّر السبّح مسبحا آخر

( وألنا له الحديد أن اعمل سابفات وقدر فى السرد ) أى وجملنا الحديد فى يده لينا يسهل تصويره وتصريفه كما يشاء ، فيعمل منه الدروع وآلات الحرب على أتم النظم وأحكم الأوضاع ، فيجعل حَلقاتها على قدر الحاجة فلا هى بالضيقة فتضعف ولا تؤدى وظيفتها لدى الكر والفر والشد والجذب ، ولا هى بالواسمة التى ر بما ينال صاحبها من خلالها الأذى ، وهذا تعليم من الله له فى إجادة نسج الدروع .

قال قتادة: إن داود أول من عملها حِلَقا وكانت قبل ذلك صفائح فسكانت ثقالا ( واعملوا صالحا ) أى واعمل بإداود أنت وآلك بطاعة الله فأجاز بكم كفاء ما عملم .

ثم علل هذا الأمر بقوله :

( إنى بما تعملون بصير ) أى إنى مراقب لكم ، بصير بأعمالكم وأقوالكم ، لايخنى على شيء منها .

وفي هذا ما لايخني من التنبيه والإغراء بإصلاح العمل والإخلاص فيه .

وَلِسُلَيْمَانَ الرَّبِحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَمْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبَّهِ ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نذِفْهُ مِنْ عَذَابِ السَّمِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهِ مِنْ تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَا لَجُوابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ ، اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣) .

#### تفسير المفردات

غدرًها شهر: أى جريابها بالفداة مسيرة شهر، ورواحها شهر: أى وجريابها بالمشى مسيرة شهر، وأصلنا : أى أذبنا ، والقطر : النحاس للذاب ، ومن يزغ مهم عن أمرنا: ى ومن يعدل عن طاعة سليان ، عذاب السعير : أى العذاب الشديد في الدنيا ، والمحاريب واحدها محراب: وهو كل موضع مرتقع قال الشاعر :

وماذا عليه أنْ ذكرَّتُ أوانسا كَفِرْلان رمل في محاريبِ أفيال

والتماثيل: الصور، والجفان واحدها جفنة: وهى القصمة، والجوابى واحدها جابية وهى الحوض الكبير، وقدور: واحدها قدر، وراسيات: أى ثابتات على أثافيها لاتتحرك ولا تنزل عن أماكنها لمظمها، الشكور: الباذل وسعه فى الشكر قد شغل قلبه ولسانه وجوارحه به اعترافا واعتقادا وعملا.

# المعيى الجلل

بعد أن ذكر سبحانه مامن" به على داود من النبوة والملك ـ أردف ذلك ذكر ما تفضل به على ابنه سليان من تسخير الرجح ، فتجرى من الغداة إلى منتصف النهار مسيرة شهر، و إذابة النحاس على نحو ماكان لداود من إلانة الحديد وتسخير الجن عملة بين يديه يعملون له شتى المصنوعات من قصور شامخات وصور من نحاس وجفان كبيرة كالأحواض وقدور لا تتحرك لعظمها . إذكل منهما أناب إلى ربه ، وجال بفكره في ملكوت السموات والأرض وكان من المؤمنين الخيتين الذين هم على ربهم يتوكلون .

( ٥ ــ مرأغي - الثانى والعشرون )

### الإيضاح

عدّد سبحانه ما أنعم به على سليان عليه السلام وهو أمور:

 (١) (ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) أى وستحرنا لسلمان الريح تجرى بالنداة إلى منتصف النهار مسيرة شهر ، وتجرى بالرواح من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر .

قال قتادة تفسيرا للآية : كانت الريح تقطع به عليه السلام من الفدو إلى الزوال مسيرة شهرومن الزوال إلى الفروب مسيرة شهر . وقال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصفلتخر يتفذى بها ، ويذهب رائحامن اصطخر فيبيت بحابُل و بين دمشق و إصطخر شهركامل للمسرع ، و بين إصطخر وكابل شهركذلك .

- (٣) (وأسانا له عين القطر) أى وأذبنا له النحاس كما ألنا الحديد لداود ،
   فكان بعمل منه أعماله وهو بارد دون حاجة إلى نار ، وقد سال من معدنه فنبع نبوع الماء من الينبوع فإذلك سماه عينا .
- (٣) ( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ر به ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) أى وسخرنا له من الجن من يبنى له الأبنية وغيرها بقدرة ر به وتسخيره ، ومن بخرج منهم عن طاعته يذقه عذابا أليما في الدنيا .

و إنا لنوقن بصدق ما جاء به القرآن من استخدام سليان للجن ولا نعلم كيفكان يستخدمهم فى أعماله ، ولـكن نشاهد آثار استخدامه لهم من للبانى الشاهقة ، والقصور العظيمة ، والتمثيل البديعة التى قصلها سبحانه بقوله :

( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ) أى يعملون له ما يشاء من القصور الشامحة ، والصور المحتلفة ، من النحاس والزجاج والرخام ونحوها ، والجفان الكبيرة التي تسكفي لعشرات الناس ، قال الأعشى يمدح آل جَمْنَةً ، من الفساسنة بالشام . نني الذمَّ عن آل المُعلَق جَفْقَةٌ كجابية الشيخ العراق تَفَهَنُّ والفدور الثوابت في أما كنها التي لاتنحرك ولاتتحول لكبرها وعظمها .

(اعملوا آل داود شكرا) أى وقلنا لهم : اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على نعمه التي أنعمها عليكم في الدين والدنيا ووى أن النبي صلى الله عليه وسلم صَعيد المنبر فتلا هذه الآية نم قال «ثلاث من أوتيهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود ، فقلنا ماهن ؟ فقال الددل في الرضا والفضب ، والقصد في الفقر والنفي ، وخشية الله في السر" والمعلنية » أخرجه الترمذي .

والشكركما يكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالنية كما قال :

أفادتكم النجاء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا ثم ذكر السبب في طلب الشكر منهم فقال:

( وقلیل من عبادی الشکور ) أی وقلیل من عبادی من یعلیمی شکرا لنعمتی ، فیصْرِف ما أنممت به علیه فیا پرضینی ، وقد قیل : الشکور من بری عجزه عن الشکر . ونحو الآیة قوله : « إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلِ مَاهُمُ » .

وعن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حق تَفَطَّرَ قدماه ، فقلت له : أتصنع هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا » أخرجه مسلم في صحيحه .

فَلَمَّا قَضَيْنًا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ، فَلمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجِّنُ أَنْ لَوْ كَا نُوا يَسْلَمُونَ الْنَيْبَ مَالَبُشُوا فِى الْمَذَابِ الْمُهِينِ (١٤) .

### تفسير المفردات

قضيناعليه : أى حكمنا عليه ، دابة الأرض : هى الأرضة ( بفتحات ) التي تأكل اكلشُب وتحوها ، والنَسْأة : العصا ؛ من نسأت البعير إذا طردته ، قال الشاعر :

ضربْنا بمِنْسَأَة وجهة فصار بذاك مهينا ذليلا

لأنها يطرد بها ، وخر : سقط ، وما لبثوا : أى ما أقاموا ، فى المذاب الهين : أى الأعمال الشاقة التي كُلُفُوا مها .

# المعنى الجملى

بعد أن ذكر عز احمه عظمة سليان وتسخيره الريح والجن — أردف ذلك بيان أنه لم ينج أحد من الموت بل قضى عليه به ، تنبيها للخلق إلى أن الموت لا بد منه ولو نجا منه أحد لـكان سليان أولى بالنجاة .

## الإيضاح

المنى - إنا لما قضينا على سليان بالموت لم يدل الجن على موته إلا الأرضّة التي وقعت في عصاه من داخلها ؟ إذ بينها هو متكىء عليها وقد واقاه القضاء المحتوم انكسرت فسقط على الأرض واستبان للمجن أنهم لا يعلمون النبيب كاكانوا يزعمون ، ولو علموه الما قاموا في الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها ظانين أنه حي .

والكتاب الكريم لم محدد المدة التي قضاها سليان وهو متوكى. هلى عصاه حتى علم الجن بموته ، وقد روى التصاصون أنهاكانت سنة ، ومثل هذا لاينبغى الركون إليه ، فليس من الجائز أن خدم سليان لايتنبهون إلى القيام بواجباته المميشية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها يوماكاملا دون أنب محادثوه في ذلك و يطلبوا إليه القيام بخدمته ، فالمقول أن الأرضة بدأت العصا وسليان لم يتنبه لذلك ، و بيما

هو متوكى، عليها حانت منيته ، وكانت الأرضة قد فعلت فعلها فى العصا فانكسرت فجرً على الأرض فعلمت الجن كذبها ، إذ كانت تدعى أنها تعلم النيب ، إذ لو علمته مالبثت " هن نفسها فى شاق الأعمال التى كُلْقَتْ بها .

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنهِمْ آيَهُ جَنَّنَانِ عَنْ يَعِينِ وَشِمَالِ، كلوامِنْ رَزْق رَبِّ عَفُورٌ (١٥) فَأَغْرَضُوا رَقْ رَبِّ عَفُورٌ (١٥) فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْمَرمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَطِ وَأَثْلِ وَمَنْ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلِ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ فُجَازى إِلاَّ الْكَفُورَ (١٧) .

#### تفسير المفردات

سبأ : هو سبأ بن يشجُب بن يمرُب بن قحفطان : والراد به هنا القبيلة ، والمسكن : موضع السكنى وهو مأرب (كذرل) من بلاد البمن بيمها وبين صنماء مسيرة ثلاثة أيام ، آية : أى علامة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته على إيجاد الفرائب والمسجائب ، جنتان : أى بستانان ، فأعرضوا : أى انصرفوا عن شكر هذه النعم ، والمرّم : واحدها عَرِمَة ؛ وهي الحجارة المركومة كغزان أسوان في وادى النيل لحجز المياه جنوبي النيل ، وكانت له ثلاثة أبواب بمضها فوق بعض ، والمطر بجتمع أمام ذلك السد ، فيسقون من الباب الأعلى ثم الذي يليه ثم من الأسفل ، والأكل : الثمر ، والخمط : كل شجرة مرة ذات شوك ، والأثل: الطرفاء ، وهو المعروف في مصر (بالأتل) والسدر : شجر النبق ،

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر جل وعلا حال الشاكرين لنعمه المنيبين إليه \_ أعقب ذلك بذكر ماحل بالكافرين بنعمه ، المرضين عن ذكره وشكره من عظيم العقاب ، موعظة لقريش ونحذ المن يكفر بالنعم ، ويُعْرض عن للنعم .

## الايضاح

(لقد كان السبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشال كلوا من رزق ربكم والسكرواله بلدة طيبة ورب غفور) أى لقد كان أهل هـذا الحي من ملوك اليمن في منمة عظيمة وسعة في الرزق ، وكانت لهم حدائق غناء ، و بساتين فيحاء ، عن يمين الوادى وشاله ، وقد أرسل الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأ كلوا من رزق ربهم ويشكروه بتوحيده وعبادته كفاء ما أنهم عليهم بهذه المنن ، وأحسن إليهم بتلك النهم ، فكانوا كذلك إلى حين ، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل عليهم فغرقوا في البلاد شذّر مَا ذرّ ، وهذا ماعناه سيحانه بقوله :

( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خط وأثل وشى و مدوا عن اتباع خط وأثل وشى و مدوا عن اتباع مادعتهم إليه الرسل ، فأرسل الله عليهم سيلا كثيرا ملاً الوادى وكسر السد وخرَّبه وذهب بالجنان والبساتين ، وأهلك الحرث والنسل ، ولم يُبقّي منهم إلا شراذم قليلة تفرقت في البلاد ، و بُدِّلوا بتلك الجنان والبساتين التي سبق وصفها بساتين ليس فيها إلا بعض أشجار لايؤبه بها كالخمط والأثل وقليل من النبق .

ثم بين سبب ذلك المقاب بقوله :

( ذلك جزيناهم بمــا كفروا وهل نجازى إلا الكفور ) أى وجازيناهم ذلك الجزاء الفظيم من جَرَاء كفرهم بربهم وجعودهم بنعمه ، وتكذيبهم بالحق، وعدولهم

عنه إلى الباطل ، وما نجازى مثل هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا عظيم الكفران للنعم ، الجحود للفضل والمان .

# سد مأرب -- سد العرم

وصف هذا السد مؤرخو العرب في عصور مختلفة . وأصدق من أجاد وصفه الهمدانى في كتابه (وصف جزيرة العرب) قال : في الجنوب الغربي من مأرب سلمة جبال هي شعاب من جبل السراة الشهير ، تمند مئات الأميال نحو الشرق الشالى ، و بين هذه الجبال أودية تصب في واد كبير يعبر عنه العرب بالمبزاب الشرق وهو أعظم أودية الشرق ، وشعاب هذه المواضع وأوديتها إذا أمطرت الساء تجمعت فيها السيول وانحدرت حتى تنتهى أخيرا إلى وادى آذنة ، وهو يعلو سطح البحر بنحو ١١٠٠ متر، وتسير فيه المياه نحو الشرق الشالى حتى تنتهى إلى مكان قبل مأرب بثلاث ساعات ، هو مضيق بين جبلين يقال لكل منهما بلن، أحدها بلن الأيمن وثانيهما بلن الأبين الأرب بالله الشرق الشالى في وادى أذنة .

وقد اختار السبئيون المضيق بين جبلي بلن وبنوا فى عرضه سورا عظيا عرف بسد مأرب أو بسد العرم، لأنه لا أنهار عندهم، وإنما يستقى أهلها من السيول التى تتجمع من المطر، وقد كان يذهب أ كثرها فى الرمال، فإذا انقضى فصل المطر ظمئوا وجفّت أغراسهم، وربما فاض المطر فسطاعلى المدن والفرى فنالهم منه أذى كثير.

و بين المضيق ومدينة مأرب متسع من الأرض تبلغ مساحة مامجيط به من الأرض من سفوح وجبال نحو ۴۰۰۰ ميل مربع كانت صحراء جرداء قاحلة فأصبحت بمد تدبير المياء بالسد غياضا و بساتين على سفحى الجبلين وهي الممبر عنها بالجنتين الجنة النميى والجنة البيسري اله بتصرف .

وقد ظل الباحثون والمنقبون في العصر الحديث في شك من أمر هذا السد حتى

تمكن المستمرب الفرنسى أرنو من الوصول إلى مأرب سنة ١٨٤٣ وشاهد آثاره ورسم له مصورا نشر فى الحجلة الفرنسية سنة ١٨٧٤ وزار مأرب بعده هالينى وغلازر وواققاء فيما قال وصادقاء فيما وصف وهو يطابق من وجوه كثيرة ما قاله الهمدانى فى كتابه ثم عثروا فيما بعد على نقوش كتابية فى خرائب السد وغيرها تحققوا بها صدق خيره .

قال الأصفهانى: إن السدّ تهدم قبل الإسلام بنحو أربعاً تُه سنة ، وقال ياقوت : إنه هدم فى نحو القرن السادس للميلاد ، وقال ابن خلدون : إنه تهدم فى القرن الخامس للميلاد .

وَجَمَلْنَا يَئْتُهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَ كُنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدْرْنَا فِيهَا السَّذِي ، سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَمَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَّفْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ ، إِنَّ فِيذَلِكَ لَآيَاتِ لِـكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ (١٩) .

## تفسير المفردات

القرى التي بارك فيها : هي قرى الشام ، قرى ظاهرة : أى مرتفعة على الآكام وهي أصح القرى ، وقدرنا فيها السير : أى كانت القرى على مقادير للراحل ، فن سار من وقد قد صباحا وصل إلى أخرى حين الفلهيرة ، ومن سار من بعد الظهر وصل إلى أخرى حين الفروب ، فلا يحتاج إلى حل زاد ولا مبيت في أرض خالية ولا يخاف من عدو ولا سبع ، آمنين : أى من كل ماتكر هون ، وظلموا أنفسهم الأنهم بطر وا النمعة ، والأحاديث : واحدها أحدوثة وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب ، ومزقناهم كل مجزق : أى وفرقناهم كل تفريق ، الصبار : كثير الصبر

عن الشهوات ودواعى الهوى وعلى مشاق الطاعات. والشكور : أى كثير الشكران على النعم .

# المعنى الجللي

بعد أن حكى سبحانه ما أُوتُوا من النعم فى مساكنهم ، ثم كفرائهم بها ، وما جوزوا به من الخراب والدمار ـ قص علينا ما أغلوه من النعم فى مسابرهم ومتاجرهم ، ثم جحودهم بها ، ثم ماحاق بهم بسبب ذلك .

### الايضاح

( وجعلنا بينهم و بين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة) أى وجعلنا بين قراهم وقرى الشام التى باركنا فيها بالتوسعة على أهلها قرى متواصلة يظهر بعضها لبعض ، لأنها مبنية على آكام عالية .

( وقدرنا فيها السير) أى وحملنا بين بعضها و بعض مقادير متناسبة بحيث يقيل الشادى فى قرية ، وبيبت الرأمح فى أخرى إلى أن يصل إلى الشام وهو لايحمل معه زادا ولا ماه .

(سيروا فيها ليالى وأياما آمنين) أى وقلنا لهم سيروا فى هــذه القرى التى بين قراكم وقرى الشام التى باركنا فيها ليالى وأياما وأنتم آمنون لاتخشون جوعا ولا عطشا ولا عدوا يبطش بكم ، بل تقدُّون فَقَيْلِون ، وتروحون فتبيتون فى قربة ذات جنان وجهر.

وخلاصة هذا - إنهم كانوا فى نسة وغبطة وعيش هنى رغد فى بلاد مرضية وأماكن آمنة وقرى متواصلة ، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، فالمسافر لايحتاج إلى حمل زاد ولا ماه ، بل حيث نزل وجد ماه وثمرا ، فهو يقيل فى قرية وببيت فى أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه فى مسيرهم .

ثم ذكر أنهم بطروا وملّوا تلك النعم وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو خيركما فعل بنوا إسرائيل فطلبوا أن يُفصل بين القرى بمفاوز وقفار ، ليُظهر القادرون منهم الأزواد والرواحل تكبرا وفخرا على الساجزين كما حكى سبحانه عنهم بقوله :

( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) فاجل بيننا و بين الشام فاوات ومفاوز ، لنركب فيها الرواحل ، ونتزود معنا فيها الأزواد ، فأجاب الله طلبهم وعاقبهم على بطرهم بالنعمة كما قال :

( وظلموا أنفسهم ) إذ قد عرّضوها للسخط والمذاب ، بغمط النعمة وعدم الوفاء بشكرها .

نم ذكر عاقبة أمرهم فقال :

( فجملناهم أحاديث ومزقناهم كل بمزق ) أى فجملناهم أحاديث للناس يسمرون بها ويعتبرون بأمرهم ، وكيف مكر الله بهم ، وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والمبيش الهن وصاروا مضرب الأمثال فقيل للقوم يتفرقون تفرقوا أيدى سبأ ، فنزل آل جفنة ابن عمرو الشام ونزل الأوسى والخروج يثرب ، ونزلت أزد السّراة السّراة السّراة ، ونزلت أزد عما أحد من الله طي السد السيل فهدمه .

( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) أى إن فى ذلك الذى حل بهؤلاء من النقمة والعذاب ، بعد النعمة والعافية ، عقو بة لهم على ما اجترحوء من الآثام \_ لعبرة لكل عبد صبار على المصايب ، شكور على النصم .

روى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عجبت من قضاء الله تمالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر ، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر ، يؤجر المؤمن في كل شىء حتى اللقمة يرفعها إلى فى امرأته » وكان مُطرِّف بن الشَّتُخيَّريقول : ضم العبد الصيار الشكور الذى إذا أعطى شكر ، وإذا ا "بتل صبر . وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ لِنَظَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ بِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ، وَرَبْكَ قَلَ كُلُّ شَيْءٌ خَفِيظٌ (٢١) .

#### تفسير المفردات

صدق عليهم إبليس ظنه : أى وجد ظنه فيهم صادقا ، لانهما كهم فى الشهوات واستفراغ الججد فى اللذات ، سلطان : أى تسلط واستغواء بالوسوسة ، حفيظ : أى وكيل قائم على شئون خلقه .

# المعنى الجلملي

بعد أن ذَكر جلت قدرته قصص سبأ ، وماكان من أمرهم فى انباع الهوى والشيطان \_ أردف ذلك الإخبار بأنهم صدّقوا ظنّ إبليس فيهم وفى أمنالهم ممن ركنوا إلى الفواية والضلال ، إذ تسلط عليهم وانقادوا إلى وسوسته ، و بذا امتازوا من فريق المؤمنين الذين لاسلطان للشيطان عليهم كما قال سبحانه « إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَأَنُ » .

## الايضاح

( ولقد صدّ ف عليهم إبليس غلنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ) أى ولقد غان البليس بهؤلاء الذين بدلناهم بجنتيم جنتين ذوانى أكل خط عقو بة منالهم ـ ظنا غير يقين أنهم يتبعونه و يطيعونه في معصية الله ، وحين أغواهم وأطاعوه وعصوا ربهم تحقق صدق ظنه فيهم ، إلا فريقا من المؤمنين ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس .

ثم ذكر أنه ابتلاهم ليظهر حال المؤمنين من حال الشاكين فى الآخرة فقال :

( وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ) أى وما كان لإبليس على هؤلاء القوم من حجة يضلهم بها ، ولكنا أردنا ابتلاءهم واختبارهم ليظهر حال من يؤمن بالآخرة ويصدق بالثواب والعقاب ممن هو منها في شك ، فلا يوقن عماد ، ولا يصدق بثواب ولا عقاب .

قال الحسن البصرى : والله ماضر بهم بعصا ، ولا أ كرههم على شيء ، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه .

وخلاصة ذلك: لاسلطان لإبليس على قاوب الناس، ولكني أسلطه عليهم كما أسلط الذباب على العيون القذرة ، والأوبئة على البلاد التي لم يراع أهلها شروط النظافة في مساكنهم وملابسهم ومآكلهم ، ولا أفعل ذلك إلا لحكمة ، فإذا حل الوباء بأرض مات من لاقدرة له على مقاومة جراثيم الأمراض و بتي من هو قادر على المقاومة ولديه قوة المناعة ، وهكذا وسوسة الشيطان يفرق الله بها بين الثابت العقيدة والمَرْارُهُما ، ومن انقاد لها فلا يلومن إلا نفسه وهو المذنب وحده، وهكذا جميع حوادث الدنيا من مصايب وآلام يثبت لها ذوو العزيمة الصادقة ، ولا يضطرب حين حلولها إلا الضميف الذي ليس له جَلَّد ولا صبر .

( ور بك على كل شيء حفيظ ) أي ور بك أيها الرسول حفيظ على أعمال هؤلاء الكفار وغيرهم ، لايعزب عن علمه شيء ، وهو يجازيهم جميعا يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير أو شر ، فمن أخبت لله وأناب إليه لاقي من الثواب مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ومن دسّى نفسه الأمارة بالسوء وانهمك ف شهواته لاقى من سوء الجزاء كقاء أعماله نارا تلظى لايصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ٠

نُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَحَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يَعْلَـكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمُواتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِماً مِنْ شَرِالَةٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ

ظَهِير (٢٧) وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ؟ قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْمَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣) .

#### تفسير المفردات

ادعوا : أى نادوا ، زعتم : أى زعتموهم آلهة ، من شرك: أى شركة، والظهير : للمين ، والتغزيع : إزالة الفزع ، وهو انتباض ونفار يعترى الإنسان من الشي الحيف.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر عزت قدرته ما آناه الشاكرين من أوليائه كداود وسليان من السم التي لاحصر لها، وما فعله بسبأ حين بطروا النعمة وكذبوا الرسل \_أعقب ذلك بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول المشركين من قومه تهكما بهم وتعجيا من حالهم: ادعوا آلمسكم الذين زعمهوهم شركاء فه ، فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بمن وصفنا أمرهم من إنعام أو انتقام، فإن لم يستطيعوا ذلك فاعلموا أنهم مبطلون .

ثم ذكر أن شأن المعبود أن يكون ناضا للمابد ُيخشى بطشه وسطوته، وهؤلاء ليس لهم شيء من ذلك، إذ لاتصرف لهم في شيء في السعوات والأرض لا استقلالا ولا شركة، ولا هم معينون للخالق فيهما، ولا تنفع شفاعتهم لديه، فكيف تتقربون إليهم وتعبدونهم رجاء نقعهم بعد الذي علمتم من أهرهم

## الإيضاح

(قل ادعوا الذين زعتم من دون الله ) أى قل أيها الرسول لهؤلاء الشركين من قومك مومخا لهم ومبينا لهم سوء مايصنمون : ادعوا هؤلاء الأصنام في مهام أموركم للدفعوا الضر عنكم أو يجلبوا النفع لك ، لعلهم يستجيبون لكم إن كان ذلك في مُكُمنتهم ، و بيدهم مقاليد أموركم .

ثم أبان لهم عظيم خطَّمهم وكبير جُرْمهم فقال :

( لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) أى هؤلاء الآلهة

لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض من خير أو شر ، فكيف يكونون آلهة برجى منهم نفع أو يخشى منهم ضر .

ونحو الآية قوله : « وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِيكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ » .

(وما لهم فيهما من شرك) أى لاهم يملكُون مثقال ذرة فيهما على سبيل الشركة والمراد أنهم لايملكون شيئا لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة للخالق لها .

( وما له منهم من ظهير ) أى وما لله من الآلهة التي يَدْعُون من دونه معين على خلق شيء من ذلك ، ولا على حفظه .

(ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) أى ولا تنفعهم شفاعتهم عنده تعالى إذ لاشفاعة عنده إلالمن أذن له أن يشفع ، وهو لا يأذن أحدا أن يشفع لهؤلاء الكافرين كما قال تعالى : « لَا يَتَكَلِّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا » . والشفاعة لمثل هؤلاء لاتسكون أبدا .

ثم ذكر مايحدث بعد انتظار الإذن بالشفاعة فقال :

(حتى إذا فرَّع عن قلوبهم قالوا ماذا ؟ قال ربكم قالوا الحق) أى يقف الناس منتظرين الإذن بالشفاعة وجلين حتى إذا أذن للشافيين وأزيل الفزع عن قلوب المنتظرين قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم في الإذن بالشفاعة ؟ قالوا قال ربنا القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى .

والآيات تدل على أن المشفوع لهم هم المؤمنون ، والسكافرون بممزل عن موقف الاستشفاع .

والخلاصة – إن الشفاعة لاتنفع في حال إلا لشافع أذن له فيها من النبيين

والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة ويكون المشفوع له يستحق الشفاعة.

ثم ذكر اعتراف الشفعاء بعظمة خالق الكون وقصور كل ماسواه فقال :

(وهو العلى السكبير) أى وهو جل شأنه للتفرد بالعار والسكبرياء لايشاركه فى ذلك أحد من خلقه، وليس لأحد منهم أن يتسكلم إلا من بعد إذنه.

وفى هذا تواضم منهم بمدأن رفع سبحانه أقدارهم بالإذن لهم بالشفاعة ، وفيه أيضا ثناء على الله كما لا بخنى .

قلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ ، وَإِنَّا أَوْإِيَّا كُمْ لَلْهَيْهُدَّى أَوْ فِي ضَلَال مُبِينِ (٢٤) قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ مَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَمْمَلُونَ (٥٠) قُلْ يَجْمَعُ يَبْنَنَا رَبْنَا ثُمَّ يَفْتَحُ يَبْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَاتُحُ الْمَلِيمُ (٢٢) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلَحْقُتُمْ بِهِ شَرَكاءَ ، كَلاَ بَلْ هو اللهُ الْمَذِيرُ الْحُكِمُ (٢٧) .

## تفسير المفردات

أجرمنا : أى وقعنا فى اُلجَرْم، وهو الذنب، ويفتح : أى يحكم، والفتاح: الحاكم أرونى الذين ألحقتم به شركاء : أى أعلمونى بالدليل وجه الشركة ، كلا : كلمة للزجر عن كلام أو فعل صدر من المخاطب .

# المعنى الجملي

بعد أن سلب سبحانه عن شركائهم ملك شىء من الأكوان، وأثبت أن ذلك له وحده \_ أمر نبيه أن مجملهم يقرون بتفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية ، وأن يخبر بأن أحد الفريقين للوحدين للرازق والمشركين به الجماد \_ مبطل والآخر محتى ، وقد قام الدليل على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك، وأن يقول لحم ، لا ثر بنا هو الذى للم ، لا ثو أخذ بما تصاون ، وأن يقول لهم ، إن ربنا هو الذى يحكم بيننا يوم النيامة وهو الحسكيم العليم بجلائل الأمور ودقائقها ، وأن يقول لهم ، أعضونى عما ألحقتم به من الشركاء ، هل بخلفون وهل يرزقون ؟ كلا بل الله هو الحالق الزاق الغالب على أمره ، الحسكيم في كل مايفسل .

## الأيضاح

(قل من يرزقكم من السموات والأرض؟) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بربهم الأوثان والأصنام: من يرزقكم من السموات بإنزال الغيث عليكم ، حياة لحروشكم وصلاحا لممايشكم ، وتسخير الشمس والقمر والنجوم لمنافسكم ــ ومن الأرض بإخراج أقواتكم وأقوات أضامكم؟

فإن هم قالوا لاندري فأجبهم:

( قل الله ) هو الذي يرزقكم ، إذ لاجواب عندهم سواه في قرارة أنفسهم ، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به عنادا مع علهم بصحنه ، ولأنهم لو تفوّهوا به لقيل لهم: فا لكم لاتعبدون من يرزقكم وتُؤثّرون عليه من لايقدر على الرزق ؟ كما قال سبحانه تبكينا لهم : « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّكُذْتُمْ مِنْ حُونِهِ أَوْلِياً لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفَسِهِمْ نَقَمًا وَلاَ ضَرَّا ؟ » .

ثم أمر رسوله أن يقول لهم بعد الإلزام الذي ليس بأقل من الاعتراف بأنفسهم .

( و إنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) أى و إن أحد الفريقين منا معشر
الذين يوحدون الرازق لمن فى السموات والأرض ، و يفردونه بالمبادة، والذين يشركون
يه الجاد الماجز عن دفع الفسر وجلب النفع لل المدى أو فى الفسلال البين الذى
الاشك فيه .

وهذا أساوب من الكلام المنصف تستعمله العرب في محاورتها لإرخاء العنان المخاطب حتى إذا سمعه الموافق أو المخالف قال لمن خوطب به لقد أنصفك صاحبك. ألا ترى الرجل يقول لصاحبه: قد علم الله الصادق منى ومنك ، و إن أحدنا لمكاذب ، وعليه قول حسان مخاطب أبا سفيان بن حرب وكان قد هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُسلم:

أتهجوه واست له بكف، فشركا المسايركا الفداء

وفى ذكر هذا بعد ماتقدمه من الحجج الظاهرة على التوحيد ، دلاله واضحة على تمييز المهتدى من الضال ، والإيماء أباخ من التصريح وأوصل بالمجادل إلى الغرض مع قَالَة شَفْب الحصر وقُلَ شُو كُنه بالهُويَفي .

ثم زاد في إنصافهم في المخاصمة ، فأسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل للمخاطبين فقال :

(قل لاتسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تصلون) أى قل لهؤلاء المشركين : أثّم لاتسألون عما اكتسبنا من الآثام وارتسكبنا من الذنوب، ونحن لانسأل عما تعملون من عمل ــ خيراكان أو شرا .

ونحو الآية قوله: « فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَلِي وَلَسَكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ تَرِيثُونَ يِنَّا أَعْلَ وَأَنَّا بَرِى؛ يِمَّا تَشْتَلُونَ » .

مم حذرهم وأنذرهم عاقبة أمرهم إذ أمر رسوله أن يقول لهم :

(قُل بجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلم ) أى قل لهم : إن ربنا يوم القيامة بجمع بيننا حين الحشر والحساب ثم يقضى بيننا بالعدل بعد ظهور حال كل منا ومنكم ، وهو الحل كم العادل العالم بحقائق الأمور ، وهنالك يجزى كل عامل بما عمل ، إن خيرا فخير وإن شرا قشر ، وستعلمون يومثذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية كا قال : « وَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بَوْمَيْشَذِ يَتَفَرَّ قُونَ . ( ٣ ـ مراني ـ التافي والشروة )

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِوا الصَّالِخَاتَ فَهُمْ فِيرَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بَآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَة فَأَوْلِنْكَ فِي الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ » .

ثم استفسر عن شبهتهم بعد إلزامهم الحجة تبكيتا لهم فقال :

(قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء) أى قل لهم: ما الذى عرا كم ودخل فى أذهانكم من الشبه حتى جعلم هؤلاء أندادا لله وشركاء، و بأى صفة ألحقتموهم به فى استحقاق الصادة ؟

ثم نبه إلى فاحش غلطهم ، وعظيم خطُّهم بقوله :

(كلا، بل هو الله الدير الحسكيم) أى ليس الأمركما وصفتم، فلا نظير له تعالى ولا ندّ ، بل هو الله الواحد الأحد ذو العزة التى بها قهر كل شىء، وهو الحسكيم فى أفعاله وأقواله، وفيما شرع لهم من الدين الحق الذى يسعد من اعتنقه فى حياتيه الأولى والآخرة.

وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلاَّ كَاقَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِمِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يُسْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُون مَتَى هَذَا الْوَعْــُدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) فَلْ لَـكُمْ مِيمَادُ يَوْمٍ لاَ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠).

# المعنى الجملي

بعد أن أقام الأدلة على التوحيد ، وضرب لذلك الأمثال ، حتى لم يبق بعدها زيادة لمستزيد ــ شرع يذكر الرسالة ويبين أنها عامة للناس جميعا ، ولكن أكثر الناس للميعلون ، فيحملهم ذلك على مخالفتك ، ثم ذكر سؤال منكرى البعث عن الساعة استهزاء بها ، ثم أعقب ذلك بالتهديد والوعيد لما يكون لهم فيها من شديد الأهوال .

# الإيضاح

( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) أى وما أرسلناك إلى قومك خاصة ؛ بل أرسلناك إلى الحلق جميعا عربهم وعجمهم ، أسودهم وأحمرهم ، مبشرا من أطاعنى بالثواب العظيم ، ومنذرا من عصانى بالعذاب الأليم .

وَنحو الآية قوله : « قُلْ يَائَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْسَكُمْ جَمِيماً » وقوله : \* تَهَارَكُ اللَّهِ مَزَّلَ اللَّهُ قَانَ عَلَى عَبْدهِ لِيَسَكُونَ لِلْمَا لَيِنَ نَذِيرًا » .

(ولكَن أكثر الناس لا يعلمون) ذلك فيحملهم جهلهم على الإصرار على ماهم قيه من الذي والضلال .

وَنحو الآية قوله : « وَمَا أَ كُثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَّصْتَ بِمُوْمِنِينَ » وقوله : « وَ إِنْ تُعْلِمهُ أَ كُثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بُشِلُوكَ مَنْ سَكِيلِ اللهِ »

(ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين )أى ويقولون استهزاء لفرط تعنتهم وجهلهم : متى هذا الذى توعدوننا به مبشرين ومنذرين إن كنتم أيها الرسول والمؤمنين صادقين فيا تقولون .

ونحو الآبة قوله : « يَسْتُمْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالْذِينَ آمَنُو امُشْفِئُونَ منْهَا وَيَشْلُونَ أَنَّهَا الْحُقُّ » .

مم أمر رسوله أن يجيبهم عن سؤالهم فقال :

(قُل لَـكُم ميماد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون) أى قُل لهم أيها الرسول: إن لـكم ميعاد يوم هو آتيكم لا محالة ، لا تستأخرون عنه ساعة إذا جاء فتُنظُر وا للتو بة والإنابة ، ولا تستقدمون قبله للمذاب، لأن الله جمل لـكم أجلالا تعدونه

والخلاصة — دعوا السؤال عن وقت مجىء الساعة ، فإنه كأئن لا محالة ، وسلوا عن أحوال أغسكم حين تسكونون مبهوتين متحيرين من دول ما تشاهدون فهذا أليق بكم . وَقَالَ الذِين كَفَرُوا لَنْ نُوْمِنَ مِهِذَا الْقُرْ آن وَلاَ بِالَّذِي بَيْن بَدَيْهِ ، وَلَوْ وَقَالَ الذِين كَفَرُوا لَنْ نُوْمِنَ مِهِذَا الْقُرْ آن وَلاَ بِالَّذِي بَيْن بَدَيْهِ ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّمْ بَرْجِعُ بَعْضُهُمْ لَلَ بَعْضِ الْفَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُصْفَوا الَّذِينَ اسْتُصْفَوا أَتَحْنُ صَدَدْنَا كُمْ مُوْمِينَ (٣) قَالَ الَّذِينَ اسْتُصْفَوا عَنْ اللَّذِينَ اسْتُصْفَوا أَتَحْنُ سَدَنَا كُمْ عَنِ الْهُدَينَ اسْتُصْفَوا أَتَحْنُ سَدَدْنَا كُمْ اللَّذِينَ اسْتَصْفَوا مَلْ يُورِينَ (٣) وَقَالَ اللَّذِينَ اسْتَصْفَوا لَلَّذِينَ اسْتَصْفَوا اللَّذِينَ الشَّصْفَوا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ وَالنَّهَ لَلْ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكَفُر اللَّهِ وَالنَّهَ لَلْ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُر اللَّهِ وَالنَّهَ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# المعنى الجللي

لما ذكر الأصول الثلاثة وهى التوحيد والرسالة والحشر وكانوا كافو بن بها جميه الدخر شأن جماعة من المشركين جاهروا بإنكار القرآن و بكل كتاب سبقه من المكتب الساوية السالفة ، ويستتبع ذلك أنهم لا يؤمنون بماجاء فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء ، ثم ذكر ماسيكون من الحوار بين الضالين ومصليهم من السكفار وما يُسِرُّونه من الحسرة والندامة حين يرون العذاب ، ثم أعقبه بذكر ما سيحيق بهم من الإهانة بوضع الأغلال في الأعناق ، وأن هذا جزاء لهم على ما علوا من سيء الأعال ، وما حموا به أغسهم من قبيح الخلال .

## الإيضاح

( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى مين يديه ) أى وقال قوم من مشركى العرب: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالكتب التي سبقته ، ولا بما اشتمات عليه من أمور الفيب التي تتصل بالآخرة من بعث وحساب وجزاء .

روى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر وهم أنهم بجدون صفته في كتمهم فأغضبهم ذلك وقالوا ما قالوا :

ثم ذكر ما يكون من حوار بين ضاليهم ومضليهم حين الوقوف بين يدى الملك الديان للحساب والجزاء فقال :

( ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول) أى ولو ترى أيها الرسول حال أولئك الكافرين وما هم فيه من مهانة وذِلَّة ، محاور بعضهم بعضا ، ويتلاومون على ماكان بديهم من سوء الأعمال ، والسبب فيمن أوقعهم في هذا النكال والوبال \_ لرأيت العجب العاجب ، والمنظر المخزى الذى يستكين منه الره خيلا

ثم فصل ذلك الحوار فقال:

(يقول الذين استضمفوا للذين استكبروا لولا أنّم لكنا مؤمنين) أى يقول الأتباع للذين استكبروا فى الدنيا واستعبوهم فى النى والضلال ، لولا أنّم أيها السادة صدد نمونا عن الهدى لكنا مؤمنين بما جاء به الرسول .

شم حكى سبحانه رد الرؤساء عليهم بقوله :

(قال الذين استكبروا للذين استضعفواً: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين ) أى قال الذين استكبروا فيالدنيا وصاروا رؤساء فى السكفر والضلالة للذين استضعفوا فكانوا أتباعا لأهل الضلال منهم: أنحن منعناكم من اتباع الحق بعد أن جاءكم من عند الله ؟ بل أنتم منعتم أنفسكم خظها بإجرامكم و إيثاركم السكفر على الإيميان ،

والخلاصة — إننا لم تَحَلَّ بينكم وبين الإيمان لو صمتم على الدخول فيه ، بل كنتم بحرمين ، فنمكم إيثاركم السكفر على الإيمان من اتباع الهدى. شم حكى رد السنضمفين على قول المستكبرين بقوله : وقال الذين استضعفوا للذين استحدوا بل مكرالليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجمل له أندادا ) أى وقال الأتباع للرؤساء فىالضلال : صدنا مكركم بنا وخداءكم فى الليل والنهار حين كنتم تأمروننا أن نكفر بالله ونجمل له أمثالا وأشباها فى العبادة .

و إجمال ذلك — ما صدنا إلا مكركم أيها الرؤساء بالليل والمهار حتى أزلتمونا عن عبادة الله ، فأنم كنتم تفروننا وتمفوننا وتخبروننا أننا على الهدى وأنّا نحل شيء ، وكل ذلك باطل وكذب .

ثم ذكر مآل أمرهم وسوء عاقبتهم فقال:

( وأسروا الندامة لما رأوا المذاب) أى وأضمر كل من الفريقين المستكبرين والمستضمفين ــ الندم على ما فرط منهم فى الدنيا حين رأوا المذاب ، إذهم بُهُتوا عما عابنوا ، فلم يستطيموا أن ينطقوا ببنت شفة .

والخلاصة — إنهم ندموا على ما فرّطوا من طاعة الله فى الدنيا حين شاهدوا ` عذابه الذى أعده لهيم .

( وجملنا الأغلال فىأعناق الذين كفروا ) أى وجملنا أغلال الحديد فىأعناق هؤلاء فى النار .

ثم ذكر أنه لا جزاء لأمثالهم إلاهذا فقال:

( هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ) أى وما يُفْتَل ذلك بهم إلا جزاء لما اجترحوا من الكفر والآثام « وَمَا رَبَّكَ بِفَلَكَم لِلْمَبِيدِ » وقد قالوا فىأمثالهم : إنك لا تمجنى من الشوك العنب .

وَمَا أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرِ إِلاَّ قَالَ مُثْرَقُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَضْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا وَمَانَحْنُ بُمَدَّيْنِ (٣٥) قُلْ إِنَّ رَبِيٍّ يَيْشُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاهِ وَيَقْدِرُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يُمْلُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَالدَكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ إِلَّتِي تَقَرَّبُكُمْ غِنْدَنَا وَلُوْكَ كُمْ بِالَّتِي تَقَرَّبُكُمْ غِنْدَنَا وَلُقَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا فَأُو لَنْكَ لَهُمْ جَزَاهِ الضَّفْ بِمَا عَمَلُوا وَهُمْ فِي الْفُرُفَاتِ آمِنُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي اللهُرُفَاتِ آمِنُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي اللهُ وَاللهَ مَنْ عَبَادِهِ فِي اللهُ وَاللهَ مَنْ عَبَادِهِ وَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَشْطُ الرَّزْقَ لَمِنْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَعْدِرُ لُهُ ، وَمَا أَنْقَقْتُمْ مِنْ شَيْءَ فَهُوَ يُخْلُفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩)

# المعنى الجملى

بعد أن ذكر قول المشركين لرسوله لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه بعد أن طال به الأمد في دعوتهم حتى لحقه من ذلك الغم الكثير كا قال : « فَلَمَلَكُ بَا خَلْمَ مَنَ الله المُعْدِيثُ أَسَقًا » ـ سلاه على باَخِيم من خالفة مُترفى قومه له وعداوتهم إلاه بالتأسى بمن قبله من الرسل ، فهو ليس بدعا من ببنهم ، فا من نبى بعث فى قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤها كما قال : « وَ كَذُلِكَ جَمَلُناً فِي كُلُّ قَرْيَةً أَ كَا بِرَ مُجْرِمِها لِيَسْكُرُوا فِيها » كما قال : « وَ كَذُلِكَ جَمَلُناً فِي كُلُّ قَرْيَةً أَ كَا بِرَ مُجْرِمِها لِيَسْكُرُوا فِيها » ثم ذكر حجتهم بأنهم لاحاجة لهم إلى الإيمان به ، فا هم فيه من مال و ولد برهان مناطع على محبة الله إيهم ، فرد عليهم بأن بسط الرزق وتقتيره كما يكون للبريكون للمناجر ، لأن ذلك مرتبط بسن طبيعية وأسباب قدرها سبحانه في هذه الحياة ، فن أحسن استمالها استفاد منهاء ثم ذكر أن المتقين بمتهون إذذاك بغرف الجنان وهم في أمن وحدة ، وأن الذين يصدون عن سبيل الله في نار جهنم يصاونها أبدا ، ثم وعد المنفقين في سبيل الله في نار جهنم يصاونها أبدا ، ثم وعد المنفقين في سبيل الله في نار جهنم يساونها أبدا ، ثم وعد المنفقين في سبيل الله في نار حمنه يسبيل أبدان .

## الإيضاح

وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ) أي وما بعثنا إلى أهل قرية نذيرا ينذرهم بأسنا أن ينزل بهم على مصيتهم إليانا إلا قال كبراؤها وأولو النصة والثروة فيها: إنا لانؤمن بما بُيهِشَتُم به من التوحيد والبراءة من الآلمة والأنداد.

وليس فى ذلك من عجب ، فإن المنفسين فىالشهوات يحملهم التكبر والتفاخر بزينة الحياة الدنيا على النفور من الكمال الروحى ، ومن تتقيف النفوس بالإيمان والحكمة ، فالضداف لايجتمان : انتهاس فىالشهوة وعلم وحكمة ، ثروة مادية وثروة روحية .

ثم ذكر تفاخرهم بما هم فيه من بسطة العيش ، وكثرة الولد وأن ذلك سيكون سبب نجاتهم من العذاب في الآخرة بقوله :

( وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بممذبين ) أى وقال الستكبرون فى كل قرية أرسلنا فيها نذيرا : إنا ذوو عدد عديد من الأولا د وكثرة فى الأموال ، فنحن لانعذب ، لأن ذلك دليل على محبة الله لنا ، وعنايته بنا ، وأنه ماكان ليعطينا ما أهطانا ثم يعذبنا فى الآخرة .

هيهات هيهات، إنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا، وأخطأوا القياس ﴿ أَ يُحْسَبُونَ أَتَّمَا تُودُهُمْ مِعْ مِنْ مَالَوْ وَ بَدِينَ . نُسَارَ عُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ » .

وخلاصة آرأمهم - نحن فى نعمة لاتشوبها نقمة ، وذلك دليل على كرامتنا عند الله ورضاه عنا ، إذ لوكان مانحين فيه من الشرك وغيره بمنا تدعونا إلى تركه حالقا لما يرضيه ـ لما كنا فيها بحن فيه من نعمة و بسطة فى الميش وكثرة الأولاد.

فرد الله عليهم مقالتهم آمرا رسوله أن يبين لهم خطأهم بقوله :

(قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أى قبل لهم أيها الرسول : إن ربى يبسط الرزق من معاش ورياش فى الدنيا لمن يشاء من خلقه و يُصَيِّق على من يشاء ، لالمحبة فيمن بُسط له ذلك ، ولا غير فيه ولا رأنى استحق بها ذلك ، ولا لغض منه لمن قير عليه ولا لمقت منه له ، ولكنه يقبل ذلك لمن وضعها لكسب المسال في هذه الحياة ، فمن سلك سبيلها وصل إلى مايبغي . ومن أخطأها وضل لم ينل شيئا من حظوظها ، ولا رابطة بين النزاء ومحبة الله ، ألا ترى أنه ربما وسم سبحانه على العاصى وضيق على المطبع ، وربما عكس الأمر ، وقد يوسم على المطبع والعاصى تارة ويضيق عليهما أخرى سيفسل كل ذلك بحسب ما اقتصته مشيئته البنية على الحكم البالغة التي قد نسلمها وربما خنى علينا أمرها، ولو كان البسط دليل الإكرام والرضا لاختص به المطبع ، ولو كان التصييق دليل الإهانة لاختص به العاصى ، ومن ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بموضة ما أعطى الكافر منها شنا » .

( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) أن الله يفعل ذلك بحسب السنن التي وضعها في الكون ، بل يظنون أن ذلك لمحبة منه لمن بُسِط له ، ومَثَمَّت منه لمن قُدر عليه. حتى تحمير بعضهم واعترض على الله في البسط لأناس والتضييق منه على آخر بن ، ومن تُمَّمُ قال ابن الراوندى :

كم عاقل هذا الميت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوفا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديتا

ثم بين سبحانه لعباده أن الزلفي عنده ليست بكثرة المال والولد ، بل بالتقوى وصالح العمل . فقال :

و ما أموالكم ولا أولا دكم بالتي تقر بكم عندنا زلني إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضمف بما عملوا وهم في الفرفات آمنون ) أى وما أموالكم التي تفتخرون بها على الناس ، ولا أولادكم الذين تشكمون بهم بالتي تقر بكم منا لكن من آمن وعمل صالحا فإيمامهم وعملهم يقر بانهم منى ، وأولئك أضاعف لهم تواب أعملهم ، فأجازيهم بالحسنة عشر أمثالها أو أكثر إلى سبعائة ضعف، وهم ف غرفات الجنات آمنون من كل خوف وأذى ومن كل شر يجذر منه .

روى عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إن في الجنة لفرفا تركى ظهورها من بطومها ، و بطومها من ظهورها ، فقال أعرابي
 لمن هي ؟ قال لمن طيب السكلام ، وأطعم الطعام ، وأدام الصيام ، وصلى بالليل
 والناس نيام » .

ثم بين حال المسىء الذى ببعده ماله وولده من الله فقال :

(والذين يسعون في آياتنا معاجرين فأولئك في المداب محضرون) أي والذين يصدون عن آيات كتابنا بالطعن فيها يبتعون إبطالها، ويريدون إطفاء أنوارها ظانين أمهم يعوتوننا وأننا لن نقدد عليهم ، فأولئك في عداب جهم يوم القيامة تحضرهم ألز بانية إليها ولا مجدون عنها محيصا ، ولا مجديهم نفعا ماعو لوا عليه من شفاعة الأصناء والأوثان .

ثم زهَّد عباده في الدنيا وحضهم على التقرب إليه بالإنفاق فقال :

( قل إن ربى بيسط الرزق لمن بشاء من عباده و يقدر له ) أى قل لهم أيها الرسول: إن ربى يوسع الرزق على من يشاء من عباده حينا، و يضيّقه عليه حينا آخر، فلا تخشّوً! الفقر وأنقوا فى سبيله وتقرّ بوا إليه بأموالكم التنالكم نفحة من رحمته .

( وما أنفقم من شى، فهو يخلفه ) أى وما أنفقتم من شى، فيا أمركم به ر بكم وأباحه لكم فهو يخدمه عليكم و يعوضكم بدلا منه فى الدنيا مالا وفى الآخرة "توابا ، كلُّ خلف دونه ، وفى الحديث : « أنْفِقْ بِلالا ، ولا تخش من ذى العرش إقلالا »

وعن مجاهد أنه خصه بالآخرة إذ قال: إذا كان لأحدكم شيء فليقتصد، ولا يتأول هذه الآية : « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » فإن الرزق مقسوم ، ولعل ماقيم له منه قليل، وهو ينفق نفقة الموسّم عليه .

( وهو خير الرازقين ) فترزقون من حيث لاتحتسبون ولا رازق غيره .

روى الشيخان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن يوم يُعْسِيح السباد فيه إلا ملسكان ينزلان فيقول أحدها : اللهم أعط مُنفقا خَلفا ، ويقول الآخر اللهم أعط نمسكا تَلَفا » · وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيهَا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : أَهَوْلاَهِ إِيَّاكُمْ كَا نُوا يَعْبُدُونَ يَعْبُدُونَ يَعْبُدُونَ وَنَ فَوضِمْ بَلْ كَا نُوا يَعْبُدُونَ يَعْبُدُونَ الْجَنَّ مُؤْمِنُونَ (٤١) فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَمْضُكُمْ لِبَعْضِ فَمُ وَنُونَا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِبَا فَضُكَا لَهُوا ذُوفُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِبَا شَكْدُ بُونَ (٤٤) .

# المعنى الجللي

بعد أن ذكر أن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ليس بدعا بين الرسل، فحاله معهم كحال من تقدمه منهم مع أقوامهم، فسكلهم كُذَّ بوا وكلهم أوذوا في سبيل الله ؟ ثم أعقب ذلك بأن رد عليهم بأن كثرة الأموال والأولاد لاصلة لها بمعبة الله ، ولا سخطه \_ أردف ذلك ما يكون من حالهم يوم القيامة من التقريع والتأنيب بسؤال الملائكة لمبهوداتهم أمامهم: هل هؤلاء كانوا يعبدون بأنهم كانوا يعبدون الشياطين بوسوستهم لهم، ثم بين أنهم في ذلك اليوم لايقع لهم نفم بمن كانوا يرجون من الأوثان والأصنام ، ويقال لهم على طريق التوبيخ والتهكم : ذوقوا عذاب النار التي كلتم بها تسكذبون .

#### الايضاح

( و يوم يحشرهم جميما ثم يقول الملائكة : أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون ؟) أى واذكر أيها الرسول لقومك: يوم يحشر ر بك العابدين المستكبرين منهم والستضعفين مع المعبودين من الملائكة وغيرهم ثم تسأل الملائكة أأثم أمرتم هؤلاء بسيادتكم ؟ وهذا سؤال وجه إلى الملائكة ظاهرا ، والمراد منه تقرع المشركين وتيثيسهم مما عقوا عليه أطاعهم من شقاعتهم لهم فهو وادد على نهج قولهم : إياك أعنى واسمى ياجاره،

وعلى نهج قوله تعالى لعيسى ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَأَمَّىَ إِلَمْيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبِحَانَكَ مَا يَسَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بحَقٍّ ؟ ٤ .

وقد علم سبحانه أن لللائكة وعيسى ُبرَآء بما وُجَّه إليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير ، ولكن جاء ليقول ويقولوا ، ويسأل ويجيبوا ، فيكون توبيخم أشد ، وتعييرهم أبلغ ، وخجلهم أعظم .

( قالوا سبحانك أنت ولينا من دومهم ) أىقالت الملائكة: تعاليت ربنا وتقدست عن أن يكون معك إله ، محن عبيدك نبرأ إليك من هؤلاء وأنت الذي نواليه دومهم ، فلا موالاة بيننا وبيسهم .

والخلاصة \_ إننا برآء من عبادتهم والرضا بهم .

ثم بين أنهم ماعبدوهم على الحقيقة بقوله :

( بل كانوا يعبدون الجن أ كثرهم بهم مؤمنون) أى بل هم كانوا يعبدون الشياطين لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضاوهم ، وأ كثر المشركين مؤمنون بالجن مصدقون لهم فيا يقولون ، إذ كانوا يعبدون غير الله بوسوستهم و يستفيئون بهم في قضاء حاجتهم كما هو مشهور لذى أرباب العزائم والسحرة .

ونحو الآية قوله: « إنْ يَدْعُونَ مِنْ دونهِ إِلا إِنَاثَاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانَا مَرِيدًا . لَمَنَةُ اللهُ ﴾ .

ولما أبطل تمسكهم بهم بعد تقريعهم وتأنيبهم زادهم أسى وحسرة فقال :

( فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ) أى فاليوم لايقع لسكم نفع ممن كتم ترجون نفعه من الأوثمان والأنداد الذين ادخرتم عبادتهم لشدائدكم وكرو بكم، لأن الأمر فى ذلك اليوم لله الواحد القهار، لايملك أحد فيه منفعة لأحد ولا مضرة له.

( ونقول للذين ظلموا فوقوا عذاب النار التي كنتم بها تحكذبون ) أى ونقول للمشركين زجرا لهم وتأنيبا : فوقوا عذاب النار التي كنتم تحكذبون بها في دنياكم ، فهأنّم أولاء قد وردتموها وسممتم شهيقها وزفيرها ، وليس اخْلُبرُ كَانَكبر ، ولا الساع كالماينة ، فتصَّوا بنان الندم أسى وحسرة على ماقدمتم فىدنياكم ، فجنيثم صابه وعلقمه فى أخراكم .

وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آ يَاتُنَا يَيْنَاتَ قَالُوا مَا هَـذَا إِلاَّ رَجُلُ ثُرِيدُ أَنْ يَسُدُ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آ بَاثَنَا يَيْنَاتَ قَالُوا مَا هَـذَا إِلاَّ إِنْكُ مُغْتَرَى وَقَالَ اللّهِ يَنَ كُفُرُوا الْعَقَ لَمَا جَاءِهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرُ مُبِينَ (٤٤) وَمَا آ بَنْنَاهُمْ اللّهِ يَنَ كُفُرِ وَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْمِ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرِ (٤٤) وَمَا آ بَنْنَاهُمْ اللّهِ يَنْ مَنْ قَبْلِمِ وَمَا بَلَقُوا مِشْارَ مَا آ بَنْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَف كَانَ يَكِيرِ (٤٤) قُلْ إِنَّمَا أَعْظُكُمْ بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا اللّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى كَانَ يَكِيرِ (٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَعْظُكُمْ بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى كَانَ يَكِيرِ (٤٤) قُلْ إِنَّا أَعْظُكُمْ مِنْ جِنَّةً إِنْ هُو َ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ أَيْنَ يَدَى عَذَاب مُعْدِيدِ (٤٤) قُلْ مَاسَأَلُتُكُمْ مِنْ جِنَّةً إِنْ هُو لَلْأَنْذِيرٌ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى قَلْهُ وَمَا يَشِيدُ وَلَا يَعْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا يَشِيدُ وَكُولَ عَلَى اللّهِ وَمَا يَسْتُونِ (٨٤) قُلْ جَاء الْحَقِي قَمَا يُبْدِي لَنْ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٤) قُلْ إِنْ صَلَقْتُ مِنْ عَلَى اللّهِ مَنْ عَلَى اللّهُ وَمَا يُعْتَلُ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُو

# المعنى الجللي

بعد أن ذكر أن المشركين هم أهل الناريوم القيامة وأنه يقال لهم يومثلد : دوقوا عذابها الذي كنتم به تكذبون \_ أعقب ذلك بذكر ما لأجله استحقوا هذا المذاب وهو صدهم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم في القرآن : إنه إفك مقترى ، وإنه سحر واضح لاشك فيه ، وقد كان فيا حل بالأمم قبلهم مزدجر لهم لو أرادوا ، فقد بلغوا من القوة مابلغوا ، وحين أرسل إليهم الرسل كذبوهم فأخذوا أخذ عزيز مقترق اثنين اثنين وواحدا واحدا ثم يتفكروا ليعلموا أنصاحبهم ليس بالمجنون، بل هو منترقين اثنين وواحدا واحدا ثم يتفكروا ليعلموا أنصاحبهم ليس بالمجنون، بل هو نذير لهم يخوقهم بأس الله وعذابه الشديد يوم القيامة، وقد كان لهم من حاله ما يرغبهم في دعوته ، فهو لا يطلب منهم أجرا ولا يريد منهم جزاء ، و إنما مثو بته عند ربه للما لمع كل شيء ؛ ثم أبان لهم أن الحق قد وضح، وجاءت أعلام الشريعة كفاق الصبح نورا وضياء، ولا بقاء للباطل ولا قرار له إذا ظهر نور الحق «فَأَمَّا الرَّبَدُ فَيَذْهَبُ أَلْسَالُهُ فَي الأَرْض » .

## الإيضاح

( و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ماهذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم) أى و إذا تتلى هلى المشركين آيات الكتاب الكريم دالة على التوحيد و بطلان الشرك ، قالوا إن هذا الرجل يريد أن يُلفِيتكم عن الدين الحق دين الآباء والأجداد ، ليجملكم من أتباعه دون أن يكون له حجة على مايدًعى ، ويرهان يدل على سحة مايسلك من سبيل .

ثم زادوا إنكارهم توكيدا وأيأسوا الرسول من الطمع في إعانهم .

( وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى ) أى وقالوا إن القرآن الذى يدّعى محمد أنه وحى من عند ربه ــ كذب مختلق من عنده ، وقد نسبه إلى ربه ترويجا للدعوة ، واجتلابا لقلوب الـكافة .

نم شددوا فى الإنكار فجعلوه سحرا بيّنا لاشك فيه عندهم كا حكى عنهم بقوله : ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) أى وقال المشركون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه مشتملا على الهدى والشرائم التي وحجة م في معاشبهم في حياتهم الاحتماعية ونظم الديشة وجهة جديدة تسكون بها سعادتهم في معاشبهم ومعادهم وغيرت الطريق التي ورثوها عن الآباء والأجداد الحاهدا إلا سحر بين لاخاء فيه عندنا، وقد أعمى أبصارنا وأضل أحلامنا فلم نستطم أن ندفه بكل سبيل، ولا تزال بلح القلوب ويقتحها ويداخل النفوس ويستحوذ عليها، ونحن في حيرة من أمره لانجد طريقا للتفلب عليه بالوسائل التي نعرفها وهي بين أيدينا.

والخلاصة \_ إنهم نَفَوْا أن يكون وحيًا من عند ربه وجعلوه إما كلام منترى جاء به لترويج دعوته ، و إما سحرا فعله ليخْلُب به العقول و يصد الناس عن الدين الحق الذى ورثوه عن الآباء والأجداد .

فرد الله سبحانه عليهم منكرا دعواهم أن دينهم هو الدين الحق بقوله:

( وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ) أى إن الدبن الصحيح إنما يآتى بوسى من عند الله و بكتاب ينزل على الرسول ليبلغه للناس و ببين لهم فيه ماجاه به من الشرائع والآداب والفضائل التى تسكون بها سعادتهم فى دنياهم وآخرتهم ، وهم أمة أميّة لم يأتهم كتاب قبل القرآن ، ولم يبعث إليهم رسول قبل محد، فن أين أتاهم أن الدين الحق هوالذى يرشد إلى سحة الإشراك بالله ، وينفي توحيد الخالق حتى يمكون لهم معذرة فعا يذعون ، وحجة على سحة ما يتقدون ؟ .

ولا يخني ماني هذا من التهكم بهم والتجييل لهم :

وُنحُوالَآية قوله: «أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْمِيمْ شُلْطَانًا فَهُوَيَتَكُمْ عِنَا كَا نُوابِهِ يُشْرِكُونَ» وقوله :« أَمْ آنَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهِمْ بِهِ مُسْمَسْكِكُونَ» .

و بعد أن بشر وأنذر وأبان بالحجة والبرهان ماكان فيه المُقتَّع لهم لوكانوا يعقلون ، سلك بهم سبيل التهديد والوعيد وضرب لهم المثل بالأسم التي كانت قبلهم وسلكت سبيلهم ولم تجميرها الآيات والنذر ، فحل بها بأس الله وأتاها العذاب من حث لاتحتسب فقال : ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان نكير) أى ولقد كان قبلهم ومن الأسم البائدة والقرون الخالية كقوم نوح وعاد وثمود، وقد بلغوا من القوة والبأس مالم يبلغوا معشاره، فكذبوا رسلى حين أرساوا إليهم فحل بهم النكال والوائل ودُمَروا تدميرا ، ولم تغن عهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، و إنهم ليشاهدون آثارهم فى حلهم وترحالهم، فى غدوهم ورواحهم كا قال فى آية أخرى: « وَ إِنَّكُمُ التَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِعِينَ وَ بِاللَّيلِ أَ فَلاَ تَمَّلُونَ » كا قال فى آية أخرى: « وَ إِنَّكُمُ الصّابِهُ ولئك .

والخلاصة — إن فياحل بمن قبلهم من المَتُلاث نكالا لهم على تكذيبهم رسلهم — لعبرة لهم لوكانوا يعقلون .

ثم أطال لهم الحبل ومدّ لهم الباع وأنصفهم في الخصومة فقال :

(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) أى قل لهم : إنى أرشدكم أيها القوم وأنصح لكم ألا تبادروا بالتكذيب عنادا واستكبارا، بل انثلدوا وتفكروا مليا فيا دعوتكم إليه وجدُّوا واجهدوا في طلب الحق خالصا، إلى واحدا فواحدا، وإما اثنين اثنين لطكم تصلون إلى الحق وتهتدون إلى قصدالسبيل، وتكونون قد أنصفتم الحقيقة، وأمطم الحجب التي غَشَّت أبصاركم، ورانت على قلوبكم، فلم تجمل للحق منفذا .

و إنما طلب إليهم التفكر وهم متفرقون اثنين أنين أو واحدا فواحدا . لأن فى الازدحام تهويش الخاطر والمنع من إطالة النفكبر وتخليط السكلام وقلة الإنصاف ، وفيا يشاهد كل يوم من الاضطراب وتبلبل الأفكار فى الجاعات السكثيرة حين الجدل والخصومة مايؤيد صدق هذا .

ثم أبان لهم أن نتيجة الفكر ستؤدى بهم إلى أن يعترفوا بما يرشد إليه النظر الصحيح . (مابصاحبكم من جنة ) إذ ماجاء به من ذلك الأمر العظيم الذى فيه سعادة البشر فى دنياهم وآخرتهم لايتصدى لادّعائه إلا أحد رجلين : إما مجنون لايبالى بافتضاحه حين مطالبته بالبرهان وظهور عجزه ، وإما نبى مؤيد من عند الله بالمعجزات الدالة على صدقه .

و إنكم قد علم أن محمدا أرجح الناس عقلا ، وأصدق الناس قولا ، وأزكام نفسا ، وأجمهم للكال النفسي والمقلى ؛ فوجب عليكم أن تصدقوه في دعوته ، وقد قرنها بالمعجزات الدالة على ذلك .

وفى التعبير بصاحبكم إيمــاء إلى أنه معروف لهم مشهور لديهم ، فهو قد نشأ بين ظهراً نَيْهم وعلموا ماله من صفات الفضل والنَّبْل وكرم الخلال بمـــا لم يَهمياً لأحد من أثرابه ولدّاته .

و إذ قد استبان بالدليلَ أنه ليس. بالمجنون في كل مايقول ويدعى ، اتضح أنه صادق كما قال :

( إن هو إلا نذير لسكم بين يدى عذاب شديد ) أى ماهذا الرسول بالسكاذب، بل هو نذير لكم بمقاب الله حين تقدُّمون عليه، لكفركم به وعصيانسكم أمره.

و إنمـا جعل إنذاره بين يدى المذاب ، لأن محمدا مبعوث قرب الساعة كما جاء في الحديث « بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني » .

وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « صَعِد النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عنها : « صَعِد النبي صلى الله عليه وسلم الله أو بشركم أما كنتم تصدقونى ؟ قالوا بلى ، قال عليه وسلم : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبًا لك . ألهذا جمتنا ؟ فأنزل الله عز وجل « تَبَّتْ بكا أَبي مَسَيدٍ وَتَبَّ » .

ولما نفي عن رسوله الجنون وأثبت له النبوة — ذكر وجها آخر يؤكد. ذلك فقال : (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ، إن أجرى إلا على الله ، وهو على كل شىء شهيد ) أى قل لهم : إنى لا أريد منكم أجرا ولا عطاء على أداء رسالة ربى إليكم، ونصحى لكم وأمرى بعبادته ، إنما أطلب ثواب ذلك من الله ، وهو العلم بجميع الأشياء ، فيعلم صدقى وخلوص نبيّتى .

وإذا عُمِ أن الذى حمله على ركوب الصعاب واقتحام الأخطار ليس أمرا دنيويا، ثبت أن الذى حفزه عليها هو أمر الله تعالى له وقد صدع به « فَأَصْدَعْ بِمَا تُوثَمَرُ » وبهذا ثبت أنه نهيّ .

ولمــا استبان أنه ليس بالمجنون ولا هو بطالب الدنيا ــ علم أن الذي جاء به هبط إليه من الساء وقذف به الوحى إليه ، وأمره أن يبلغه إليهم كما أشار إلى ذلك بقوله :

(قل إن ربى يقذف بالحق علام النيوب) القذف الرمى بدفع شديد: أى قل لمن أنكر التوحيد ورسالة الأنبياء والبحث: إن ربى يلقى الوحى و ينزله على قلب من يحتبيه من عباده ، وهو العليم بمن يصعلنيهم كما قال سبحانه : « اللهُ أُعَلَمُ حَيْثُ جَمْلُ رِسَالَتَهُ » وقال: « يُنقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ قَلَى مَنْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ » .

وقد یکون المعنی کما روی عن ابن عباس : إن ربی یقذف الباطل بالحق ؛ أی یورده علیه حتی یُبطُله ویزیل آثاره و یشیع الحق فی الآفاق .

ولا يخفى مافى هــذا من عِدة بإظهار الإسلام ونشره بين الناس وتبلج نوره فى الـكون ، ونحوه « بَلْ تَقَذْفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْباطِل فَيَدْتَفُهُ » .

ثم أكد ماسلف بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأن الإسلام سيعلو على سائر الأديان ، وأن غيره سيضمحل و يزول فقال :

(قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) أى قل جاء الإسلام ، ورفعت رايته ، وعلا ذكره ، وذهب الباطل ، فلم تبق منه بقية تبدى شيئا أو تعيده . وأصله فى هلاك الحى فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء أى فعل أمر ابتداء، ولا إعادة أى فعله ثانيا ، وأنشدوا لمبيد بن الأبرص :

أقفر من أهله عَبِيد فاليوم لأيبدى ولا يُعيدُ

روى البخارى وسلم « أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح ووجد الأصنام منصوبة حول الكمية جل يعلمن الصنم منها بسِيّة قوسه و يقرأ : وَقُلْ جَاء الْحَقُ وَرَهَى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَا نَ زَهُوقًا ــ قُلْ جَاء الْحَقُ وَمَا يُهِيدُ » .

ولمــا سد عليهم مسالك القول ، لم يبق إلا أن يقولوا عنادا : إنه قد عرض له ما أضله عن محبحة الصواب ، فأمر رسوله أن يقول لهم :

(قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى و إن اهتديت فيا يوسى إلى ربى إنه مهميع قريب) أى قل أبها الرسول لقومك: إن ضللت عن الهدى وسلسكت غير طريق الحق فإنما ضرّ ذلك على نفسى ، و إن استقمت على الحق فيوسى الله إلى وتوفيقه للاستقامة على محبحة الحق وطريق الهدى ، إنه سميع لمما أقول وتقولون، وبجازى كلا بما يستحق، قريب مجيب دعوة الداعى إذا دعاه .

روى الشيخان عن أبي موسى الأشعرى قال: ﴿ إِنكُمْ لاَتَدْعُونَ أَصْمُ وَلاَ عَاتُبا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قُرِيبًا عَجِيبًا ﴾ .

والخلاصة — إن الخيركله من الله وفيا أنزله على من الوحى والحق المبين .

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَكَانَ فَرِيبِ (٥١) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ وَقَالُوا آمَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانَ بَعِيدِ (٥٧) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَبَيْنَ بَيْدِ (٥٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَابْنَ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالنَّبْهِ مِنْ مَكَانَ بَعِيدٍ (٥٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَابْنُ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُلِ يَأْشَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَّ مُرِيبٍ (٤٥)

## تفسير المفردات

الفزع: انقباض ونفار من الأمر المهُول المخيف ، التناوش: التناول السهل لشيء قريب؛ يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته ، ناشه ينوشه نوشا، وأنشدوا لغيلان بن حُريث في وصف الإبل:

فعى تنوش الحوض نو شاً من علا نوشا به تقفّه أجواز الفــلا

يريد أنها عالية الأجسام طويلة الأعناق ، يقذفون بالنيب : أى ير مُجون بالظنون
التى لاعلم لهم بها ، والعرب تقول لــكل من تــكلم بما لايستيقنه : هو يقذف بالنيب .

بأشياعهم : أى أشباههم ونظرائهم فى الـكفر جم شيم ، وشيع جمع شيمة ؛ وشيمة
الرجل : أتباعه وأنصاره ، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيم ،
مر يب: أى موقع فى الريبة والظنّة ، يقال أراب الرجل: أى صار ذا ريبة فهومر يب .

# المعنى الجللي

بعد أن أبطل سبحانه شبههم ورد عليهم بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيد م هددهم بشديد العقاب إن هم أصروا على عنادهم واستكبارهم ، ثم ذكر أنهم حين معاينة العذاب يقولون آمنا بالرسول ، وأتى لهم ذلك وقد نات الأوان ؟ وقد كان ذلك فى مَسكِنتهم فى دار الدنيا لو أوادوا ، أما الآن فإن ذلك لايجديهم فتيلا ولا قِطْميرا من جَرّاء ما كانوا فيه من شك مريب فى الحياة الأولى ، وتلك سنة الله فى أشباههم من قبل .

## الإيضاح

(ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ) أى ولو رأيت أيها الرسول هؤلاء المكذبين حين يفزعون نما رأوا من المذاب الشديد ... لرأيت من الأمر مايعجز القول عن وصفه، فهم لا يُمَكّنُون من الهرب ، ولا يقوتهم ذلك المذاب ولا يجدون ملجأ ولا مأوى يبتدرن فيه .

(وأخذوا من مكان قريب) أى وأخذوا حين الفزع من الموقف إلى النار ولم يمكّنوا أن يمنوا في الهرب .

( وقالوا آمنا به وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد ) أى وقالوا حينئذ : آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأنّى لهم ذلك وقد صاروا بعيدين عن قبول الإيمان ؟ إذ هذه الدار ليست أهلا لقبول الشكاليف من الإيمان بالله والسول الصالح.

ونحو الآية قوله : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كِسُوا رُمُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَيْصَرْنَا وَسَمِمْنَا فَارْجِمْنَا نَمْنَلْ صَالِحًا إِنَّا الْمُوقِنُونَ » .

( وقد كفروا به من قبل ) أى وكيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة وقد كفروا بالحقى فى الدنيا وكذبوا الرسل؟ .

(ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) أى وهم قد كانوا يرجمون بظنون لامستند لهم فيها ، فيتكلمون فى الرسول بمطاعن ليس لها مايؤ يدها ، فتارة يقولون إنه شاعر ، وأخرى إنه كاهن ، وثالثة إنه ساحر ، إلى نحو ذلك من الأقوال الباطلة ، ويكذبون بالبعث والنشور والحساب والجزاء .

( وحيل ينهم وبين مايشتهون ) أى وحيل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا ليصلوا صالحا كما قال: « فَلَمَّا رَأُوا أَبَّامَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدُهُ وَكَفَرْ نَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ بِنَكُ يَنَفَّمُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا أَبْاَمَنًا » .

ثم بين أن هذه سنة الله في أمثالهم بمن كذبوا الرسل من قبلهم فقال:

(كما فعل بأشياعهم من قبل) أى فعلنا بهم كما فعلنا بالأمم للاضية التي كذبت رسلها فتمتّوًا حين رأوا بأس الله أن لو آمنوا ولسكن لم يقبل معهم

له فتمنو الحين راوا باس الله ان لو المنوا وتسمن م ينبل سهم ثم علل عدم قبول إيمانهم ووصولهم إلى بفيتهم حينئذ بقوله :

(أيهم كانوا في شك مريب) أي لأبهم كانوا في الدار الأولى شاكين فيا أخبرت به الرسل من البعث والجزاء ، وقد تغلفل الشك في قلوبهم حتى صاروا لايطمئندن إلى شيء نما حاءوا به .

# ما اشتملت عليه السورة الكريمة من حكم وأحكام

- (١) حمد الله والثناء عليه بما هو أهله.
- (٢) مقال المشركين في إنكار البعث والرد عليهم بأنه آت لاشك فيه .
  - (٣) الاستهزاء بالرسول وحكمهم عليه بأنه إما مفتر و إما مجنون .
    - (٤) النعم التي آتاها سبحانه داود وسلمان عليهما السلام ·
- (ه) ماكان لسبأ من النعم ثم زوالها لكفرانهم بها واتباعهم وسوسة الشيطان.
- (٦) النمى على المشركين لعبادتهم الأوثان والأصنام مع بيان أنهـــا لاتفيدهم يوم الفيامة شيئا .
- الحباج والجدل بين الأتباع والمتبوعين من الكافرين يوم القيامة وإلماء
   منهما التيمة هل الآخر .
- ( ٨ ) بيان أن المترفين في كل أمة هم أعداء الرسل، لاعتزازهم بأموالهم وأولادهم،
   واعتقادهم أنهم ما آ آثاهم رمهم ذلك إلا لرضاه عنهم ثم رده سبحانه عليهم .
- (٩) سؤال الملائحة أمام المشركين بأنهم هل طلبوا منهم عبادتهم ؟ ليكون في ردهم ما يكني في تبكيتهم .
- (١٠) مقال للشركين عند سماع القرآن وادعاؤهم أنه ليس بوحى من عند الله بل الداعي مقتر ليصد الناس عن دين الآباء والأجداد .
  - (١١) عظتهم بماحل بمن قبلهم من الأمم.
  - (١٢) أمرهم بالتأمل والتدبر في الأدلة التي أمامهم لملهم يرعوون عن غيهم.
    - (١٣) إثبات أن الرسول نذير مبين ، لامفتر ولا مجنون .
    - (١٤) الرسول لايطلب أجرا على دعوته ، بل أجره على الله .
- (١٥) طلب المشركين يوم القيامة أن يرجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسول ويعماوا
   صالح الأعمال ، ثم الرد عليهم بأن ذلك قد فات أوانه وأن لاسبيل إلى تحقيقه .

# سورة فاطر \_ سورة الملائكة

هي مكية نزلت بعد سورة الفرقان وآيها خس وأر بعون .

ومناسبتها لمسا قبلها :

إنه لما ذكر سبحانه فى آخر سابقتها هلاك للشركين وإنزالهم منازل العذاب — لزم المؤمنين حدد تعالى وشكره كما جاء فى قوله : « تَقَطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْمُمْدُ ثِلْهِ رَبَّ الْعَاكِينَ » .

يسم الله الاعمن الأحيم

اَلْمُمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْلَاثِكَةِ رُسُلاً أُولِي الْمُشْكِةِ مُسُلاً أُولِي المَّيْعَةِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْمُلْقِ مَا يَشَاءِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ (١) .

#### تفسير المفردات

فطر الشيء : أوجده على غير مثال سابق ، رسلا : أى وسائط بينه و بين أنبيائه يبلغون عنه رسالاته ، مثنى وثلاث ور باع : أى انتين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة.

## الإيضاح

( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) أى له سبحانه الشكر ، فقد أبدع خلق السموات والأرض وما بينهما على غير مثال سابق وأحكم تدبيرهما على أثم نظام ، كا قيل: ليس في الإمكان أبدع بما كان .

(باطل اللائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) أى جاعل اللائكة وسائط بينه و بين أنبيائه يبلغون إليهم رسالاته ـ ذوى أجنحة إما اثنين اثنين ، وإما ثلاثة ثلاثة ، وإما أربعة أربعة . والأجنمة فى العالم للادى تساعد على الطيران ، وكثرتها توى " إلى السرعة ، وهى فى عالم الأرواح ترشد إلى القدرة على السرعة فى تنفيذ أوامر الله وتبليغ رسالات ربهم إلى أنبيائه .

وفى هذا إيماء إلى أن الملائكة تتفاوت أفدارهم وقواهم عند الله تعالى مجسب استعدادهم الروحى . وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له ستائة جناح » وفي هذا رمز إلى قوة استعداده الروحي وقر به من الملأ الأعلى وسرعة تنفيذه ما يؤمر به .

(يزيد فى الخلق مايشاء) أى يزيد فى خلق الأجنحة مايشاء ،كما يزيد فى أرجل الحيوان مايشاء حتى لقد تبلغ فوق العشرين أحيانا ، وهكذا يزيد فى تفاوت المقول والنفوس والقوى للادية وللمنوية كما قيل :

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا ثم ذكر ماهوكالدليل لما سبق بقوله :

( إن الله على كل شيء قدير ) فيزيد كل ماهو أهل للزيادة وما هو مستعد لها ، حسية كانت أو معنوية ، فلا يمتنع عليه فعل شيء أراده ، لما له من القدرة والسلطان على كل شيء .

مَا يَفْتَحَ اللهُ لِنَاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ ثُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَه مِنْ بَفْدِهِ ، وَهُوَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) .

#### تفسير المفردات

يفتح : يعطى ، ورحمة : أى نعمة حسية كانت أو معنوية ،كرزق وصحة وأمن وعلم وحكمة ، إلى نحو ذلك بما لايحاط به .

## المنى الجلل

بعد أن وصف سبحانه نفسه بالقدرة الكاملة والإرادة النافذة \_ أيد ذلك بما يشاهده كل أحد فى نفسه من الضيق حينا والسمة حينا آخر، مع العجز عن دفع البؤس إن وجد ، وجلب النممة لو أراد .

## الإيضاح

مفاتيح الخير ومثاليقه كلمها بيده سيحانه ، فما يعط من خير فلا يستطيع أحد منمه ولا إمساكه ، وأى خير يمسكه فلايبسطه ولا يفتحه لهم فاقح ، لأن الأمور كلها بيده، ومنه البذل والعطاء ، وللتم والإمساك .

وهو الغالب على كل مايشاء من الأمور التي منها الفتح والإمساك ، وهو الحكيم الذي يقمل كل مايفمل مجسب ماتقتضيه الحكمة والصلحة .

وفى الآية عظة للناس بالإقبال إلى ربهم والتوجه إليه فى قضاء حاجهم ، والتوكل عليه فى جميع مآربهم ، والإعراض حما سواه من جميع خلقه .

ونحو آلآية قوله : « وَ إِنْ ۚ يُمْـَسُكَ اللهُ ۚ بِغُمرَ ۚ فَلَا كَا شِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُو َ وَ إِنْ يُردُكَ بِخَدْيرِ فَلَارَاةً لِفَضْلِو ﴾ .

روى أحمد عن للفيرة بن شعبة أنه قال : ﴿ سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة : لا إله إلا الله وحمده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ ، .

وروى مسلمَ عن أبي سعيد الخدريّ رضى الله عنه قال : ﴿ إِنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمم الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد مل. السهاء والأرض ، ومل. ماشئت من شيء مسد ، اللهم أهل الثناء والمجد ، أحق ماقال العبد، وكانا لك عبد : اللهم لامانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ » .

وَأَخْرِج ابن المنذر عن عامر بن عبد قيس قال: أربع آيات من كتاب الله إذا قراتُهن فا أبلى ما أصبح عليه وأمسى: (١) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. (٧) و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن بردلتُ بخير فلا راد لفضله. (٣) سيجمل الله بعد عسر يسرا. (٤) وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.

يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِسْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُنُكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ هُو َ فَأَنَّى تُؤْفَـكُونَ (٣) .

### تفسير المفردات

أنى تؤفكون : أى كيف تصرفون عن توحيد الخالق ، مع الاعتراف بأنه وحده هو الرازق . وتشركون للنحوت : بمن له الملك والملكوت .

# المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أنه وحده هو للنعم بما يشاهده كل أحد فى نفسه \_ أمر بذكر نصه بالاعتراف بها والشكر عليها ·

## الإيضاح

أيها الناس راعوا نعم الله ، واحفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها، وخصوا خالقها بالعبادة والطاعة فهو الذى بيده أرزاقكم وأقواتـكم، فإلى أىّ وجه تصرفون عنه بعد أن استبان الحق، ووضح السبيل . والخلاصة ــــ احفظوا نعم الله وأدوا حقها ، ولا تشركوا به سواه من الأصنام والأوثان ، بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان -

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَدْلِكَ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤) يَأْيِهُا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ فَلَا تَثُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَنُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْفَرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدوًّا إِنَّمَا يَدْعُوجِزْبَةُ لِيَسْكُونُوا مِنْ أَصْحَانِ السَّمِيرِ (١) .

## المعنى الجعلى

بعد أن ذكر الأصل الأول وهو التوحيد - ثنى بذكر الأصل الثانى وهو الرسالة وسلى رسوله على تسكذيب قومه له بأنه ليس ببدع بين الرسل فقد كُذُب كثير منهم قبله ، فعليه أن يتأسى بهم ويصبر على أذاهم ، ثم ذكر الأصل الثالث وهو البعث والنشور مع بيان أنه حق لاشك فيه ، وأنه لاينبغى أن يقبلوا فيه وساوس الشيطان ، فإنه عدو لبنى آدم ولا يرشدهم إلا إلى الذنوب والآثام التى توسلهم إلى عذاب النار، وبش القرار ،

## الإيضاح

( و إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور ) أى و إن استمر قومك على تسكذيبك فيا بلَمْته إليهم من الحق المبين، بعد أن أقت لهم الحجج وضر بت الأمثال ، فتأمن بمن سبقك من الرسل فقد صبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدّل لـكلماتنا ·

وإلى الله مرجع أمرك وأمرهم فيجازيك و إياهم على الصبر والتسكذيب · ثم ذكر أن البمث آت لارب فيه فقال : ( يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) أى إن وعد الله بالمشر والجزاء حق لاشك فيه ، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فيذهلنّكم المتمتع بعناعها ، ولا يلهينّكم التلهى بزخارفها عن تدارك ماينفمكم يوم حلول الميماد انباعا لوساوس الشيطان .

والخلاصة — إنسكم لاتفتروا بالحياة الدنيا ، وتتركوا فعل ما أمر ثم به ، وتفعلوا مانهُيتر عنه .

ثُم ذكر العلة في عدم الاغترار بالشيطان فقال :

( إن الشيطان لـكم عدو فاتخذوه عدوا ) أى إن الشيطان مملن عداوته لـكم بوسوسته ، فعادوه أنّم أشد العداوة ، وخالفوه وكذبوه فيا يغركم به .

ثم ذكر أعماله ودعوته أتباعه إلى الغواية والضلالة فقال:

( إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السمير ) أى ماغرضه من دعوة شيمته إلى اتباع الهوى والركون إلى لذات الدنيا إلا إضلالهم و إلقاؤهم فى المذاب الدائم من حيث لايشعرون .

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَنْفَرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ (٧) أَفَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءِ عَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُ مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءِ فَلَا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ (٨) .

### تفسير المفردات

الحسرات : واحدها حسرة ، وهي النم على مافات والندم عليه .

### المعنى الجلل

بعد أن أبان أن الشيطان يضل أتباعه ويدعوهم إلى النار ـ ذكر هنا أن حزب الشيطان له السذاب الشديد، وأن حزب الشيطان له المنذرة والأجر الكبير، ثم بين أن الضلال والهداية بيد الله بحسب مايعلم من الاستعداد وصفاء النفوس وقبول الهداية، أو تدسيتها وارتحابها الإجرام والمعامى ، فلا تحزن على ماترى من ضلال قومك و إتباعهم لوساوس الشيطان، والله علم بحالهم وسيجازيهم بما يستحقون .

أخرج جو يبرعن الضحاك أن الآية نزلت فى عمر رضى الله عنه وأبى جهل حيث هدى الله عمر وأضل أبا جهل .

### الايضاح

( الذين كفروا لهم عذاب شديد ) أى الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب شديد فى النار ، من جَراء كفرهم و إجابتهم دعوة الشيطان واتباعهم خطوانه .

( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير) أى والذين صدقوا الله ورسوله وعماوا بما أمرهم به وانتهّوًا عما نهاهم عنه ــ لهم مغفرة من الله لذنوبهم وأجر كبير كِفاء ماملئوا به قاوبهم من عامر الإيمان ، وأخبتوا لرسم بصالح الأعمال .

ثم بيّن البعد مابين الفريةين ، واختلاف حال الفئتين فقال :

( أَفَن زَيْنَ له سوء عمله فرآه حسنا ) أى أَفْن حسَّنَ له الشيطان سيء الأعمال من معاصى الله والكفر به وعبادة مادونه من الآلهة والأونان، فحَسِب سيء ذلك حسنا، وظن قبيحه جميلا، ألك فيه حيلة ؟

ثم ذكر السبب في أنجاه كل من الفريقين إلى ما أتجه إليه فقال:

( فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ) أى فإن ذلك الإضلال بمشيئة الله تعالى التابعة لملمه باستمداد النفوس للخير وللشر ، وقد تقدم ذلك غير مرة ، فلا حاجة إلى الاطناب فيه . ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) أى فلا تأسف على عدم إيمانهم وعدم إجابتهم دعوتك ، فإن الله حكيم في قدره ، فهو يضل من يضل من عباده ويهدى من يشاء لما له فى ذلك من الحجة البالغة ، والعلم التام باستعداد النفوس ، إما بإخباتها لربها ، وإنا بتا إليه ، وميلها إلى صالح العمل ، وإما بتدسيتها وحبها لاجتراح السيئات ، وارتكاب الموبقات .

ونحو الآية قوله : « فَلَمَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمَ 'بُولِمِنُوا بِهِذَا الحَديثِ أَمَنَا » .

ثم هدد الكافرين على قبيح أعمالهم فقال:

(إن الله عليم بما يصنعون) أى إن اللهعليم بما يصنعون من القبائح، فيجازيهم عليه بما يستحقون ، وفى هذا وعيد تهد منه الجبال وتدك منه الأرض دكا .

وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّيَاحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسَقْنَاهُ إِلَى بَلَد مَيَّتَ فَأَحْيَنَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَهَا ، كَذَ لِكَ النَّشُورُ (٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَرَّةَ فَلِلهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَهَا ، كَذَ لِكَ النَّشُورُ (٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَرَّةَ فَلِلهِ الْفَرْقُ جَعِما إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيْبُ وَالْمَمَلُ الطَّالِحُ يَرْفُعُهُ ، وَاللَّينَ الْمَيْرُونَ السَّبِيَّنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ (١٠) وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثَرَاب ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ جَمَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْ فَعَلَ مَنْ مُعَرِّ وَلا يُنْفَصُ مِنْ مُمُوهِ إِلاَّ يَشْفَى مَنْ عُمُرهِ فَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

## تفسير المفردات

أرسل: أى أطلق وأوجد من العدم ، تثير أى تحرك ، مَيْت ومَيّت بمعنى قاله محمد بن يزيد وأنشد : ليس من مات فاستراح بمَيْت إنحا لليْت ميّت الأحياء إنحا المُقِت من يعيش كثيبا كاسفًا بأله قليل الرجاء ويرى بعضهم أن لليت بالتخفيف هو الذى مات ، والميت بالتشديد ، والماثت هو الذى لم يمت بعدُ وأنشد:

ومن يك ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل والمراد أنه لانبات فيه ، والنشور : إحياء الأموات يقال نشر الله الميت وأنشره ، أى أحياء ، العزة : أى الشرف والمنعة من قولهم أرض عزاز : أى صلبة ، والسكلم الطيب : هو التوحيد أو الله كر أو قراءة القرآن ، وصعوده إلى الله : قبوله ، والعمل الصالح : هو ما كان بإخلاص، يرفعه : أى يقبله ، يمكرون : أى يعملون على وحمه المكر والخديعة ، والسيئات : المكرات السيئات كأن يراءوا المؤمنين في أعالهم يوهوبهم أنهم في طاعة الله ، يبور : أى يفسد من البوار وهو الهلاك ، أزواجا : أى أصنافا ذكرانا وإنانا ، يعمر من معمر : أى يمد في عمر أحد ، في كتاب :

# المعنى الجلملي

بعد أن ذكر عزاسمه أن الكافرين لهم عذاب شديد يوم القيامة ، وأن الذين يمهلون الصالحات لهم أجر كبير عند ربهم فى ذلك اليوم \_ أردف ذلك بيان أن هذا اليوم لاريب فيه ، وضرب المثل الذي يدل على تحققه لامحالة ، ثم ذكر أن من يريد المريب فيه ، وضرب المثل الذي يدل على تحققه لامحالة ، ثم ذكر أن من يريد وآتحذوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهُمَّ لِيتكُونُوا لَهُمْ عِزًا » وأن العمل العليب يرُفع إلى الله ويحازي عليه ، ثم أعقب ذلك بأن من يمكر بالمؤمنين ويريد خداعهم فالله يفسد عليه تدييره ويجازيه بما عمل شر الجزاء ، و بعد أن ذكر دليل البحث بما يشاهد في الآفاق من دلائل البحث على شما ختلاف في الآفاق من دلائل القدرة ، ذكر دليل البحث على المتالات

أطوارها ، فقد كانت ترابا ثم نطقة ثم وضعت فى الأرحام إلى أن صارت بشرا سويا ، ومنها مايمد فى عمرها ، ومنها ما يخ تترم قبل ذلك ، كما تدل عليه المشاهدة ، وكل ذلك يسير على الله .

## الإيضاح

( والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) أى أفلا تتدبرون وتعقلون فتعلموا أن من أوجد الرياح بعد أن لم تسكن ، ثم جعلها تسيَّر السحاب الثقال ، فتعزل منها الفيث إلى الأرض الجُرُر التى لانبات بها ، فتحيا بعد أن كانت ميتة وتهتز وتربو وتنبت كل زوج بهيج – أفليس ذلك القادر الحكيم الذى أحيا ميت الأرض بقادر على أن يحيى الموتى بعد بِلاها ، و بعد أن كانت عظاما نحزة ؟ إنه على كل شيء قدير.

وعن أبى رَزِين قال : « قلت يارسول الله كيف يحيى الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين أما مررت بوادى قومك مُعجلا ، ثم مررت به بهنز خَصِرا ؟ قلت بلى ، قال صلى الله عليه وسلم فكذلك يحيى الله الموتى » . ( من كان يريد المرة فله المرة جميما ) أى من كان يود أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى ، فإن بها تنال المرة إذ لله المرة فيهما جميما . ( إليه يصمد الكلم الطيب ) أى إنه سبحانه يقبل طيب السكلام كالتوحيد والذكر وقراءة القرآن ، ومن الذكر : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكر بحرر والممل الصالح يرفعه ) صلاح الممل بالإخلاص فيه ، وما كان كذلك قبله الله وأثاب عليه ، وما كان كذلك قبله وأعال البر إذا فعلت مراءاة للناس لايتنباها الله كا قال سبحانه « فَوَيْلُ لْ المُصَلِّينَ . وأعال البر إذا فعلت مراءاة للناس لايتنباها الله كا قال سبحانه « فَوَيْلُ لْ المُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ . النَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ وَيَمْتُمُونَ لَاعُونَ » .

وروى عن ابن عباس أنه قال : الكلام الطيب ذكر الله ، والعمل الصالح : أداء

فرائضه . وعن الحسن وقتادة : لايقبل الله قولا إلا بعمل ، من قال وأحسن قِبَسلَ الله منه .

والخلاصة — إن القول إذا لم يصحبه عمل لايقبل ، وأنشدوا : لاترضَ من رجل حلاوةً قوله حتى يُرِيَّنَ مايقولُ فعال و إذا وزنتَ فعاله بمقاله فتوازنا فإخاه ذاك جَال

وقال ابن المُقَفَّم: قول بلا عمل كَثَريد ٍ بلا دَسّم ، وسحاب بلا مطر ، وقوس بلا وتو.

و بعد أن ذكر أن العمل الصالح يصعد إلى الله ، ذكر أن المراثين لايتقبل منهم عمل ، ولهم عذاب شديد عند ربهم قال :

( والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ) أى والذين يمكرون للكر السيء بالسلمين ، بأن يعملوا كل ما يكون سببا فى ضعف الإسلام والحطَّ من قدره حتى يمتحى أثره من الوجود ، كما فعلت قريش فى دار الندوة ، إذ تدارست الرأى فى شأن النبى صلى الله عليه وسلم بحبسه أو قتله أو إجلائه من مكة لهم العذاب الشديد يوم القيامة . ( ومكر أو لئك هو يبور ) أى ومكر هؤلاء المنسدين يظهر ذَيْفه عن قريب لأولى البصائر ، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفئتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساء الله رداءها إن خيرا فخير و إن شرا فشر ، فالمرائى لايروج أمره ولا يتفق إلا على غبى من ، ما المؤمنون المتغرسون فلا يروج ذلك عليهم ،

بل ينكشف عن قريب، ويجازون عليه أشد الخزى والهوان. ثم ذكر دايلا على صحة البعث بما يرى في الأنفس فقال:

(والله خلقكم من تراب ثم من نطقة ثم جملكم أزواجا) أى والله خلق الناس من النطقة ، والنطقة من الغذاء ، والغذاء ينتهى آخراً إلى للماء والتراب، فهم من تراب صار نطقة ، ثم جعلهم أصنافا ذكرانا و إناثا بقدر معلوم بحيث بكاد الفريقان يستويان عددا ، ولو لم يكن كذلك لفى الإنسان والحيوان ، إذ حفظ النوع لايتم ( ٨ ــ مراني ــ الثاني والشرون )

إلا بتلك المساواة على وجه التقريب ، ولا تـكون الساواة إلا بتدبير ودلم ، و إلى ذلك أشار بقوله :

(وما تحمل من أنتى ولا تضع إلا بعلمه) أى ولا تحمل الأنثى ولا تضع إلا وهو عليم بذلك لايخفى عليه، ولو لم يكن كذلك وكانت المصادفة العمياء هى صاحبة السلطان فى هذا العالم ، لم يتم التوازن فى العدد بين الزوجين فيفنى الإنسان والحيوان .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولَه : « اللهُ ۚ يَعْلَمُ مَاتَحُمْلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْءَ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ - عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ السَكَبِيرُ الْمُتَمَالِ » .

(وما يمكّر من ممكّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) أي لا أحد 'يفقّي له بطول الممر إلا وهو بالنم ماقدّر له ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ، ولا أحد مقدّر له قصر العمر بزائد على ماقدّر له في الكتاب الذي كتب له ، وذلك لحفظ الموازين في الأرض حتى ينتظم الممران ، ولو لم يكن على هذا النحو لاختلط الحابل بالنابل ، وساء حال الكون ، إذ يكثر الناس وتزدحم الأرض ويشتد الكرب ، ومن ثم تفاوتت الأعمار في جميع الأمصار وكانت بمقدار ، واعتدل النظام بالمرض والموت ، والحوب .

( إن ذلك على الله يسير) أى إن ذلك النظام البديع للمالم ــ هَيْن على الله لعلمه الشامل، وعدم خناء شيء عليه .

وَمَا يَسْتَوى الْبَعْرَانِ : هَذَا عَذْبْ فَرَاتُ سَائِمِ شَرَابُهُ ، وَهَٰذَا مِلْحَ أَبِّحَاجُ ، وَهَٰذَا مِلْحَ أُجَاجُ ، وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَ نَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مُواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ (١٢) يُولِجُ النَّهُلُ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يُولِجُ النَّهُلُ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ

يُجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى، ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْثُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا تُع دُونِهِ مَا يَعْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ (١٣) إنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَ كُمُّ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيِامَة يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يَنْبَئِكُ مِثْلُ خَبِيرِ (١٤) .

### تفسير المفردات

عذّب: أى حلو الذيذ طعمه، فرات: أى كاسر المطش مزيل له ، سائغ: أى سهل المعداره خلوه نما تعداره خلوه نما تعداره خلوه نما تعداره خلوه نما تعافه النفس ، أجاج: أى شديد الملوحة والحرارة ، حلية : أى الولؤا ومرجانا، مواخر: أى شاقات للماء حين جريانها ، يولج: أى يدخل ، والقطمير: لفافة النواة ، وهي القشرة البيضاء الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة ، يكفرون بشرككم: أى يجدون بإشراك كم إياهم وعبادتكم لهم ، ولا ينبثك مثل خبير: أى ولا يمنيك الأمر غير مثل الحبير: أى ولا

## المعنى الجلملى

بعد أن ذكر الأدلة على إثبات البعث وضرب المثل لذلك بإحياء الأرض للميته بعد إنزال الفيث عليها ـ أردف هـ ذا ذكر البراهين المختلفة هل وحدانيته وعظيم قدرته بخلقه الأشياء المتحدة في الجنس المختلفة في المنافع ، فهذا ماء عذب ذلال يجرى في الأقاليم والأمصار ، والبراري والقفار ، يُسقى منه الإنسان والحيوان وينتجرج النبات النبات في غذا، لها ، وهذا ماء ملح أجاج تسير فيه السفن الكبار ويستخرج منه اللؤلؤ والمرجان ، ومن كل منهما نأكل لحا طربًا فيه لذة للاكلين ، وهذان ليل ونهار ، ضياء وظلام ، يدخل أحدهما في الآخر فيأخذ هـ ذا من طول ذاك ، ويزيد هذا في قصر ذاك فيعتدلان ، ثم يتقارضان صيفا وشتاء ، وسخر الشمس والقمر والنجوم والتمور والنجوم

الثوابت والسيارات ، كل يجرى بمقدار معين وعلى نهج ثابت لايتغير ، وكل ذلك بتقدير المريز العلم .

أما ماتدعون من دونه من الأصنام والأوثان فلا يملكون شَرْوَى تقير ، ولا يسمعون لكم دعاء، ولا يستجيبون لدعوة ، ويوم التيامة يتبرءون منسكم إذا دعوتموهم واستشقمتر بهم ، ولا ينبثك بهذا إلا الخبير وهو ربك العليم بما كان وما سيكون .

## الإيضاح

( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) أى وما يمتدل البحران فيستويان : أحدهما عذب سائغ شرابه يجرى فى الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصفار محسب الحاجة إليها فى الأقالم والأمصار . وثانيهما ملح ساكن تسير فيه السفن الكبار

( ومن كل تأكلون لحا طريا ) أى ومن كل البحار تأكلون السمك الفضَّ الطرى فضلا من الله ومنة .

( وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله والمكم تشكرون ) أى وتستخرجون الدر والمرجان من الملح الأجاج ومن المذب الفرات ، وتجرى السفن فى كل منهما تشقه شقا مجيازيمها حين جريها، مقبلةً مدبرةً حاملة أقواتسكم من بلد إلى آخر ، فندفع عسكم للخُميمة وتسد المؤرّ .

لطلكم تشكرونه سبحانه على تسخيرها لسكم، تتصرفون فيها كيف شئتم ، وتذهبون فيها إن أردتم .

ولمما كان بين الغلك فى البحر والشمس والقمر فى مدارهما مناسبة ، فإن كلا منهما سارح فى تلك العوالم الشاسعة ــ أردفه ذكر الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر فقال:

( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) أي يدخل الليل في النهار فيكون

النهار أطول من الليل حاعة فأكثر ، ويدخل النهار فى الليل فيكون الليل أطول من النهار كذلك .

(وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى) أى وأجرى لمكم الشمس والقمر، نمعة منه عليكم ورحمة بكم، لتعلموا عدد السنين والحساب، ولتسكنوا في الليل، وتبتغوا فضلا منه في النهار، ولا يزالان يجريان هكذا لأجل معلوم، لايقصران دو،، ولا يتعديانه، وهو يوم القيامة.

( ذلكم الله ربكم له الملك ) أى ذلكم الذى يفعل هذه الأفعال هو معبودكم الذى لاتصلح العبادة إلا له، وهو ربكم الذى له الملك التام والسلطان المطلق والقهر والجبروت، وكل من فى السموات والأرض فهو عبد له وتحت قبضته و بعلشه .

( والذين تدعون من دونه مايملسكون من قطمير) أى والذين تعبدونهم من الأصنام والأوثان لايملسكون شيئا ولوكان حقيرا ، بل هم ملك لخالق القُوّى والقُدر .

تم أكد ماسلف مبينا حقارة شأنهم وعظيم ضعفهم بقوله :

( إن تدعوهم لايسموا دعامكم ، ولو سمموا ما استجابوا لكم ) أى و إن تدعوا هذه الآلمة من دون الله لاتسمع لكم دعاء ، لأنهم جماد لا أرواح لهم ، ولو سمعوا ماقدروا أن ينفعوكم ويستجيبوا لشيء مما تطلبون .

والخلاصة — كيف تعبدون من لاينفع ولا يضر، وتدّعون من بيده النفع والضر، وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون .

و بعد أن نني المقتضى للعبادة ، وهو مجىء النفع والضر من قِبَلهم ، ذ كر المانع من عبادتهم وهو كفرهم بهم يوم القيامة فقال :

( ويوم القيامة كِنفرون بشرككم ) أى وهم يوم القيامة يتبر ون منكم ويقولون: ما كفتم إبانا تعبدون، بل كنتم تعبدون أهواءكم وشهواتكم وما زينته لكم شياطيلكم ونحو الآية قوله : « وَأَنْحَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِمَةَ لِيَكُونُوا لَمُمْ عِزًا : كَالْاً سَيَكُفُرُ وَنَ بِعِبَادَ تَهِمْ وَرَبِّحُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدًّا.» ثم أكد صدق ما حكاه عنهم من أحوالهم يقوله :

( ولا ينبئك مثل خبير) أى ولا يخبرك عن أمر هــذه الآلهة وعن أمر عبدتها يوم القيامة إلا ذو خبرة بأمرها وأمرهم ، وهو الله الذى لايخفى عليه شىء كان ، أو سيكون فى مستأنف الأزمان .

يَنَايُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفَقْرَاهِ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْفَيُّ الْخَمِيدُ (10) إِنْ يَشَأَ يذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ مِجَنَّتِي جَدِيدِ (17) وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِمَزِيزِ (17) وَلاَ تَرَدُ وَازَرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَلْمًا لاَ يَحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ، إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ، وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَذَكَى لِنَفْسِهِ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18).

# تفسير المفردات

ولا تزر: أى ولا تحمل ، وازرة : أى نفس آئمة ، وزر أخرى : أى إثم نفس أخرى ، وللثقلة : النفس التي أثقلتها الذنوب والأوزار ، ذا قربى : أى ذا قرابة من الداعى ، بالنيب : أى غائبا عنهم ، وتزكى : أى تطهر من دنس الأوزار والذنوب ، والمصير : المرجم والعاقبة .

# المعنى الجللي

بعد أن ذكر سبحانه أن ملك السموات والأرض له ، وأن مايدعون من دونه من الأصنام والأوثان لايملك شيئا ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا \_ أعقب هذا بمـا هو فذلكة لما تقدم وكالنتيجة له ، بأنه لاافتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه ، فهو الذي تجب عبادته وحده ، لأن النفع والضر بيده لاشريك له ؛ ثم بين أنه يوم القيامة لاتجزى نفس عن نفس شيئا ، ولا تستطيم دفع ضر عنها ولوكانت ذات قرابة منها ، ثم أرشد إلى أن البشارة والإنذار إنما تجدى فما لدى من يخشى الله ويخاف عقابه ، وأن من يتزكى فنفم ذلك عائد إليه ، وإلى الله عاقبة الأموركلها ومردِّها إليه .

## الإيضاح

(يأيها الناس أنم الفقراء إلى الله ، والله هو الفنى الحيد) أى أنّم أيها العباد أولو الحاجة والفقر إلى حضائم ورازقكم ، فإياه فاعبدوا ، وإلى رضاه فسارعوا ، وهو الله عن عبادتكم وعن غيرها ، وهو المحمود على نعمه ، فكل نعمة بكم وبسواكم فهى منه ، فكل نعمة بكم وبسواكم فهى منه ، فلك نعمة بكم كلحال .

والخلاصة – أنتم فى حاجة إليه وهو ذو الغنى وحده لا شريك له ، والمحمود فى جميع ما يقول ويفمل ويشرع لسكم ولغيركم من الأحكام .

نم أرشد إلى غناه و إلى قدرته الـكاملة بقوله :

(إن يشأ يذهبكم ويأت نخلق جديدوما ذلك على الله بعزير) أى إن يشأ ربكم أن يهلككم أهلككم، لأنه هو الذى أنشأكم من غيرحاجة به إليكم ، ويأت بخلق سواكم يطيعونه ويأتمرون بأمره ويذمهون عما مهاهم عنه ، وما ذلك بصعب على الله الخالق لجميع عباده ، بل هو يسير هيّن عليه .

وليس بخ ف مانى هذا من تهديد ووعيد ، وزجر وتأنيب .

ثم أخبر عن أحوال يوم القيامة وأهوالها وشدائدها بقوله :

( ولا ترر وازرة وزر أخرى ) أى ولا تحمل نفس مذّبة ذنب نفس أخرى ، بل تحمل كل نفس وزّرها فحسّب ، ولا تنافى بين هذا وما جاء فى سورة المنكبوت من قوله سبحانه : « وَلَيَتَعْمِلُنَّ أَثْقًا لَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقًا لِهِمْ » فإن هذا فى الضالين المضلين وهم يحملون إنم إضلالهم مع إنم ضلالهم ، وكل ذلك آثامهم لا آثام غيرهم. (و إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولوكان ذا قربي) أى و إن تسأل نفس ذات ثقل من الذنوب ، من يحمل عبها ذنو مها ؟ لم تجد من يجيبها إلى ما تطلب ولوكان المدعوذا قرابة لهاكأب أو ابن ، إذكل مشغول بنفسه ، ولكل امرئ مهم يومئذ شأن يفنيه .

ونحمو الآية قوله: « لاَ يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَّ جَازِ عَنْ وَالِدِمِ شَيْئُنًا » وقوله: « يَوْمَ يَفرُ المَرْه مِنْ أَخِيهِ وَأَمَّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ و بَنْبِهِ لِـكُلُّ امْرِيْ مِيْهُمْ يَوْمَثْلِهِ شَأْنُ يُغْنِيهِ » .

قال عكرمة: إن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا 'يَقَ : أَى والد كنت لك ؟ فيثنى خيرا فيقول له يابنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها نما ترى ، فيقول له ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت ، ولسكنى أتخوف مثل ما تتخوف ، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا ، ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة : أي زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا فيقول لها إنى أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لى لهلى أنجوبها مما تربن ، فتقول ما أيسر ما طلبت . ولسكنى لا أطيق أن أعطيك شبئا ، إنى أغوف مثل الذي تتخوف .

ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم على عدم قبولهم دعوته و إصر ارهم على عنادهم فقال :

( إنما تنذر الذين بخشون ربهم بالنيب وأقاموا الصلاة ) أى إنما بجدى النصح والإنذار لدى من بخشون الله و بخافون شديد عقابه يوم القيامة من غير مماينة منهم الذلك ، بل لإيمانهم بما أتيت به وتصديقهم لك فيا أنبأت به عن ربك ، فهؤلاء هم الذين ينقمهم إنذارك ويتعظون بمواعظك ، لا من طبع الله على قاوبهم فهم لا يفقهون ـ إلى أنهم يؤدون الصلاة المفروضة عليهم ويقيبونها على ما رسمه الدين ،

فهى التى تطهر قلوبهم وتقربهم من ربهم حين مناجاتهم له كما جاء فىالحديث « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تـكن تراه فإنه يراك » .

والخلاصة — إنه إنما ينفع إنذارك وتخويفك من يخشى بأس الله وشديد عقابه ، دون من عداهم من أهل التمرد والعناد .

ثم حث على الأعمال الصالحة وأبان أن فائدتها عائدة إليهم فقال:

( ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه و إلى الله المصير ) أى ومن يتطهر من أدناس الشرك وأوضار الدنوب والمماصى فنقع ذلك عائد إليه ؟ كما أن من يتدسى بالدنوب والآثام فضرً ذلك راجع إليه ، و إلى الله مصير كل عامل وهو مجازيه بما قدم من خير أو شرطى ماجى وأثّل لنفسه .

وَما يَسْتُوى الْأُمْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلاَ الظَّلْمَاتُ وَلاَ النُّورُ (٢٠) وَلاَ الظَّلْمَاتُ وَلاَ النُّورُ (٢٠) وَلاَ الظَّلَا وَلاَ النُّورُ (٢٠) إِن أَلْتَ إِلاَّ اللهَ يَسْمِعُ مَنْ فِي الْقَبُورِ (٢٢) إِن أَلْتَ إِلاَّ لَلْهَ يَشِيعُ مَنْ فِي الْقَبُورِ (٢٣) إِن أَلْتَ إِلاَّ لَذِيرٌ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ لَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أَمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيها لَمْدِيرٌ (٣٤) وَإِنْ يُكَمِّذُ بُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ ، جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَ بِالزَّبُرِ وَ بِالْكَتِابِ الْمُدِيرِ (٢٥) ثُمَّ أَخَذْتُ الذِينَ كَدِر (٢٥) . مُمَّ أَخَذْتُ الذِينَ كَدُر (٢٧) .

## تفسير المفردات

الحرور: السموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار ، خلا: أى سلف ومفى ، و نذير : أى منذر محوف وهو النبي ، والبينات : أى المجزات الدالة على صدقهم فيما يدعون، والزبر : واحدها زبور وهوالسكتاب، النسكير: الإنكار بالمقوبة .

# المعنى الجلملي

بعد أن بين سبحانه طريق الهدى وطريق الضلاة وذكر أن المستعد للايمان قد اهتدى بهدى النذير ، والجاحد المماند قسا قلبه ولم يستقد من هديه \_ ضرب مثلا به تنجلى حاليهما ، ثم ذكر أن الهداية بيد الله يمنحها من يشاء ، وأن هؤلاء المشركين كلوتى لا يسمعون نصيحة ولا يهتدون بعظة ، وأن الله لم يترك أمة سدى ، بل أرسل الرسل ؛ فمنهم من أجاب دعوة الداعى ونجا ، ومنهم من استكبر وعصى ، وكانت عاقبته الوبال والنكال في الدنيا والنار في المقبى .

### الايضاح

( ومايستوى الأعمى والبصير. ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ) أى وما يستوى الأعمى عن دين الله الذى ابتمث به نبيه صلى الله عليه وسلم، والبصير الذى قد أبصر فيه رشده فانهم محمدا صلى الله عليه وسلم وصداه وقبل عن الله ما ابتمثه به ، وما تستوى ظلمات الكفر ونور الإيمان ولا الثواب والعقاب .

ثم ضرب مثلا آخر لهما فقال :

( وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) أى وما يستوى أحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله ومعرفة كتابه وتنزيله ، وأموات القلوب بغلبة الكفر عليها حتى صارت لاتمقل عن الله أمره ولهيه ولا تفرق بين الهدى والضلال، وكل هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والإيمان والكافر والكفر .

ونحو الآبة قوله: « أَوَ مَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَمَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْنِي بِهِ فِي النَّاسِ كَنَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ؟ » وقوله : « مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَخْمَ وَالْأَمَرُ وَالشَّهِيرِ وَالشَّهِيعِ هَلَ يَشْتُو يَانِ مَثَلًا ؟ » . والخلاصة — إن المؤمن بصير سميم نَبِّر القلب يمشى على صراط مستقيم فى الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والديون ، والكافر أعمى وأصم يمشى فى ظلمات لا خروج له منها ، فهو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة حتى يفضى به ذلك إلى حرور وسموم ، وحميم وظل من مجموم ، لا بارد ولاكريم .

مم بين أن الهداية والتوفيق بيده سبحانه وحده فقال :

( إن الله يسمع من يشاء ) أى إن الله يهدى من يشاء إلى سماع الحجة وقبولها بخلق الاستعداد فيه للهداية .

ثم ضرب مثلا لهؤلاء المشركين وجعلهم كالأموات لا يسمعون فقال:

( وما أنت بمسمع من فى القبور ) أى فسكما لاتقدر أن تسمع من فى القبور كتاب الله، فنهديهم به إلى سبيل الرشاد ، لاتقدر أن تنفع بمواعظ الله وحججه من كان ميت القلب لايستطيم فهم كتابه ومعرفة مفازى الدين وأسراره .

والخلاصة --كالاينتفع الأموات بعد أن صاروا إلى قبورهم وهم كـفار بالهداية والدعوة إليها ــكذلك هؤلاء المشركون لاحيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم .

ثم بين عمل الرسول فقال :

( إن أنت إلانذير ) أى ما أنت إلا منذر عقاب الله لهؤلاء المشركين الذين طُبِع على قلوبهم ، ولم تسكلف هدايتهم وقبولهم ماجتنهم به ، فإن ذلك بيده تعالى لا بيدك ولا بيد غيرك ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم لم يستجيبوا لك .

شم بين سبحانه أنه ليس نذيرا من تلقاء نفسه ، بل بإذن ربه و إرادته وأنه ما جاء إلا بالحق فقال :

( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ) أى إنا أرسلناك أيها الرسول بالإعمان بى وحدى ، وبالشرائع التى فرضها على عبادى ، مبشرا بالجنة من صدقك وقبل منك ما حتب به من عندى ، ومنذرا بعقاب من كذبك ورد عليك ما أوجى به إليك .

ثم بين فضله سبحانه على عباده ورحمته بهم وأنه لم يتركهم دون أن ببين لهم طريق الهدى والضلال فقال:

ثم سلًى رسوله على مايلاقيه من قومه من الإصرار على المعناد والتسكذيب وأبان له أنه ليس ببدع من بين الرسل فقال :

( وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالز وبالنكتاب المنير) أى وإن يكذبك أيها الرسول مشركو قومك فلا تبتش بما يفعلون ، فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الذين جاءوهم بالمعجزات الباهرة ، والأدلة القاطمة ، وبالمكتب الواضحة ، كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبور داود ، وبعد أن سلاه هدد من خالفوه وعصوه بمثل مافعل بمن قبلهم من الماضين فقال :

(ثم أخذت الذين كفروا فسكيف كان نسكير) أى وبعد أن أتاهم الرسل بما أتوهم كذبوهم فيا جاءوهم به فأخذتهم بالمقاب والنسكال، فانظر كيف كان شديد عقابى بهم وإنسكارى عليهم ، فإن تمادى قومك وأصروا على إنسكارهم واستمروا في عمايتهم حل بهم مثل ماحل بأولئك : فتلك سنة الله لاتبديل لها ولا تفيير.

﴿ سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَمْدِيلًا ﴾ .
 ولا يخفي ما في هذا من شديد المهديد والوعيد .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ يِيضُ وَحُرٌ مُغْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَايِيبُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَشَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُمَاهُ إِنَّ اللهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ (٨٨)

### تفسير المفردات

ألوانها: أى من أحمر إلى أصفر إلى أخضر إلى نحو ذلك ، الجدد : واحدها جدة ( بالضم ) وهى الطريق المختلفة الألوان فى الجبل ونحوه ، والفرابيب : واحدها غر بيب وهو شديد السواد ؟ يقال أسود غر بيب ، وأبيض يَيْق ، وأصفر فاقع، وأحر قان ، وفى الحديث « إن الله يبغض الشيخ الفربيب، يعنى الذى يخضب بالسواد، وقال امرؤ القيس فى وصف فرسه :

المين طامحة واليد سابحة والرجلُ لافحة والوجه غربيب

# المعنى الجللي

بعد أن ذكر سبحانه دلائل وحدانيته وعظيم قدرته التي أعرض عنها المشركون عنادا واستكبارا ــ أردف ذلك ذكر مايرونه من المشاهدات الكونية المختلفة الأشكال والألوان، لمل ذلك يعيد إليهم أحلامهم وينبه عقولهم إلى الاعتبار بما برون ويشاهدون .

## الإيضاح

( ألم تر أن الله أنزل من السياء ماء فأخرجنا به تمرات مختلفا ألوانها ) يقول سبحانه منهها إلى كال قدرته : ألم تشاهد أبها الرأني أنا خلفنا الأشياء المختلفة من الشيء الواحد ، فأنزلنا الماء من السها. وأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وطعومها وروائحيا كما هو مشاهد من الوان الثمار من أصغر إلى أحمر إلى أخضر إلى نحوذلك .

ونحو الآبة قوله: « وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنخيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُصِنْوَانٍ بُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ ونُفَضَّلُ بَمْضَهَا قَلَى بَمْضٍ فِي الْأَكُلُ إِن فِى ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يُمْقِلُونَ » .

( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) أى وخلقنا الجبال كذلك مختلفة الألوان من بيض إلى حر إلى سود غرابيب كما هو مشاهد ، وفى بعضها طرائق مختلفة الألوان أيضا .

( ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ) أى وكذلك الناس والدواب والأنعام مختلفة الألوان فى الجنس الواحد ، بل الحيوان الواحد قد يكون فيه ألوان مختلفة ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

ونحو الآبة قوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنْتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ » .

ولمسا عدد آياته وأعلام قدرته وآثار صنعه بين أنه لايعرف ذلك حق العرفة إلا العلماء بأسرار المكون ، العالمون بدفائق صنعه تعالى ، فهم الذين يفهمون ذلك حق الفهم ، ويعلمون شديد بطشه وعظيم قهره فقال :

( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) أى إنما يخاف الله فيتتى عقابه بطاعته ــ الدالمون بعظيم قدرته على مايشاء من الأشياء وأنه يفعل مايريد ، لأن من علم ذلك أيتن بعقابه على معصيته فخانه ورّهِبه خشية أن يعاقبه .

وقد أثرِ عن ابن عباس أنه قال : العالم بالرحمن من عباده ، من لم يشرك به شيئا ، وأحلّ حلاله ، وحرّم حرامه ، وحفظ وصيته ، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسبه بعما. . وقال الحسن البصرى: العالم من خشى الرحمن بالنيب، ورغب فيا رغّب الله فيه ، وزَهِد فيما سخط الله فيه ثم تلا الآية .

وعن عائشة قالت : « صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئنا فرَّحْص فيه، فننزه عنه قوم ، فيلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب فحيد الله ثم قال : مابال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ، فو الله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ٥ ، أخرجه البخارى ومسلم .

ثم بين سبب خشيتهم منه فقال:

( إن الله عزيز غفور) أى إن الله عزيز فى انتقامه ممن كفر به ، غفور لذنوب من آمن به وأطاعه ، فهو قادر على عقو به العصاة وقهرهم ، وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم ، ومن حق المعاقب والمثنب أن كينتى .

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ ۚ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورُ (٣٠) ·

## تفسير المفردات

يتاون : أى يتبّعون من قولهم تلاه إذا تبعه ، لأن التلاوة بلا عمل لانفع فيها ، وقد ورد : « رُبُّ قارى. للقرآن والقرآن يلمنَه » والمراد من التجارة المعاملة معالله لنيل الثواب، وتبور : أى تكسد .

# المعنى الجلملي

لما بن سبحانه أن العلماء هم الذين يخشون الله ويتخافون عقابه \_أردف ذلك ذكر حال العالمين بكتاب الله العاملين بمـا فرض فيه من أحكام كإنامة الصلاة و إيتاء الزكاة فى السر والعلن ، وأبان أن هؤلاء يرجون ثوابا من ربهم كِفاء أعمالهم ، بل أضعاف ذلك فضلا من ربهم ورحمة ، ويطمعون فى غفران زلاتهم ، لأنه النقور الشكور لهم على ما أحسنوا من عمل .

# الإيضاح

إن الذين يتبعون كتاب الله ويساون بما فرض فيه من فرائض فيؤدون الصلاة المنروضة لمراقيتها على مارسمه الدين بإخلاص وخشية من ربهم ، ويتصدقون بمسا أعطاهم من الأموال سرا وعلانية بلا بسط ولا إسراف هؤلاء قد عاماوا ربهم راجبن ربح تجارتهم بنيلهم عظيم ثوابه كفاء ماقدموا من على مع الإخبات والإنابة إليه ، ويبتغون فضلا منه ورحمة فوق ذلك ، وغفرانا لمسا فرط من زلاتهم ، وما اجترحوا من سيئاتهم ، فالله هو الفقور لما فرط من المطيمين من الزلات ، الشكور لطاعاتهم ، فعاريهم عليها الجزاء الأوفى .

ونجو الآية قوله : ٥ قَأَمَّا الَّذِينَ آسَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَ فَيهِمْ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُمْ مَنْ فَضَلِهِ » .

وَالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَيْنَ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ اللّهِ يِعِبَادِهِ لَصَيْبِرُ بَصِيرٌ (٣١) ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِهِ لَعَنْهُمْ طَالُمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذَلْكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَتِيرُ (٣٧) جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُحَلُونَ فَيها مِنْ ذَلْكَ هُو الْفَضْلُ الْكَتِيرُ (٣٧) جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُحَلُونَ فَيها مِنْ أَسُورٍ مِنْ ذَهَبِ وَقَالُوا الْحُدُلُةُ لِلّهِ اللّذِي أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبِ اللّذِي أَنْفُورُ شَكُورٌ (٣٣) وَقَالُوا الْحُدُلُةُ لِللّهِ اللّذِي أَذْهُ لِللّهِ اللّذِي أَنْفُورُ شَكُورٌ (٣٣) اللّذِي أَحَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مَنْ فَضْلِهِ لا يَسِشْنَا فِيها لَنُوبٌ (٣٣) اللّذِي أَحَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مَنْ فَضْلِهِ لا يَسِشْنَا فِيها لَنُوبٌ (٣٣) اللّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَسِشْنَا فِيها لَنُوبٌ (٣٣) .

### تفسير المفردات

الكتاب: هو القرآن ، مصدقا لما بين يدبه : أى لما تقدمه من السكتب السهاوية ، خبير بصير : أى محيط ببواطن أمورهم وظواهرها ، مقتصد : أى عامل به تارة ، ونحالف له أخرى ، سابق : أى متقدم إلى تواب الله راج دخول جنته ، بالخيرات: أى بسبب ما يعمل من الخيرات والأعمال الصالحة ، بإذن الله : أى بتوفيقه وتيسيره ، والحرّن : هو الحوف من محذور يقم فى المستقبل ، دار القامة : أى دار الإقامة التى لا انتقال عها أبدا وهى الجنة ، نصب : أى تعب ، ولنوب : أى كلال وفتور .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن الذين يتلون كتاب الله يوفيهم أجرهم .. أكد هذا وقوره بأن هذا الكتاب حق وصدق ، وهو مصدق لما بين يديه من الكتب ، فتاليه مستحق لهذا الأجر والثواب، ثم قسم هؤلاء الذين أورثوا الكتاب أقساما ثلاثة : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات ، ثم ذكر جزاء هؤلاء السابقين ، وأنهم يدخلون جنات تجرى من تحتها الأنهار وأنهم يحلّون فيها أساور الذهب واللؤلؤ ، ويلبسون الحرير ، و يقولون حينئذ : الحد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لنفور شكور ، و يقولون : إنه أحلنا دارا لا نصب فها ولا تعب .

## الإيضاح

(والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدة لما بين يديه) أى إن الترآن الذى أنزلناه إليك هو الحق من ربك ، وعليك وعلى أمتك أن تعمل به وتتبع مافيه، دون غيره من الكتب التي أوحيت إلى غيرك، وهو مصدق لما مضى بين يديه مما أنزل إلى الرسل من قبله فصار إماماً لها .

( إن الله بعباده لخبير بصير ) أى إن الله خبير بأحوال عباده ، بصير بما يصلح ( ٩ ـــ مراني — النان والشرون ) لهم ، فيشرع لهم من الأحكام مايناسب أحوال الناس فى كل زمان ومكان ، و يرسل من الرسل من هو حقيق بتبليغ ذلك للناس « اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُجْعُلُ رِسَالَتَهُ » .

(ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم مقتصد ، ومنهم مقتصد ، ومنهم الله من اصطفينا ومنهم القرآن ثم أورثناه من اصطفينا من عبادنا ، وهم هذه الأمة التي هي خير الأمم بشهادة الكتاب «كُنتُتُمْ خَيْرَ أَكَةٍ أَكُةً أَخُرَ مَا لِلْمَامِ وَالْمَامِ أَصْلَامَةً :

- (١) ظالم لنفسه ، مفرّط في فعل بعض الواجبات ، مرتكب لبعض المحرمات .
- (٣) مقتصد مؤد للواجبات ، تارك للمحرمات ، تقع منه تارة بعض الهفوات ،
   وحيناً يترك بعض المستحسنات .
- (٣) سابق بالخسيرات بإذن الله ، يقوم بأداء الواجبات والمستحبات ، ويترك المحرمات والمكروهات و بمض المباحات .

والخلاصة — إن الأمة فى العمل أقسام ثلاثة : مقصّر فى العمل بالكتاب مسرف على نفسه . ومتردد بين العمل به ومخالفته . ومتقدم إلى ثواب الله بعمل الخيرات وصالح الأعمال بتيسير الله وتوفيقه .

وقال الحسن: الظالم الذي ترجُح سيئاته على حسناته ، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته ، والسابق من رجحت حسناته على سيئاته .

(ذلك هو الفضل الكبير) أى ذلك الميراث والاصطفاء فضل عظيم من الله لا ُيتْذَر قدره .

و بعد أن ذكر سبحانه أحوال السابتين بيّن جزاءهم ومآلهم بقوله :

(جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واؤ لؤا، ولباسهم فيها حرير ) أى بساتين إقامة يدخلها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب واصطفيناهم من عبادنا يوم القيامة ، ويحلون فيها أسورة من ذهب ولآلئ ويكون لباسهم حريرا. ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) أي ويقولون حينثذ : الحمد لله الذي أذهب عنا الخوف من كل مانحذر ، وأراحنا بما كنا تتخوف من هموم الدنيا والآخرة . ثم ذكر السبب في ذهاب الحزن عنهم فقال :

( إن ر بنا لنفور شكور ) أى إن ر بنا لففور لذنوب المذنبين ، شكور للمطيعين ، روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى نشورهم ، وكأنى بأهل لا إله إلا الله يننضون التراب عن ر - وسهم و يقولون : الحجد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ر بنا لنفور شكوره . والخلاصة - إنه أذهب عنهم الحزن من خوف العاقبة ومن أجل المعاش والوساوس الشيطانية .

ولما ذكر سرورهم وكرامتهم يتحليتهم بالحلى وإدخالهم الجنات — ذكر سرورهم ببقائهم فيها وأعلمهم بدوامها فقال :

( الذي أحلنا دار القامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لفوب ) أى إن ربنا لففورشكور، لأنه أنزلنا الجنة التي لاتحول عنها ولا تُقُلّة، ولا يصيبنا فيها تعب ولا وجع ولا إعياء ولا فتور.

والخلاصة ... إنهم أتعبوا أنفسهم فى السادة فى دار الدنيا فاستراحوا راحة دائمة فى الآخرة كا قال : «كُلُوا وَاشْرَ بُوا هَدِيثًا بِمَا أَسْلَفَتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْحَالِيَةِ » . وقيل للربيع بن خيشة وقد كان يقوم ليله ويصوم نهاره (أتعبت نفسك) فقال : راحبها أطلب .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فَارُ جَبَّمْ لَا يُقْفَى عَلَيْمِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخْفَفُ عَنْهُمْ مِنْعَذَاهِا ؟ كَذَٰلِكَ نَجْزَى كُلَّ كَفُورِ(٣٣) وَهُمْ يَصْطَرَخُونَ فِيها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَشْلُ مَا لِحَا غَيْرَ الَّذِيرُ؟ كَنَا مُشَلُ، أَوَلَمْ ثُمَثَّ كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ؟ فَذُوقُوا فَمَا لِظَّا لِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٣٧)

#### تقسير المفردات

لايقضى عليهم : أى لايحكم عليهم بموت ثان ، يصطرخون : أى يصيحون أشد الصياح للإستفائة ، نعمركم : أى نمهلكم ، الظالمين : أى للكافرين ، نصير : أى معين يدفع عُمهم العذاب .

# المعنى الجلملي

بعد أن بين ما لعباده الذين أورثوا الكتاب من النعمة فى دار السرور التى قال فى مثلها القائل :

علياء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سرّاء أردف ذلك ذكر ما لأضدادهم من النقمة ، زيادة فى سرورهم بما قاسوا فى الدنيا من تـكبرهم عليهم وفخارهم بما أوتوا من نسيم زائل وحبور لا يدوم .

## الإيضاح

( والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) أى والذين ستروا ما تدل عليه المقول من شموس الآيات وأنوار الدلالات، لهم نار جهنم لايحكم عليهم فيها بموت ثان فيستريحوا من الآلام ، ولا يخفف عنهم المذاب فيها ، بل كما خيت زيد سعيرها .

ونحو الآية قوله : « وَ نَادَوْا يَامَالِكُ لِيقَصْ عَلَيْنَا رَبَّكَ، قَالَ إِنْـكُمْ مَا كِيثُونَ» وقوله : « إِنْ الْمُجْرِ مِينَ فِي عَذَاكِ حَمِنَّمَ خَالِدُونَ . لاَ بَفَلَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ» وقوله : « كُلِمًا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَسمِيرًا » وقوله : « فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ إِلاَّ عَذَابًا» .

ثم بين أن هذا جزاء كلكافر بنعمة ربه ، جاحد بوحدانيته فقال :

(كذلك نجزى كل كفور) أى وهكذا نكاف كل جاحد لآلاء الله منسكر لرسله ، فندخله نار جهنم بما قدم من سيئات فى الدنيا .

(وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ) أي وهم يستغيثون ويضجُّون في النار يقولون ربنا أخرجنا مها ، وأعدنا إلى دار الدنيا ، نطمك ونعمل غير الذي كنا نعمل من مصديتك، وقد علم مهم أنه لو ردهم إلى هذه الدار لمادوا إلى مأتُهُوا عنه.

وحينئذ يقال لهم تقريما وتو بيخا .

( أولم نصركم ما يتذكر فيه من تذكر ؟ )أى ما عشتم فى الدنيا أعمارا لوكنتم ممن ينتفسون بالحق لانتفسّم به مدة عركم ؟

ونحو الآية قوله تعالى حكاية عنهم « فَهَلْ إِلَي مَرَدٍّ مِنْ سَدِيلِ ؟» .

والخلاصة - إنه تعالى لا يجيبكم إلى ما طلبتم ، لأنسكم كنتم عصاة ، ولو رددتم لعدتم إلى مانهيتم عنه.

روى أحمد عن أبي هر برة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لقد أعذر الله إلى عبد أحياء حتى بلغ ستين أو سبمين ، لقد أعذر الله تعالى إليه ، لقد أعذر الله تعالى إليه » .

( وجادكم النذير) أى وجاءكم الرسول ومعه كتابالله ، ينذركم بالمقاب إن خالفتم أمره ، وتركتم طاعته .

والخلاصة - إنه احتج عليهم بأمرين : طول الأمل ، وإرسال الرسل .

ونحو الآية قوله: « وَنَادَوْا بِاللّهِ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِنُونَ. لَقَذْ حِثْنَا كُمْ بِالْحَقْ وَلَسَكِنَّ أَكُمْ تُرْكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ » وقوله: « كُلّما أَلْتَى فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِيكُمْ نَذِيرٌ ؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذُبْنَا وَ ثَلْنَا: مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالِكَيدِي » . وقد استبان بما تقدم أنهم لا يخرجون منها ، ومن ثم قال :

( فذوقوا فما للظالمين من نصير) أى فذوقوا عذاب النار جزاء مخالفتكم للأنبياء فى حياتكم الدنيا ، ولن تجدوا لكم ناصرا ينقذكم مما أنّم فيه من العذاب والسلاسل والأغلال .

إِنَّ اللهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (٣٨) هُوَ الَّذِي جَمَلَكُمُ خَلاَ ثِفَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ كَفَرَ فَمَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ إِلاَّ مَقْتًا ، وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا (٣٩) .

## تفسير المفردات

ذات الصدور: هی المتقدات والظنون التی فی النفوس ، و الخلائف : واحدهم خلیفة ، وهو الذی یقوم بماکان تأثما به سلقه ، مقتا : أی بفضا واحتقارا ، خسارا : أی خسارة ، فالممرکرأس مال إذا اشتری به صاحبه رضا الله ربح ، و إذا اشتری به سخطه خسر .

# المعنى الجللى

بعد أن ذكر فيا سلف أنه ليس للظالمين من ينصرهم ويدفع المذاب عنهم ـــ أردف ذلك بيان أنه محيط بالأشياء علماً ، فلوكان لهم نصير فى وقت تنا لعلمه .

إلى أنه تعالى لما نفى النصير على سبيل الاستمرار، وكان ذلك مظلة أن يقال كيف يخلّدون فى العذابوقد ظلموا فى أيام معدودات \_ أعقب ذلك بذكر أنه عليم بما انطوت عليه ضائرهم، وأنهم صمّعوا على ماهم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد، ضهما طالت أعارهم فلن تتغير حالهم .

### الإيضاح

(إن الله عالم غيب السموات والأرض) أى إن الله عالم ماتخفون أيهما المشركون فى أنفسكم وماتضمرون، وما ستنوون أن تفعلو، ، وماهو غائب عن أيصاركم فى السموات والأرض، فانقوه أن يطلع عليكموأنم تضمرون السكيد لرسوله، وتر يدون إطفاء دينه، وتنصرون آلمتكم التى لاتنفعكم شيئا يوم القيامة.

تم علل هذا بقوله :

( إنه عليم بذات الصدور ) أى لأنه عليم بما تسكنه السرائر ، وما تنطوى عليه الفيائر، وسيجازى كل عامل بما عمل .

وفى هذا إيماء إلى أنه لو مد أعمارهم لم يرجسوا عن الكفر أبدا ، فلا مطمع فى صلاحهم .

ثم ذكر ماهو سبب آخر لعلمه بالغيب فقال :

( فمن كفر فعليه كفره ) أى فمن غمط مثل هذه النعمة العظيمة فإنما يعود و بال · ذلك إلى نفسه دون غيره ، لأنه هو المعاقب لا سواه .

تم فصل ذلك و بيَّنه بقوله :

(ولا يزيد الكافرين كفرهم عندربهم إلا مقتا) أى وكلما استمروا فى كفرهم أبفضهم ربهم وغضب عليهم .

( ولا يزيد الكافرين كفرهم إلاخسارا ) أي وكلمااطمأنوا إلى كفرهم حسروا أنسهم يوم القيامة وحق عليهم سوء العذاب .

والتكرير للتنبيه إلى اقتضاء الكفر لكل من الأمرين القبيحين البغض والخسران على سبيل الاستقلال . قُلْ أَرَأَ يُتُمْ شُرَ كَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْتُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُواتِ أَمْ آتَيْنَأَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى يَنَّةَ مِنْهُ ؟ بَلْ إِنْ يَعِدُ الطَّالُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلاَّ عُرُورًا (٤٠) إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولاً ، وَلَئَنْ زَالتَا إِنْ أَمْسَكَهُماً مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه ؛ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورًا (٤١).

### تفسير المفردات

أرأيم: أى أخبرونى ، شرك: أى شركة ، يمسك: أى محفظ ، وتزول : أى تضطرب وتنتقل من أماكنها .

# الممنى الجللى

بعد أن أبان سبحانه أنه هو الذى استخلفهم فىالأرض ــ أكد هذا بأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مايضطرهم إلى الاعتراف بوحدانيته وعدم إشراك غيره معه .

## الإيضاح

(قل أرأيم شركا كم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض) أى أخبرونى أيها المشركون عن شركائكم الذين تدعونهم من دون الله من الأصنام والأوثان أروفى أى جزء من الأرض أو من الأناسى والحيوان خلقوا حتى يستحقوا الإلهية والشركة .

والخلاصة -- أعلم مده الآلهة ماهي؟ وطي أي حال هي ؟ فإن كنتم تعلمون أنها عاجزة، فكيف تعبدونها، و إن كنتم توهمتم فيها القدرة فأروني أثرها؟.

(أم لهم شرك فى السموات) أى أم لهم شركة مع الله فى خلق السموات حتى يستحقوا مازعم فيهم .

( أَمَ آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ ) أى أم هناك كتاب أُوتُوه ينطق بأنا اتخذناهم شركاء، فهم على حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة ممنا

وخلاصة ماتقدم - أخبرونى عمن تعيدونهم من دون الله ، هل استبدوا بخلق شىء من الأرض حق يعيدوا كعبادة الله ، أولهم شركة معه فى خلق السموات ، وآتيناهم برهانا بهذه الشركة ؟

والخلاصة: إن عبادة هؤلاء إما بدليل من العقل، ولاعقل يحكم بعبادة من لا يخلق شيئا، و إما بدليل من النقل، و إنا لم نؤت المشركين كتابا فيه الأمر بعبادة هؤلا. .

و بعد أن نفى ماننى من الحجج أضرب عن ذلك و بين أن الذى حملهم على الشرك هو تقرير السلف للخلف ، و إضلال الرؤساء للأتباع ، وقولهم لهم : إن هؤلاء شفعا. يشفعون لكم عند الله إذا أنم عبدتموهم، و إلى هذا أشار بقوله :

( بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غروراً ) أى بل إنما اتبعوا فى ذلك آرا. أسلافهم وشُلالهم، وما هى إلا غرور وأباطيل .

ولما أبان حقارة الأصنام أرشد إلى عظمته تمالى فقال :

(إن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا) أى إن الله يمنع السموات أن تضطرب من أما كنها ، فترتفع أو تتخفض و يمنع الأرض من مثل ذلك ، و يحفظهما برباط خاص ، وهو ما يسميه العلماء نظام الجاذبية ، فجميع العوالم من الأرض والقمر والشمس والسيارات الأخرى تجرى في مدارات خاصة بهذا النظام الذي وضع لها ، ولولا ذلك لتعطمت هذه الكرات المشاهدة ، وزالت عن أما كنها ، لسكنها به تبتت في مواضعها ، واستقرت في مداراتها .

(ولَّن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) أى و إن أشرفنا على الزوال ما استطاع أحدان بمسكهما من بعد الله .

و الخلاصة — إنه لا يقدر على دوامهما و بقائمهما على هذا الوضع إلا اللطيف الخبير

وَنحُو الآيَّةِ قُولُه : « رَبُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ كَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » وقوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ بَأَمْرِهِ » .

( إنه كان حليا غفورا ) ومن ثم حَلُم على المشركين وغفر لمن تاب منهم علىعظيم جُرْمهم المقتضى تعجيل المقوية لهم .

والخلاصة — إنه يحمَّلُم ويُشْفِلر ، ويؤجل ولا يعجِّل ، ويستر ويغفر .

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِئِنْ جَاءِهُمْ نذيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأَمْمِ ، فَلَمَّا جَاءِهُمْ نَذيرُ مَازَادَهُمْ إِلاَّ نَفُورًا (٢٤) مِنْ إِحْدَى الْأَمْمِ ، فَلَمَّا جَاءِهُمْ نَذيرُ مَازَادَهُمْ إِلاَّ نَفُورًا (٢٤) السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَـكُرُ السَّيُّ إِلاَّ بَأَهْلِهِ ، فَلَنْ يَحِيدُ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا (٤٣).

## تفسير المفردات

وأقسموا : أى حلف المشركون ، جهد أيمانهم : أى غاية اجتمادهم فيها ، نذير : أى رسول منذر ؛ أهدى من إحدى الأمم : المراد بها اليهود أو النصارى ، نفورا : أى تباعدا عن الحق ، مكر السيء : أى المسكر السيء الذى نيه خداع وكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحيق : أى ولا يصيب ولا ينزل ، سنة الأولين : أى سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم، تبديلا: بوضع الرحمة موضع المذاب ، تحويلا: بأن ينقل عذابه من المسكذبين إلى غيرهم .

# الممنى الجللى

بعد أن ذكر سبحانه تكذيبهم للتوحيد بإشراكهم الأوثان والأصنام، وبكَّتهم على هذا أشد التبكيت،وضرب لهم الأمثال ، ليبين لهم سخف عقولهم، وقبح معتقداتهم ، أردف ذلك ذكر إنكارهم للرسالة بعد أن كانوا مترقبين لها، ناعين على أهل الكتاب تكذيب بعضهم بعضا، فقالت اليهود: ليست النصارى على شى، ، وقالت النصارى: ليست اليهود على شى، ، ثم هددهم بأن عاقبتهم ستكون الهلاك الذى لا عميص عنه ، وتلك سنة الله فى الأولين من قبلهم ، وسنته لاتبديل فيها ولا تحويل .

## الإيضاح

( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونُن أهدى من إحدى الأمم ) أى وأقسم المشركون بالله أغلظ الأيمان ، و بالغوا فيها أشد المبالغة : لأنجاءهم من الله رسول ينذرهم بأسه ، ليكونن أسلك لطريق الحق وأشد قبولاله من أى أمة من الأمم التي خلت من قبلهم .

( فلما جاءهم نذير مازادهم إلا تفورا . استسكبارا فى الأرض ومكرالسيم ، ) أى ولسكن حين جاءهم الرسول انسكست الآية ، فما زادهم مجيئه إلا بسدا من الإيمان بالله، والمكن حين جاءهم الرسول استشكبارا عن اتباع آياته ، ومكروا بالناس مكرا سيئا فصدوهم عن سبيله .

والخلاصة — إنه تبين أن لاعبد لهم مع ادعاً بهم أوفى الناس ، ولا صدق لهم مع جزمهم بأنهم أصدق الخلق ، وصار مثلهم مثل الإبل التي نفرت من ربها ، فضلت عن الطريق ، فدعاها فازدادت بدعائه نفرة ، وصارت بحيث يتمذر أو يتمسر ردها .

ثم بين أن عاقبة مكرهم عادت عليهم بالوبال بقوله :

(ولا محيق المكر السيء إلا بأهله) أى ولا يعود و بال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم .

روى الزهرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لاتَمْسَكُرُوا ولا تعينوا ما كرا فإن الله يقول : « وَلاَ يحيِقُ اللّـكُرُ السِّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِي » ولا تبغوا ولا تُعينوا باغيا فَإِن الله سبحانه يقول ﴿ إِنَّهَا بَشْيَكُمْ مَلَى أَنْشُكِكُمْ ﴾ ولا تنكثوا ولا تعينوا ناكثا فإن الله يقول: ﴿ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَشْكُتُ كُلِّي نَشْبِهِ » .

وقد وقع مثل هذا فى كلام العرب فقد قالوا: من حفر لأخيه حُبُّا وقع فيه منكبًا والعبرة فى الأمور بالعواقب، والله يمهل ولا يهمل، ووراء الدنيا الآخرة، فإن لم يجاز الماكر فى هذه الدار فسيلقى الجزاء فى الآخرة ﴿ وَسَيْمَالُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَكَّ الْمُنْقَلَمِيرِ

ثم هددهم بأن يُحلِ بهم مثل ما أحل بمن قبلهم من العذاب فقال .

( فهل ينظرون إلا سنة الأولين ) أى فهل ينتظر هؤلاء المشركون من قومك إلا أن أحِل بهم من نقمتي على شركهم بى وتسكذيبهم رسولى ــ مثل ما أحللت بمن قبلهم من أمثالهم الذين كذبوا رسلهم .

ثم علل انتظارهم للعذاب وتهديدهم به بقوله :

( فَان تَجِد لَسَنَة اللهُ تَبديلا ، وان تَجِد لَسَنَةِ اللهُ تَحْوِيلا ) أَى وَهَذَهُ سَنَةَ اللهُ فَ كُل مَكَذَب ، فلا تغير ولا تَبدل ، وان يَجِمل الرحمة موضع المَدَاب ، ولن يحوّل المَدَاب من نفس إلى أخرى كما قال : ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ ۖ وِزْرَ ٱلْحَرِي ﴾ .

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِيَةُ الَّذِينَ مِنْ فَبَلْهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُواتِ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُواتِ وَلاَ فِي النَّرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٤٤) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَابَّةٍ وَلَكَنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجِل مُسَتَّى، فَإِذَا جَاءً أَجَلَهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (٤٤)

# المعنى الجللي

بعد أن هدد المشركين مجريان سنته فيهم ، بإهلا كهم كما أهلك المكذبين من قبلهم - نبههم إلى ذلك بما يشاهدونه من آثارهم فى رحلامهم للتجارة فى الشام والعراق واليمن ' فقد خلت منهم منازلهم وسُلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العَدد والعُدد ، وكثرة المال والولد ، وما أغنى ذلك عنهم شيئا ولا دفع عنهم من عذابه لمساجاء أمره ، لأنه لا يعجزه شيء إذا أراده .

ثم ذكر حلمه بمباده وأنه لو آخذهم بما اجترحوا من السيئات ماترك على ظهر الأرض إنسانًا يدِبُّ على وجهها ، لكنه أخّر عقابهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم و يوفى كل عامل جزاء عمله إن خيرا فيخير ، وإن شرا فشر ، وهو البصير بحال عباده .

# الإيضاح

(أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة) أى أو لم يسر هؤلاء المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا فيها أهلها ، بكفرهم بنا وتكذيبهم ، رسلنا أثناء رحلاتهم التي يسلكونها إلى طريق الشام في تجاراتهم ، فينظروا كيف كانت عاقبتهم ألم نهلكهم وتخرب مساكنهم وتجعلهم مثلا لمن بعدهم ، فيتعظوا بهم و يزدجروا عما هم عليه من الشرك بعبادتهم الآلهة من الأرثان والأصنام ؟

ثم بين أنهم إذا ساروا على تمردهم وعنادهم فهم لا يُفلَتون من عقابه فقال : (وماكان الله ليمجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) أي ولن يعجز الله هؤلاء المشركون به المسكذبون لرسوله، فيسبقوه هر با وينجوا من الهلاك إذا هو أراد ذلك بهم، لأنه لا يعجزه شيء بريده في السموات ولا في الأرض . وغير خاف ماني هذا من شديد الوعيد وعظيم المهديد لهم .

ثم علل عدم عجزه عن شيء فيهما بقوله :

( إنه كان عليما قديرا ) أى إنه تعالى عليم بمن يستحق أن تُعجّل له العقو بة ومن قد تاب وأناب إلى ربه ورجع عن ضلالته ، قدير على الانتقام ممن شاء معهم ، وعلى توفيق من أراد الإيمان .

ولما كان المشركون يستمجلون بالوعيد استهزاء فيقولون « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا
هُوَ الْحُقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ أَثْقَيْنَا بِمِذَاسِ أَلِيمٍ »
بَيْنَ أَنْهُ لايماجِلَمِ بِالْمَقُوبَةِ عَلَى مَا كَسَبُوا ، لَمَلَهُم يَنْبِيُونَ أَوْ يَنْيَبُ بِمَضْهُم إَلَى رَبَّ ،
ورثوب إلى رشده فقال:

( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) أى ولو يعاقب الله الناس ويكافئهم بما عملوا من الذنوب واجترحوا من الآثام ماترك على ظهر الأرض نسمة تدب لشؤم للعاصى التى يفتدون فيها

( ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ) أى ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخلتهم بمـــا كسبوا إلى أجل حدد، عند، لايقصرون دو نه ولا يتجاوزونه إذا بلغوه .

( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) أى فإذا حل ذلك الأجل فإن اقد بجازى للكافين بما عملوا من خير أو شر ، لابخنى عليه شىء من أمرهم ، دقَّ أو جلّ، ظهر أو بطن .

اللهم أحسن أعمالنا ظواهرها و بواطّها ، وتقبل منا مانعمل مما يرضيك إنك أنت الخبير البصير .

# مجمل ما اشتملت عليه السورة المكريمة من حكم وأحكام

- (١) الأدلة على قدرة الله بإبداعه للـكون وأنه المنمم المتفضل .
  - (۲) تذ كير الناس بالنعم ليشكروها .
- (٣) تثبيت فؤاد رسوله بذكر قصص للسكذبين للأنبياء والمرسلين .
- (٤) نداه الناس عامة بأن يتحَلُّوا بالفضائل، ويتخلُّوا عن الرذائل، ولا يتبعوا
  - خُطُوات الشيطان ، وينظروا فيا أبدع الرحمن ، من الآيات في الأرض والسموات .
  - (٥) ضرب الأمثال لما سلف من القسمين ، وإيضاح الطائفتين للؤمنة والكافرة .
- (٦) تقسيم المؤمنين إلى علماء محققين ، وصالحين متقين ، ثم تقسيمهم من حيث العمل أقساما ثلاثة .
  - (٧) وصف عاقبة المكافرين والمؤمنين وما يلقاه كل منهما يوم القيامة .

# سورة يس

هى مكية إلا قوله : « وَمَا تَأْ تِبهِمْ مِنْ آيَةً مِنْ آيَاتِ رَبُّومْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُنْرضِينَ » فدنية .

وآيها ثلاث وتمانون ، نزلت بعد سورة الجن .

ووجه اتصالها بما قبلها :

 (١) إنه لما جاء فى السورة السالفة قوله: « وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ » وقوله: «وَأَقسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْعَالَهِمَ لَئَنْ جَاءهُمْ نَذِيرٌ » وقد أعرضوا عنه وكذبوه ـ افتتح هـذه السورة بالقسم بصحة رسالته وأنه على صراط مستقيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم .

(۲) إنه قال فيا قبلها « وَسَخَّرَ الشَّمْن وَالْقَمْرَ كُلُّ بَحِرِي لأَجَل مُسَمَّى »
 وقال في هسده : « وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ. لَمَا » وقال : « وَالْقَمَرَ فَدَّرَ نَاهُ مَتَازَلَ » .
 مَتَازَلَ » .

# يسمرالله الرعمن الرحيم

يُسَ (١) وَالْقُرْآنِ الْمُحَدِيمِ (٧) إِنَّكَ لَمِنَ الْدُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطِ
مَسْتَقْيِمِ (٤) تَنْزِيلَ الْمَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِنَّنْدُرَ قَوْمًا مَا أَنْدَرَ آ بَاقُهُمْ
فَهُمْ غَافِلُونَ (٢) لَقَدْ حقَّ الْقُولُ عَلَى أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (٨) إِنَّا جَمَدُنَا فِي أَعْدَوْنَ (٨) وَجَمَدُنَا مِنْ
جَمَدُنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِمَ إِلَى الأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَجَمَدُنَا مِنْ
بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَبْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (٨)
وَسَوَاءِ عَلَيْمِمْ ءَا نُذَرَتُهُمْ أَمْ لَمُ ثُنْذِرْهُمْ لاَ يَوْمِنُونَ (١٠) إِنَّا تُنْذِرُ مَنِ

اتُبَعَ الذِّكُرُ وَحَثِنَى الرَّحْمَٰنَ بِالْفَيْبِ فَبَشَّرُهُ بِمَنْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمِ (١١) إِنَّا يَحْنُ بُحْنِي الْلُوْنَى وَ نَـكَأْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آَثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ ثَىٰءَ أَحْسَبَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ (١٢).

#### تفسير المفردات

( يسَ ): تقدم السكلام فى نظائره من الحروف المقطمة فى أوائل السور، وأن الرأى الرجيح فيها أنها حروف تنبيه نحو ألا ويا ، وينطق بأسمائها فيقال ( ياسين ) .

روى عن ابن عباس أنه قال بس : أى يا إنسان بلغة طبى. والحسكم : أى ذى الحسكة ، على صراط مستقيم : أى طريق قويم ، من عقائد سحيحة ، وشرائع حقة، حق : أى ثبت و وجب ، الأغلال : واحدها غُلَّ ، وهو ماتُشَدّ به الميد إلى العنق للتعذيب والتشديد ، والقمح : الذى يرفع رأسه ويغضّ بصره .

قال أبو عبيدة : يقال قمح البعير : إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب. من بين أيديهم : أى من أمامهم ، فأغشيناهم : أى فنطيّنا أبصارهم ، والذكر : القرآن ، وخشى الرحمن : أى خشى عقابه ، بالنيب : أى قبل حلوله ومعاينة أهواله ، ماقدّموا : أى ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ، وآثارهم : أى ما أبقوه بعدهم من الحسنات كم علّموه ، أو كتاب ألّقوه ، أو بناء فى سبيل الله بنوّه ، أو من السيئات كفرس بذور الضلالات بين الناس ، فى إمام مبين : أى فى أصل يؤتم به .

# الإيضاح

( يُسَ. والقرآن الحسكم. إنك لمن للرساين. على صراط مستقيم) أى أقسم بالقرآن الحسكم الناقرة الناقرة الناقرة المسلمة المحسكم الناقرة الناقرة الناقرة الناقرة الناقرة الناقرة الناقرة على دين قويم، وشرع مستقيم . ( ١٠ - مرانى – التانى والشرون ) ( تَعْزِيل العزيز الرحيم ) أى هذا الصراط المستقيم ، والدين القويم ، تغزيل من ذى العزة والرحمة بعباده ·

ونحو الآية قوله : « وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ · صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَانِي السَّمُوَّاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللهِ تَعِيرُ الْأَشُورُ » .

( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) أى إنا أرسلناك لتنذر العرب الذين لم يأتهم نذير من قبلك ، فهم فى غفلة عن معرفة الشرائع التى فيها سعادة البشر ، و إصلاح المجتمع .

وذ كرهم وحدهم هنا ؛ لأن الخطاب كان معهم، وهذا لايمنع أنه مرسل إلى الناس كافة كما قال : « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » .

( لقد حتى القول على أكثرهم فهم لايؤمنون ) أى لقد وجب العقاب على أكثرهم ، لأنه سبحانه سجل عليهم فى أم الكتاب أنهم لايؤمنون به، ولا يصدَّمون برسوله ، لما علم من خبث نفوسهم وسوه استعدادهم ، فلا تعمرُ قاربُهم بالإيمان ، ولا تُخبِّت فله أى زمان .

#### ثم ضرب لهم مثلا فقال:

(إنا جملنا في أعناقهم أغلالا فعي إلى الأذقان فهم مقمحون) أي إنا جملنا في أعناقهم أغلالا فعي واصلة إلى الأذقان ملصقة بها ، فهم من جَرَاء ذلك مقمحون أي مرفوعو الرءوس ، إذ أن طوق الفُلّ الذي في عنق المفاول يكون في ملتقي طرفيه تحت الذقن عَلْقة فيها رأس السود خارجا من الحَلقة إلى الذقن ، فلا يَمكّنه من أن يعالمي عالمي وأسه فلا يزال مقمحا .

والمراد منعناهم بموانع عن الإيمان تشبه ما ذكر، فهم غاضو أبصارهم ، لايلتفتون إلى الحق ، ولا يعطفون أعناقهم نحوه ، ولا يطأطئون رءومهم له .

ثم أكد ماسبق رزاده بيانا وتقصيلا فقال:

(وجملنا من بين أبديهم سدّا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا ببصرون) أى إنه زُكِّنَ لهم سوء أعمالهم، وأُعجبوا بأنفسهم، واستكبروا عن اتباع الرسول، وشمخوا بأنوفهم، ولم يخضعوا لما جاءهم به، وصدّوا أبواب النظر عما ينفعهم، ولم يقبلوا شيئا سوى ماهم عليه؛ فيا مثلهم إلا مثل من أحاط به سدَّان من الأمام والخلف فحجباء عن النظر فهو لا يبصر شيئنا.

والخلاصة — إنهم محبوسون فى سجن الجهالة ، ممنوعون عن النظر فى دلائل الأنفس ودلائل الكون ، محرومون عن التأمل فيا حل بمن قبلهم من الأمم الخالية، والتفكر فى العواقب المستقبلة .

ثم ذكر فذلكة لما تقدم فقال:

( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) أى وسواء على هؤلاء الذين حق عليهم القول ، إنذارك إياهم وتركه ، فإنه قد طبع الله على قادبهم فهم لا يؤمنون ، إذ قدخبثت نفوسهم، وساء استمدادهم، وعُشِّيت أبصارُهم فلاتقدر على النظر فى الدلائل الماهدة ، ولا تستطيع التأمل فى جال السكون .

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفمّ طعم الماء من سَمَّم

ثم أعقب ذلك بيان من يتأثر بالإنذار فقال:

( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالنيب فبشره بمففرة وأجركريم) أي إنما ينفم إندارك من آمن بالقرآن ، واتبع مافيه من الأحكام ، وخشى عقاب الله قبل حلوله ومعاينة أهواله ، فإنه سبحانه عظيم الرحمة ، أليم العذاب كما قال : « تَجَيُّ عِلَى الْحَدَّابُ ٱلْأَلِيمُ » .

فبشّر هــذا الذى انبع أحكام الدين ، وخاف العقاب بمنفرة مافرط منه من الزلات ، وأجر كريم ، ونسيم مقيم ، لايستطاع وصفه مما لاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر .

ونحو الآية قوله : « إنَّ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُمْ بِالْفَيْبِ لَمُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبَيْرٌ».

ثم ذكر مايؤكد الخشية من الله وخوف عقابه بقوله :

( إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ماقدموا وآثارهم) أى إنا نحبي للوتى جميعا من قبورهم يوم القيامة ، ونكتب ما أسلفوا من عمل ، وتركوا من أثر حسن بعدهم ، كمل علموه ، أو حبيس فى سبيل الله وقفوه ، أو مستشفى لنفع الأمة أنشئوه ، أو أثر سبي كمرس الأحقاد والأضفان ، وترتيب مبادىء الشر والمدوان بين الأنام .

روى ابن أبى حاتم عن جرير بن عبد الله البَسَجِل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من يعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لاينقص من أوزارهم شيئا ، ثم تلا : وَنَكُتُبُ مَاقَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ \* والمراد من كتابة ذلك مجازاتهم عليه إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

ثم ذكر أن الضبط والإحصاء لايخص أهمال بنى آدم ، بل يتناول جميع الأشياء فقال :

( وكل شيء أحصيناه فى إمام مبين ) أى وبيّنا كل شيء وحفظناه ، فى أصل عظيم يؤتم به ، ويتبع ولا بخالف ، وهو علمنا الأزلى القديم الذى لايفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

ونحو الآبة قوله : « عِلْمُهَا عِيْدَ رَبَّى فِي كِتَابِ لِآيَضِلُّ رَبَّى وَلاَ يَنْسَى » وقوله : «وَكُلُّ شَيْءٍ فَمَلُوهُ فِي الزُّ بُوِ . وَكُلُّ صَنِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَوْرٌ » .

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُومُهَا فَمَرَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمُ

#### تفسير المفردات

ضرب المثل: يستعمل تارة فى تشبيه حال غربية بأخرى مثلها كما فى قوله: « ضَرَّبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ وا امرَ أَهَ نُوحٍ » الآية ، ويستعمل أخرى فى ذكر حال غريبة و بيانها للناس من غير قصد إلى تشبيهها بحال أخرى نحوقوله: « وَضَرَّبْنَا لَـكُمُ الْأَثْنَالَ » أى و بيتنا لمح أحوالا غاية فى الغرابة كالأمثال ، والقرية : هى أنطاكية كا روى عن قتادة وعكرمة ، والمرسلون : هم رسل عيسى من الحواريين ، فمرزنا : أى فقوينا وشددنا ، البلاغ المبين : أى التبليغ الواضح الظاهر للرسالة . تطيَّر نا : أى تشاءمنا ، لنرجمنـكم: أى لنرمينـكم بالحجارة ، طائركم : أى سبب شؤمكم، مسرفون: أى مجاوزون الحد فى العصيان ، أقصى المدينة : أى أبعد مواضعها ، يسعى : أى بعدو ويسرع ، لاتنن : أى لاتنفع ، ولا ينقذون : أى لايخلصونى .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن هؤلاء المشركين قد خم الله على قلوبهم فهم لايؤمنون - أردف ذلك ذكرمثل لقوم حالهم كالهم في الغلق في الكفر والإصرار على التسكذيب. والاستكبار على الرسل، وصم الآذان عن سماع الوعظ والإرشاد، وهم أهل قرية أنطأ كية ببلاد الشام، فقد كان قصصهم مع رسل الله كقصص قومك معك، في العناد والاستكبار والعتو والعلنيان.

# الإيضاح

( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ) أى واجمل أصحاب قرية أنطاكية مثلا لهؤلاءالقوم، إذ أصروا على تـكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم كم أصر قومك على تـكذيبك عنادا واستـكبارا .

والمشهور لدى المفسرين ومنهم قتادة وغيره أن الرسل هم رسل عيسى عليه السلام من الحواريين بشهم إلى أهل أنطاكية ، وكان منهم ماقصه الله علينا في كتابه .

ويرى ابن عباس واختاره كثير من جلَّة العلماء أن الرسل هم رسل الله أرسلهم رِدْءًا لمبسى عليه السلام مقررين لشريعته كورون لموسى عليه السلام، ويؤيد ذلك:

- (١) قولهم ( ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون . وما عاينا إلا البلاغ المبين ) .
- (٢) إنهم لو كانوا رسل للسيح لما قالوا لهم : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) .
- (٣) إن أهل أنطا كية آمنوا برسل السيح إليهم ، فقُد كانوا أول أهل مدينة آمنت بالمسيح ومن ثم كانت إحدى المدن الأربع اللاتي فيهن بطارقة ، وهن القدس

وأنظا كية والإسكندرية ورومية، لأنها مدينة لللك قسطنطين الذى نصر دينهم ووطده، ولما ابتنى القسطنطينية نقاوا البطريق من رومية إليها .

مُم فصل ماتقدم وزاده بيأنا فقال:

( إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ) أى حين أرسلنا إليهم رسولين من عندنا فأسرعوا فى تكذيبهما فقويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث فقالوا لأهل القرية: إنا إليكم مرسلون من ربكم الذى خلقسكم ، بأن تُخْلِهُوا له العبادة ، وتتبرءوا نما تعبدون من الآلحة والأصنام .

والمشهور أن الرسولين الأولين كانا يوحنا وبُولُس والرسول الثالث شمعون . ثم ذكر شهة ، كثيراً ماتمك بها المكذبون للرسل من الأم الماضية .

( قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحن من شيء إن أنتم إلا تكذبون) أى قال أصحاب القرية للشلائة الذين أرسانوا إليهم : ما أنّم إلا بشر مثلنا من غير مزية داعية لاختصاصكم بما تدّعون ، وما أنزل الرحن إليكم رسالة ولا كتابا ولا أمركم فينا بشيء، ما أنّم إلا كأذبون في قيلكم إنا مرساون اليكم.

وفى قولهُم « ما أنزل الرحمن » إيماء إلى أنهم يعترفون بالألوهية لسكنهم ينسكرون الرسالة و يتوسلون بالأصنام · وحيثلذرد عليهم الرسل مؤكدين رسالتهم .

( قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ) أى فأجابهم الرسل قائلين : الله يعلم إنا رسله إليكم ولو كنا كذبة عليه لانتم منا أشد الانتقام ، ولكنه سيعزنا و ينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عقبي الدار ؟

ونحو الآية قوله : « قُلُ كَفَى بِاللهِ بَنْبِنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيداً يُغَمُّ مَانِي السَّنُوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِافْفِر أُولَٰئِكَ هُمُ اخْلُمُ وُنَ » .

ثم ذكر الرسل ما أُمِروا به فقالوا :

( وما علينا إلا البلاغ للبين ) أى إنما علينا أن نبلفكم ما أرسلنا به إليكم ، فإن أطعتم ربحتم وكانت لكم سعادة الدارين ، وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم حين يحيق بكم الوبال والنسكال "

والتبليغ المبين إنما يكون إذا صحبته الآيات الباهرة ، والمعجزات الدالة على أنهم رسل من عند الله .

والخلاصة — ما علينا من جهة ر بنا إلا التبليغ للمزَّز بالآيات البينات وقد فعلنا . فأىَّ شيء تطلبون منا حتى تصدقوا دعوانا ؟ .

ولما ضافت بهؤلاء المكذيين الحيل ، وأعيتهم الحجج لجثوا إلى التهديد والوعيد . ( قالوا إنا تطيرنا بكم لُن لم تنتهوا لنرجمنكم وليسنكم منا عذاب أليم ) أى قالوا إنا تشاءمنا من تبليفكم ودعوتكم ، فقد افتتن بعض القوم بكم ، وتفرقت كلمتنا وانغرط عِقْد وحدتنا ، ولُن لم تتهوا عن بث هذه الدعوة بيننا لنرجنكم بالحجازة

رجما، ولتمثلن بكم شر التمثيل أو لنصدبسكم عذابا شديدا وأنتم أحياء . والخلاصة — إنا إما أن نتتلكم أو نلقيكم فى غيابات السجون و ننكل بكم تنكملا عظما .

حينئذ أجابهم الرسل :

( قالوا طائركم معكم ) أى قالوا لهم سبب شؤمكم من أفعالكم لامن قِبَلنا كا تزعمون ، فأنم أشركتم بالله سواه ، وأو لِعْم بالمعاصى واجترحتم السيئات ، أما نحن فلا شؤم من قِبلنا ، فإنا لاندعو إلا إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة له والإنابة إليه، وفى ذلك منتهى المين والبركة .

(أَنْ ذَكْرَتُم بل أَنْم قوم مسرفون) أَى أَمن جرّاء أَنا ذَكُوناكُم وأَمرناكُم يعبادة الله مخلصين له الدين تقابلوننا بمثل هـذا الوعيد؟ بل أنّم قوم دَيْدَنُكُم الإسراف ومجاوزة الحد في الطغيان، ومن ثم جامكم الشؤم ولادخل لرسل الله في ذلك . والخلاصة – أنّم قوم مسرفون في ضلالحكم ، مبادون في غيكم ، تتشاءمون بمن بحب التبرك بهم من هداة الدين ، فقد جعلتم أسباب السمادة أسبابا للشقاء .

ولا بختى مانى ذلك من شديد التو بينخ وعظيم المهديد والتنبيه إلى سوء صنيعهم بحرمانهم من الخيرات .

ونحو الآية قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون « فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسَنَةُ ۚ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَ إِنْ تُصِيِّهُمْ سَيَّتُكَ يَمَلَّيُرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَمَهُ ۚ ، أَلَا إِنَّمَا طَائْرُ هُمْ عِنْدَ اللهِ » .

ثم أبان أن الحق لايعدم نصيرا ، وأن الله يقيض له من يدافع عنه فقال :

( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من الإسالك أجرا وهم مهتدون ) أى وجاء من أطراف المدينة رجل يعدو مسرعا ، لينصح قومه حين بلغه أنهم عقدوا النية على قتل الرسل ، فتقدم للذب عهم ابتفاء وجه الله ونيل ثوابه ، قال ياقوم اتبعوا رسل الله الذين لايطلبون منكم أجرا على تبليغهم ولا يطلبون علوا في الأرض ولا فسادا ، وهم سالكون طريق الهداية التي توصل إلى ساداة الدارين .

روى أن هذا الرجل يسمى حبيبا ، وكان نجارا ، قال ان أبى ليلى : سباقو الأمم ثلاثة لم يكفروا قططرفة عين: على بن أبى طالب، وصلحب يس م، ومؤمن آل فرعون . ورواه الزخشرى حديثا ، وقال ابن كثير إنه حديث مشكر .

ثم أبان لهم أنه ما اختار لهم إلا ما اختاره لنفسه فقال:

( وما لى لا أعبد الذى فطرنى و إليه ترجعون ؟) أى وما يمنعنى من إخلاص السادة للذى خلفى، و إليه للرجع للجزاء يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فغير، وإن شرا فشر

وفى هذا تقريع لهم بتركهم عبادة الخالق وعبادة غيره، وسهديد بتنخو يفهم بالرجوع إلى شديد المقاب . ثم أعاد التوبيخ مرة أخرى مبينا عظيم حقهم فقال :

(أأنخذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لاتفن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون؟)أى أأعبد من دون الله آلمة لاتملك من الأمر شيئا، وهو لو أرادنى بسوء فلا كاشف له إلا هو، ولا تملك الآلمة دفعه عنى ولا منعه.

( إنى إذا لنى ضلال مبين ) أى إنى إذا لفلت ذلك وانخذت من دونه آلحة لنى ضلال بيّن لايخنق وليسى ضلال بيّن لايخنق وليسى ضلال بيّن لايخنى على من له أدنى مُسْكَمة من عقل ، فإن إشراك من لايخنق وليسى من شأنه النفع والضر ، بمن يخلق وهوالقادر على كل شى، ـ خطأ ظاهر ، وغلط واضح لدى أر باب الأحلام وذوى الحبجا .

ثم التفت إلى الرسل وخاطبهم منيبا إلى ربه فقال :

( إنى آمنت بربكم فاسمعون ) أى إنى آمنت بربكم الذى أرسلكم فاشهدوا لى بذلك عنده .

روى أنه لما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يجد من يدافع عنه. قال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهدقومى فإنهم لايعلمون ، فلم يزالوا به كذلك حتى قارق الحياة .

أم ذكر مآل أمره وما قاله حين وجد النميم والكرامة ، فقال :

(قيل ادخل الجنة ، قال باليت قومى يعلمون . بمسا غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين) أى قال الله له : ادخل الجنة كفاه ماقدمت من عمل وأسلفت من إحسان، فلما دخلها وعابن ما أكرمه الله به لإيمانه وصبره قال : ليت قومى يعلمون بما أنا فيه من نعيم ، وخبير عميم ، لإيمانى بربى وتصديقى برسله وصبرى على أذى قومى ، وإنما تمنى علم قومه بحاله، ليحملهم ذلك على اكتساب لمئتو به مثله بالتو بة عن الكفروالدخولى فى حظيرة الإيمان والطاعة اتباعا لسنن أولياء الله الله ين بكظمون النيظ و يترحون على الأعداء .

قال ابن عباس: نصح قومه حيا بقوله : (ياقوم اتبعوا للرسلين) وبعد مماته بقوله : ( ياليت قومى بعلمون . بما غفر لى ربى وجمانى من للكرمين ) .

وإلى هنا وقف القلم فى تفسير هذا الجزء من الكتاب الكريم. وكان الفراغ منه بمدينة حلوان من أرباض القاهرة فاعدة الديار المصرية فى اليوم الثامن عشر من شعبان سنة أربع وستين وتلتائة بعد الألف من الهجرة النبوية.

والحدد لله على إحسانه وإنعامه ، وصلّ ربنا على محمد وآله الطبيين الأخيار وصحبه الأبرار.

# فيمرثث

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

п

الصقحة

- ١ مضاعفة ثواب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن .
- ه مكانتهن بين النساء وأمرهن بالقرار في البيوت .
  - ١ من هم أهل البيت ؟
- ما أعده الله للسلمين والمسلمات من الأجر والكرامة في الدار الآخرة .
  - الأوصاف التي يستحق بها عباده الثواب العظيم .
- ١٠ أيّ الحجاهدين أعظم لله أجراً ؟. ١١ قصة زينب بنت جعش.
  - ١٢ الحسكمة في زواجه صلى الله عليه وسلم بها .
  - ١٥ ماكانت تفخر به زينب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
    - ١٦ أبوَّة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين أبوة تمظيم و إجلال .
      - ١٧ أولاد النبي عليه الصلاة والسلام .
  - أمره عليه الصلاة والسلام باحمال أذى للشركين و بالتوكل عليه .
    - ٢٠ لاعدّة المطلقة قبل الدخول .
    - ٢٣ بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج .
    - ٢٥ تخييره صلى الله عليه وسلم في مضاجعة من شاء من نسائه .
- ٣٩ نهيه صلى الله عليه وسلم عن زواج غير للوجودات معه ، وعن استبدال غيرهن بهن .
  ٢٧ آية الحجاب وما فيها من أحكام وآداب .
  - ٢٨ النهى عن إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الخلوة .
- ٢٩ يحرم اللبث على المدعو إلى طمام بعد أن يطمم إذا كان في ذلك أذى لرب البيت.

الصفحة البحث

٣٠ قال عمر : وافقت ربى فى ثلاث .

٣١ منع للؤمن عن نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

٣٣ احترام النبي صلى الله عليه وسلم في اللا الأعلى والملا الأدني.

٣٥ من نسب إلى مؤمن أو مؤمنة مالم يعملا فقد اجترح إثما عظها.

٣٧ أمر النساء بالتستر و إرخاء الجلابيب صيانة لهن عن الأذي.

٣٨ توعدالله أصنافا ثلاثة : بالقتال ، والقتل ، أو النفي من الديار .

٤١ ندم المشركين يوم القيامة وتمنيهم أن لو كانوا أطاعوا الله .

٤٤ الأقوال والأفعال التي تكون سبب الفوز العظيم.

٤٦ فعل التكاليف الشرعية وسيلة الظفر والفلاح .

٤٧ أسباب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم . ٤٨ الأسباب العامة لذلك .

١٤٠ الأسباب الخاصة بزواج كل واحدة من أمهات للؤمنين .

٥٢ أسباب إباحة تعدد الزوجات في الإسلام .

٣٥ ماحوته سورة الأحزاب من أغراض ومقاصد.

وجه اتصال سورة سبأ بما قبلها .

٥٦ شمول علمه تعالى لـكل مافى السموات والأرض .

٧٥ إثبات البعث والجزاء . ٥٨ الحكمة في البعث والجزاء .

وه أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعتقدون قيامها ومجيئها

٠٠ ماقاله المشركون على سبيل التهكم بمن قال بالبعث .

۲۱ ادعاؤهم أن هذه المقالة لايقولها إلا مفتر أو مجنون .
 ۲۲ تنبيههم إلى مايرون من آثار قدرته تعالى .

٩٣ ما آتي الله داود من فضل ونعبة . ١٤ تسخير الرمح لسليان .

٦٦ تسخير الجن . ٦٧ الأرضة دلت على موت سليان عليه السلام .

السفحة

- عقاب المعرضين عن شكر النعم . ٧١ سد مأرب سد العرم ٧.
  - الكشف الحديث دل على صدق ماجاء في القرآن. ٧Y
    - النمم التي أوتيها السبثيون .. ٧٣
    - عقاب أهل سبأ باتباعهم لوساوس الشيطان . ٧٤
    - طفياتهم في الأرض و إفسادهم إلا قليلا منهم. ٧e
    - تأنيب قريش على عبادتها الأوثان والأصنام . V٦
      - - الشفاعة لاتنفع إلا لمن أذن الله له بها . ٧A
- أمر الرسول بأن يقول للمشركين : على إجرامي وعليكم إجرامكم ، والحاكم ٧٩ بنناهم الله.
  - رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للأسود والأحمر . ٨٢
    - استمحال المشركين للمذاب تبكما وازدراء . ۸۳
    - إنكار المشركين للقرآن والكتب التي قبله . ٨٤
  - الحوار الذي بين المشركين ومعبوديهم يوم القيامة . ۸٥
- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على إنكار مغرفي قومه له ، و بيان أنهم ليسوا ۸٦ بيدع في ذلك ه
  - سمة الرزق لاتدل على رضا الله عن المرء ولا غضبه عليه . w
    - العمل الصالح مع الإيمان هو الزُّلق عند الله . ۸٩
    - في الحديث: ﴿ اللهم أعط منفقاً خَلْفاً ، وبمسكا تلفاً » . ۹.
  - أ كثر المشركين مؤمنون بالجن مصدقون لهم فيما يقولون . 91
    - قال المشركون: القرآن إفك مفترى وإنه سحر بين. 9.8
      - ماردٌ به سبحانه على هذه المقالة . 90
  - طالب الله الكفار بالتريث في هذا الحكم ليعلموا الحق. 94
    - سبب نزول الآية ( تبت يدا أبي لهب ) . 97

الصقحة المبحث

٩٨ العدة بنشر الإسلام وتبلج نوره.

٩٩ ﴿ إِنَّكُمُ لَاتَدْ عُونَ أَصْمُ وَلَاغَاتُهَا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا ﴾ الحديث.

١٠١ أن لهم الإيمان يوم القيامة وقد كفروا من قبل ؟

١٠٤ الأجنحة \_ في العالم المادي تساعد على الطيران ، وفي عالم الأرواح ترشد
 إلى القدرة

ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة و بعد الرفع من الركوع
 ١٠٨ الأمر بذكر النام والشكر عليها .

١٠٧ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس ببدع بين الرسل.

١٠٩ خرب الشيطان المذاب الشديد ولحزب الله للففرة .

١١٠ ضرب للثل على تحقق البعث والنشور .

١١٣ لمن سعى في ضمف الإسلام عذاب شديد والله يحبط عمله .

١١٤ الآجال والأعمار أحصاها الله في كتاب.

١١٥ البراهين الدالة على الوحدانية والقدرة .

١١٧ النعي على المشركين في عبادة الأصنام والأوثان .

١١٨ من أصول الدين أن لاتزر وازرة وزر أخرى ٠

١١٩ البشارة والإنذار إنما تجدى نفعاً للدى من يخشى الله .

١٢٠ تسلية الرسول عن عدم قبول المشركين دعوته .

١٣١ لم يترك الله أمة سدى بلا نذير . ١٣٣ الهداية والتوقيق بيدالله سبحانه.

١٣٤ قومك ليسوا ببدع في الأسم. ١٢٥ الاعتبار بالآيات الكونية .

١٣٦ لايعلم بديع صنع الله إلا العالم بأسرار السكون.

١٢٨ الذين يتبعون أحكام الدين لهم تجارة لن تبور .

١٢٩ القرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب الساوية .

المبحث

المقحة

١٣٠ المؤمنون أقسام ثلاثة .

١٣١ المؤمنون حين يدخلون الجنة يقولون : الحد لله الذي أذهب عنا الحزن .

١٣٢ الكافرون يوم القيامة يطلبون المؤدة إلى الذنيا ليعملوا صالحاً .

١٣٣ ما أجيبوا به عن هذا الطلب . ١٣٤ علم الله تعالى محيط بجميع الأشياء .

١٣٦ تبكيت المشركين على عبادة الأوثان.

١٣٧ نظام الجاذبية .

١٣٩ إنكارهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مترقبين لحا .

١٤٠ تهديد المشركين محلول العقاب كاحل بمن قبليم.

١٤١ تنبيعهم إلى آثار الفابرين الذين خلوا من قبلهم

١٤٢ أو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك على ظهرها من داية .

١٤٣ مجل ماحوته سورة فاطر من حكم وأحكام.

١٤٤ وجه اتصال سورة يس ما قبلياً .

۱٤٥ المراد بياسين .

١٤٦ جعل الأغلال في عنق أهل النار .

١٤٧ لافائدة في إنذار هؤلاء المشركين.

١٤٨ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده .

١٤٩ ضرب المثل بأهل أنطاكية .

١٥٠ من رسل الله الذين أرسلوا إلى أهل أنطا كية ؟

١٥١ مقالة أهل القرية للرسل .

۱۵۲ مارد به الرسل عليهم ٠

١٥٣ الحق لايسدم نصيراً .

١٥٤ مآل أمر ذلك الواعظ .

\_\_\_\_\_

تفشير المراعي

تأليف

ساحب الفضيلة الأستاذ الكبير الرحوم

أم مصطفى لمراغى أمتنا ذالشربعة الإسلامية وللغالعربية بحلية دارالعب ومسابقا

الجنوالث الث والوجرون

دَاراجِت، النَّراتِ العَزنِي بَيُونت

# الجزء الثأاثث والعشرون

# بسلمتدإله فالريشي

وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْد مِنِ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَّةً فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ (٢٨) يَاحَسْرَةً عَلَى الطِيادِ مَا يَأْنِيمِ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَا نُوا بِهِ يَسْتَهْزِيُونَ (٣٠) أَلَمْ بَرَوْا كَمْ أَهُوا بِهِ يَسْتَهْزِيُونَ (٣٠) أَلَمْ بَرَوْا كُنَّ كُمْ أَهْلَكُنْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجُمُونَ (٣١) وَإِنْ كُنْ لَمْ الْجَهُمُ وَلَ (٣١) . فَإِنْ كُنْ لَمْ الْجَمِيمِ لَذَيْنَا عَنْهُمُونَ (٣١) .

# تفسير المفردات

الجند: المسكر، والمراد بهم الجند من الملائكة ، والخود: انطفاء الها ؛ والمقصود به الموت، والندم عليه ؛ كأن المقصود به الموت، والمدم عليه ؛ كأن المتحسر انحسرت عنه قواء من فرط الإعياء، وإنْ : يمدى ما، ولما : بممنى إلا، محضرون : أي الحساب والجزاء .

# المعنى الجملي

تقدم أن قلنا غير مرة: إن تقسيم المكتاب المكريم إلى الأجزاء الثلاثين لوحظ فيه العدد المقطى لاالاتصال المعنوى ، إذ كثيراً ماتكون بداءة الجزء في أثناء القصة الواحدة كما هنا ، فإنه بعد أن بين حال الناصح الشهيد ودحوله الجنة ـ أردف ذلك ذكر حال المتخلفين المخالفين له ، ثم ذكر سنة الله في أمناهم في العذاب الدنيوى ثم هم يُردُون إلى رجم فيعذبهم في الآخرة .

# الإيضاح

( وما أعزلنا على قومه من بعده من جند من السهاء وما كنا منزلين ) أى وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قتلوه لدعائه إياهم إلى الله ونصيحته لهم \_ من بعد مهلسكه جنداً من الملائسكة ، بلكان الأمر أبسر من ذلك .

وإجمال المعنى: إنه انتقم من قومه مد قتايم إياه عصباً منه تبارك وتعالى ، لأنهم كذبوا رسله وقتادا وائيه ، وما كاثرهم سبحامه بالجنود و إيزال الملائكة ، بلكان أمرهم أهون من دلك ، إذ ليس من ساته أن يكون عذاب الاستئصال نجند كثير من السياء .

تم بين ماكان من هلاكهم بقوله :

( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) أى ماكان هلاكهم إلا بصيحة واحدة فإذا هم أموات لاحراك بهم ، قد ذهبت منهم حرارة الحياة كم تذهب حرارة النار حين الخمود .

وفى هذا إيماء إلى أن الحيّ كشطة النار ، والميت كالرماد ، و إلى هذا يشير لبيد: وماالمرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطم

#### ويقول أبو العلاء :

وكالنار الحياةُ فن رَماد أواخرها وأولهُــا دُخَان

تفسير المراغى

ولم يذكر لنا الكتاب الكريم ،كيف كانت الصيحة ، ولاكيف نزل بهم العذاب ، وتفصيل ذلك لايعنينا ، فالعبرة تحصل بدون بيانه ، إذ المراد انتقام الله وعذابه لمن كذب أولياء ، على أى نحو كان ذلك العذاب .

وفي هذا مالا يخني من تهوين أمرهم ، وتحقير شأنهم ، وتفخيم شأن رسل الله .

( ياحسرة على المباد ) المراد بالعباد هنا مكذَّ بو الرسل ، أى ياحسرتهم وندامنهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب على تكذيبهم رسل الله ومخالفة أوامره .

ثم بين سبب الحسرة والندامة فقال:

( ماياًتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) أى ماجاءهم رسول إلا استهزءو ا به وكذبوه، وجحدواما أرسل به من الحق.

والخلاصة: إن المستهزئين بالناسحين المخلصين المنوط بنصحهم خير الندارين، جديرون أن يتحسروا على أضمهم، إذ فو تنوا عليها السعادة الأبدية، وعرضوها لمذاب مقيم، وكأنه قيل: باحسرة أحضري، فهذه شدة لاسبيل للخلاص منها.

ولما بين حال الأولين نبه الحاضر بن فقال :

(ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لايرجعون ؟) أى ألم يعتبروا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين الرسل كعاد وتمود ، وأنهم لارجمة لهم إلى الدنيا كا يعتقد الدُهْريَّة ، جهلا منهم بأنهم يعودون إليها كاكانوا .

و بعد أن ذَكر أنه أهلسكهم وبين طريق ذلك ، أعقب هذا بأن لهم حسابًا وعقابًا فقال :

( وإن كل لما جميع لدينا محضرون ) أي وإن جميع الأمم ماضيها وحاضرها

وآتیها ستُحْضَر یوم القیامة بین بدی الله فیجازیهم بأعمالهم خبرها وشرها ، ولو أن من أهْلِك تُرك لـكمان الموت راحة له ، وماأحسن قوله :

> ولو أنا إذا متنا تُركِنك لكان الموت راحة كل حى ولكنا إذا مِتنا بُعِثْنك ونُسأل بعده عن كل شئ ونحو الآية قوله: « وَ إِن كُلاً لَمَّا لَيُوفِّيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعَالُهُمْ » .

والخلاصة — إن الناس بجمعون للحساب والجزاء ويوفى كل عامل جزاء عمله من خير أو شر .

وَآيَةَ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَخْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَا فَمِنْهُ يَاْ كُلُونَ (٣٣) وَجَمَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ تَخْيِلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْمُيُونِ (٣٤) لِيَا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا حَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشَكُرُونَ (٣٥) الْمُيُونِ (٣٤) لِيَا كُلُوا مِنْ ثَمَرَةِ وَمَا حَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشَكُرُونَ (٣٥) شُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ كُلُهًا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْسُهِمْ وَمَا لاَ يُمْلَمُونَ (٣٤) .

# المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن العباد كلمهم محضرون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء على ماقدموا من عمل \_ أردف ذلك مايدل على أن البعث ممكن وليس بمستحيل ، وآية ذلك أن الأرض الميتة إذا نزل عليها المطر تحيا وتنبت من كل زوج بهيج ، ثم ذكر أنه كان يجب عليهم شكران هذه النصم بعبادة خالقها وترك عبادة غيره مما لا يجديهم نقماً، ولا يدفع عنهم شراً .

# الإيضاح

(وآية لمم الأرض لليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فحنه يأكلون) أى ومن الأدلة على قدرتنا على البعث إحياء الأرض الهامدة التي لانبات فيها بإنزالنا الماء عليها، فتهتر وتربو وتنبت نباتا مختلفا ألوانه وأشكاله، وتخرج حبا هو قوت لكم ولأنمامكم، وبه قوام حياتكم.

( وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من الديون ليأ كلوا من ثمره وما عملته أيديهم ) أى وأنشأنا في هذه الأرض التي أحييناها بساتين من نخيل وأعناب، وجملنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة تنتشر فيها ، ليأ كلوا من ثمر الجنات ومما عملت أيدسهم مها غرسوا وزرعوا .

أم لما عدد النعم طلب منهم الشكر فقال:

( أفلا يشكرون ؟ ) أى أفلا يشكرون خالق هذه النعم على مانفضل به عليهم من نعم لاتعد ولا تحصى .

ولما أمرهم سبحانه ، بالشكر وشكرُه تعالى بسيادته وقد تركوها وعبدوا غيره وأشركوا به سواه قال :

ر سبيعان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايملمون) أى تنزيها لمن خلق هذه الأنواع كلها من الزرع والثمار ومختلف النبات ، وخلق من أولادهم ذكوراً وإناناً ، وخلق بما لايملمون من الأشياء التي لم يطلعهم عليها ، ولم يجمل لهم طريقاً إلى معرفها تفصيلا ، بل علهم ذلك بطريق الإجال بنحو قوله : «وَيَخْلُقُ مَا لاَتَمَلَّمُونَ » ليستدلوا بذلك على عظمة الخالق وسعة ملكه وجلالة قدره . والخلاصة — تنزه ربنا تحالق هذا الخلق المظيم من نبات وحيوان وإنسان ،

والخلاصة — تنزه ربنا خالق هذا المحلق المعلم من سبت وحيوال وإنسان.
وخالق مالا نملم مما لاندرك كنهه ولا نمل حقيقته وفيه الدليل على عظيم قدرته وواسع
ملكه \_ عن كل نقص لايليق بجليل عظمته.

وَا ۗ يَهُ ۗ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلُمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ ۖ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَزِيرِ الْمَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَا لَمُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لاَ الشَّمْسُ يَنْبَنَى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَانِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلْكِي يَسْبَحُونَ (٤٠).

# تفسير المفردات

أصل السلخ: كشط الجلدعن الشاة ونحوها؛ واستعمل هنا فى كشف الضو، من مكان الليل وموضع إلقاء ظله ، مظلمون : أى داخلون فى الظلام ، لمستقر لها : أى حول مستقر لها الله و قدرناه : أى صيرنا مسيره فى منازل ، والمنازل واحدها منزل : لها وهو سركز مدارها ، وقدرناه : أى صيرنا مسيره فى منازل ، والمنازل واحدها منزل : وهو المسافة التى يقطمها القمر فى يوم وليلة ، عاد : أى صار فى أواخر سيره وقر به من الشمس كالمرجون فى رأى العين ، والمرجون : هو العود الذى عليه الشهاريخ ، فإذا ألله عليه الحول تقوس ودق واصفر " .

قال أعشى بنى قيس :

شرق المسك والمبير بها فعي صفراء كمرْجون القمر ينبغى لهانأى لايتيسر لها ، أن تدرك القمر أى تجتم مه فى وقت واحد فتداخله وتطمس نوره، لأن لكل منهما دورة خاصة فى فلسكه سيأتى ذكرها بعد ، والفلك : مجرى السكواكب ، سمى بذلك لاستدارته ، والسباحة : الجرى فى الماه للسمك ونحوه ، ثم استعمل فى سير السكوكب فى الفضاء فى مداره الخاص .

# المعنى الجملي

بعد أن استدل على إمكان البعث والنشور بأحوال الأرض ومايطراً عليها من تغير تما هو دليل القدرة الشاملة ــ أردف ذلك ذكر أحوال الأزمنة من اختلاف الليل والمهار وجريان الشمس والقمر والأجرام الساوية ، وهمى محلوقات عظيمة واقمة تحت قبضته ، يتصرف فيها بعظيم سلطانه .

# الإيضاح

( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) أى ومن آيات قدرته الدالة على إمكان البعث والحشر والنشر، وعلى قدرته على قصل كل مايشاء:الليل ينزع عنه النهار، فتأتى الظلمة، ويذهب النهار، فإذا الخلق قد صاروا فى ظلمة بمجى، الليل الذي كان المضياء ساتراك.

وفى الضياء سرور ولذة وراحة للنفس ، وسسعى على الرزق ، وفى زواله وحشة وانتباض تشعر بألمه النفوس ؛ كما أن فيه تركا للممل الذى به قِوام الحياة،ومن ثم جعل الآية ظهور الليل ولم يجملها مجيء النهار ، والآية تحصل بكل منهما .

والخلاصة — إن تعاقب الليل والنهار على ظهر البسيطة من أكبر الأدلة على قدرة المولى سبحانه ، وفيه عبرة لمن يعى ويفهم ، وإن البعث والنشور من أيسر الأمور عليه سبحانه .

( والشمس تجوى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) أى والشمس تجرى حول مركز مدارها الثابت الذى تسير حوله بحسب وضعها النجمى ، فقد ثبت أن لها حركة رَحَويَة حول هذا المركز تقدّر بما ثنى ميل فى الثانية ، وهذا الوضع العجيب من تقدير العزيز القاهر لعباده ، القابيض على زمام مخلوقاته ، العليم بأحوالها الذى لا تخفى عليه خافية من أمرها .

( والقمر قدرناء منازل ) أى وجملنا السير القمر منازل ، وهى ثمانية وعشرون منزلا يغزل فىكل واحد منها كل ليلة ثم يستتر ليلتين أوليلة إذا نقص الشهر ، فإذا كان فى آخر منازله دقّ وتقوس ، وهذا مايشير إليه قوله :

( حتى عادكالمرجون القديم ) أى يسير فى منازله إلى آخرها حتى يدق ويتقوس ويصغرُّ ويكونكالمود الذي عليه الشاريخ إذا أنى عليه الحول .

(لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) أى لايصح للشمس ولا يسهل عليها أن تدرك القمر فى سرعة سيره، لأن الشمس تجرى مقدار درجة فى اليوم ، والقمر يسير مقدار ١٣ درجة فى اليوم ، ولأن لكل منهما مداراً خاصا لا يجتمع مع الآخر فيه .

( ولا الليل سابق النهار ) أى ولا تسبق آية الليل وهمى القمر ، آية النهار وهى الشمس فيحل سلطانه محلها ، إذ أنهما يجريان بحساب منتظم لا يتغير ولا يتبدل .

( وكل فى فلك يسبحون ) أى وكل من : الأرض والشمس والقمر يسبح فى فلكه كما يسبح السمك فى للماء ، والأرض تجرى فى مدارها ، والأرض تجرى حول الأرض كل الشمس فى سنة وحول نفسها فى يوم وليلة ، والقمر يجرى حول الأرض كل شهر .

وعلماء الفلك قديما جعلوا الكواكب مركوزة فى الأفلاك على مانراء فى كتبهم فليس للكوكب أن يسبح من تلقاء نفسه ، بل لابد له من حامل يحمله وهو الذى يدور به ، وكيف يسبح مالا حرية له ولا قدرة له على السير بل هو محمول على غيره ؟ هكذا كان الرأى عندهم ، ولسكن رأى علماء الفلك المحدثين : أن جميع الكواكب تسير فى مدارات فى عالم الأثير، فهى إذاً كأنها سمك فى بحر لجى " .

فاعجب أيها القارئ الكريم للقرآن كيف أثبت مادل على صحته الكشف

الحديث ، ودحض تلك الآراء التي كانت شائمة عصر التنزيل لدى علماء الفلك من اليونان والهند والصين .

وقد طلبت إلى الأستاذ عبد الحيد سماحة وكيل المرصد الفلكي المصرى بحلوان أن يدلى إلى بما أثبته علماء الفلك حديثاً فى النظريات التي تضمنها الآيات ، فكتب إلىَّ مايل :

# الآية الأولى

من آیات الله و بدیع صنمه تعاقب الهیل والنهار دائیین . وقد جاء ذکر ذلك مراوا فى القرآن الكريم، لما لهذه الظاهرة الفلكية من الأهمية العظمى فى حیاة الجنس البشرى وكافة الأحیاء التی علی ظهر البسیطة ، فهى من الأمور الجدیرة بالتفكیر للاستدلال بها علی عظمة الخالق جل شأنه ؛ فاللیل یسلخ من النهار والنهار یسلخ من اللیل ، نتیجة لدوران الأرض حول محورها من الفرب إلى الشرق، فتشرق الشمس علی یعض الآفاق ، وتفیب عن البعض الآخر با تتظام تام بدیم .

# الآية الثانية

وزيادة على دوران الشمس الظاهرى وسط النجوم الناشى عن دوران الأرض حول الشمس مرة فى السنة ـ ثبت لدى العلماء أخبرا أن للشمس حركتين أخربين جقيقيتين :

إحداها: حول محورها مرة في كل ست وعشرين يوما نقريبا وتدل عليها أرصاد كلف الشمس ؛ وهى نقط سوداء تظهر على سطحها بين حين وآخر ، وتتغير مواقعها بالنسبة إلى السطح، وتقطع المسافة بين حاً فَتَى القرص فى زمن قدر م ١٣ يوما .

ثانيتهما: دوران الشمس (ومن حولها توابعها السكواكب السيارة وأقمارها) حول مركز النظام النجومي بسرعة تقدر بنحو مائق ميل في الثانية ، فالشمس واحدة من ملایین النجوم التی تکوّن النظام النجومی ، والذی ثبت أنه یدور حول مرکزه ، ونظرا لأن الشمس لاتقع عدد مرکزه فإن لها حرکة دورانیة .

والذي يفهمه الفلسكي أو الرياضي من المستقر لجسم متحرك حركة دورانية ، أنه الحجور الثابت الذي تكون الحركة حوله ، أو مركز المدار الدائري لهذه الحركة ، ففي الحالة الأولى يكون المستقر هو الخط الواصل بين قطبي الشمس ، وفي الحالة الثانية : يكون هو مركز النظام النجوى بأسره الذي تدور حوله الشمس وكافة النجوم الأخرى. وإذا علمنا أن هاتين الحركتين المقيقيتين للشمس لم تثبتا بالبرهان العلمي والأرصاد

و إذا علمنا أن هاتين الحر كتين الحقيقيتين للشمس لم تثبتا بالبرهان العلمى والارصاد الفلكية إلا حديثاً أدركنا ما فى هذه الآية السكرية من إعجاز عظيم .

# 图上四十五

قسم الفلكيون القدماء النجوم التي تقع حول مدار القمر ثمانيا وعشرين مجموعة تسمى منازل القمر ، وقد جاء ذكرها هنا وفي آيات أخرى كقوله تعالى لا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِياًء وَالْقُمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَمْلُمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَلِئْسَابَ » .

ولما كانت الشمس تنقل باستمرار وسط النجوم ، فتحجب عن الرؤية كل النجوم ومجموعات النجوم التي تكون موجودة فوق الأفق نهارا ، نجد أن مايكون موجودا من منازل القمر فوق الأفق ليلا يتغير تدريجا من ليسلة إلى أخرى ، ومن شهر إلى آخر ، وهكذا نجسد في معرفة مواقع القمر بالنسبة لهدذه المنازل وسيلة لحساب الأوقات .

وَقَدَكَانَ الْمُرْبِ يَعْرَفُونَ بِهَا الْأَنْوَاءَ وَيَقْيُسُونَ بِالنَّسِبَةِ إِلَيْهَا مُواقَعَ الْسَكُوا السيارة والشمس، وأسماؤها هي: الشَّرَطَان، البُطَيْن، الثريا، الدَّبَرَان، المُقَنَّة، الهَمْفَةَ ، الذراع المبسوطة ، الشَّكْرَة ، الطرف ، جبهة الأسد ، الزُّرَة ، العَمْرِفَة الموَّا ، السَّاكَ الأعزل ، الغفر ، الزُّبانا ، الإكليل ، قلب المقرب ، الشَّولة ، النمام ، البلدة ، سمد الذابح ، سمد بُلَع ، سمد السمود ، سمد الأخبية ، الفَرْع المقدم ، الفرع المؤخر ، الرَّشاء أو بطن الحوت .

و بعد أن يتم القمر دورته في مداره متنقلا بين منازله هذه يعود كما بدأ هلالا صغيرا مقوساً في بادئ الشهر، و يرى في ضوء الشفق بعد مفيب الشمس ، و يكون لونه مصغرا كمُرجون النخل ، لأن مركبات ضوئه الأخرى تشتت في الطبقة الهوائية قبل وصولها إلى عين الراصد ، كما نرى لون الشمس مصغرا حين الشروق ، أو حين الفروس .

# الآية الرابعة

المقصود هذا أن الله سبحانه بديع السموات والأرض جعل لحكل من الشمس والفير مدارا ....فلا يسبح فيه ، فلا مجعجب أحدها ضوء الآخر إلا نادرا دين مامحدث كسوف الشبس أو حسوف القمر .

قا شمس كا دكر نا تدور حول الأرض فى حركة ظاهرية تشأعن دوران الأرض حولها ، وهى تشبه ما يبدو المسافر فى القطار من حركة الأشجار وأعمدة التلفراف والفرى دون أن يحس بحر كنه المسكنسية من وجوده فى القطار . وهكذا تتحرك الشمس وسط النجوم فى مدار واسع نسبياً ، نصف قطره ٩٣ مليون ميل وتنم دورة كامانة فى رمن مقداره سنة ، ويدل على هذه الحركة تنقلها وسط البروج بمدًال برج فى كل شهر أو درجة واحدة تقريبا فى كل يوم.

أماالقمر فمداره حول الأرض أصغر نسبياً ، ويقدر طول نصف قطر مداره عوالى ٢٤ ألف ميل يقطعه في شهر، أي بمعدّل منزل في كل يوم أو ١٣ درجة فى اليوم ، وحركته حول الأرض حركة حقيقية ، ويمكن ملاحظتها بسهولة من مراقبة موقعه بين النجوم ليلة بعد أخرى .

وفضلا عن ذلك فالمداران السالفا الذكر ليسا في مستوى واحد ، بل يميل أحدهما على الآخر ، ولولا ذلك لتكرر كل من الكسوف والخسوف مرة في كل شهر ، وهكذا يتبين كيف إن لحكل موت : الشمس والقمر فلسكا أو مدارا مستقلا يسبح فيه اه .

وَآايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْ كَبُونَ (٤٢) وَإِنْ نَشَأْ نُشْرِقْهُمْ فَلَا سَرِيتَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ (٤٣) إِلاَّ رَحْمَةً مِنْاً وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ (٤٤) ·

#### تفسير المفردات

الذرية : أصلها صفار الأولاد ، ثم استعملت فى الصفار والكبار ، ويقع على الواحد والجمع ؛ وهى من ذراً الله الحلق فتركت همزته نحو بريّة ، الفلك : السفينة ، المشحون: المماود ، مايركبون : هى الإبل فإنها سفائن البر الكثرة ماتحمل، فلا صريخ : أى فلا مفيث لهم محفظهم من الفرق .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه على سبيل المنة على عباده أنه أحيا الأرض وهى مكان الحيوان \_ أردف ذلك ذكر نعمة أخرى على الإبسان ، وهى أنه جعل له طريقا يتخذه فى البحر و يسير فيه كما يسير فى البر جلبا لأرزاقه وتحصيلا لأقواته من أقاصى البلاد فى أنحاء المعمورة .

# الإيضاح

(وآية لهم أنا حمانا ذريتهم في الفلك المشحون) أى ومن آيات قدرته الدالة على رحمته بمباده أن جمل أولادهم يركبون السفن الموقرة بسائر السلم التي ينقلونها من بلد إلى آخر ليستفيدوا بما تحمله من الأقوات وسأتر حاجهم المعيشية ، ولولا ذلك لما يقى للأ دمي نسل ولا عقب من بعده .

ونحو الآية قوله : « أَلَمْ تَرَانَ الفَلْتُ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِنَمْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمُ مِنْ آياتِه إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِسَكُلِّ صَبَّارٍ شَسكُورٍ » .

( وخلقنا لهم من مثله مايركبون) أى وخلقنا من مثل تلك السفن البحرية سفناً برية ، وهي الإبل التي تسير في الصحارى كما قال شاعرهم:

# \* سفائن برَّ والسرابُ بحارها \*

ونحوها قطر السكك الحديدية والسفن الهوائية من مطاود وطائرات تسبر في الجوّ حاملة للناس السلم المختلفة والذخائر الحربية ، ومن جَرَّاه هذا لم يعين الكتاب السكريم مايركبون لما سيظهر في عالم الوجود بما هو نُحَبَّأً في صحيفة الفيب ، وهذا من إعجاز السكتاب السكريم .

ونحو الآبة: «وَالْخَيْلُ والْبِهَالَ وَالْحَيْبِرَ لِنَرْ كَبُوهَا وَزِيتَةٌ ، وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ». ثم ذكر لطقه بعباده حين ركو بهم تلك السفن فقال :

(و إن نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) أى و إن نشأ إغراقهم فى الماء مع ماحملته السفن والزوارق فلا مفيث لهم مجفظهم من الغوت، وينجيهم من الموت، ولسكن رحمة منا بهم وتمتيما لهم إلى حين بلذات الحياة الدنيا أبقيناهم وحفظناهم من الموق، و إلى هذا أشار بقوله:

( إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ) .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَمَلَّكُمْ لَمَلَّكُمْ لَمُلَّكُمْ أَمْدُوا عَنْهَا ثَرْخَمُونَ (٤٥) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبَّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْها مُمْرِضِينَ (٤٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَفَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْظُمُ مَنْ لَوْ يَشَاءَ اللهُ أَطْمَتُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَال مُبِينِ (٤٧) .

# المعنى ألجل

بعد أن ذكر أنهم أعرضوا عن النظر فى الآيات التى يشاهدونها فى الآفاق ...أردف هذا ذكر إعراضهم عن الآيات المنزلة من عند ربهم بما فيه تحذيرهم بأن بحُلِّ بهم من المَّشُلاتِ مثل ماحل بمن قبلهم، ثم أعقبه بذمهم على ترك الشفقة على خلق الله ، إذ قيل لهم أنققوا فل ينعلوا .

# الايضاح

(و إذا قبل لهم اتقوا مابين أيديكم وماخلفكم لملكم ترحموں) أى و إذا فير لمؤلاء المكذبين بما نزّل الله من الآيات : احذروا مامضى بين أيديكم من نف و مشكلاته التى حلّت بمن قبلكم من الأمم ، وخافوا أن يحل بكم مثلها من جرّاء شرّ كَرَبَر وتكذيبكم لرسوله ـ وما خلفكم أى ومابعد هلاككم بما أنتم فادمون عليه إن متم على كفركم الذى أثم عليه ، امل ربكم يرحمكم ويففر لكم مااجترحتم من السيئات. أعرضوا تأو اوتكصوا على أعقابهم مستكبرين .

ثم بين أن الإعراض دَيْدَنهم ، وليس ببدع منهم فقال :

( وماتأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) أى وماتجى. هؤلاء المشركين حجة من حجج الله الله على توحيده وتصديق رسوله إلا بادروا بتكذيها رأعرضوا غنها وتركوا النظر الصحيح المؤدى إلى الإيمان به ، ومعرفة صدق رسوله .

والخلاصة – إنه ماظهرت لهم آية من الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها إلا أعرضوا عنها مكذبين مستهزئين ، ولم يكلفوا أنضهم مشّقة البحث في صدقها ، والاستدلال بها على وحدانيته وصدق رسوله.

و بعد أن ذكر إعراضهم عن الخالق بين قسوتهم على المخلوقين فقال :

( وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشاء الله أطلعه ) أى وإذا أمروا بالإنفاق بما رزقهم الله على الفقراء والحجاوج من المسلمين قالوا لمن طلب منهم ذلك : لوشاء الله لأغناهم وأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فهم.

وفى قوله: مما رزفكم الله ، ترغيب فى الإنفاق على نهج قوله: ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ مُو ، وذم لهم على ترك المستثال للأمر ، وذم لهم على ترك الشفقة على علا أهد.

و إجمال ذلك - إنهم لم يعظّموا الخالق ولم يُشْفِقُوا على المُخاوق .

ثم ذكر أنهم على شحهم وبخلهم عابوا الآمر على الإنفاق ووصفوه بالضلال المين الذي لاشمهة فيه فقال :

( إن أنتم إلا في ضلال مبين ) أى ماأنتم أيها القوم في قياح لنا أنفقوا مما رزقكم الله على مساكينكم — إلا في حور بيِّن وبعد عن سبيل الرشاد لمن تأمل وتدبر .

وهذا ممذرة البخلاء في كل عصر ومفتر ، إذ تراهم دأيما يقولون : لانعطى من حرمه الله ، وقلك فرية ممهم ، لأن الله أغنى بعض الخلق ، وأفقر بعضا ، ابتلاء منه المباده، ولأسباب تحن لانعامها لانخلا منه وشحا، وأمره الأغنياء بالإنجاق على الفقراء ليس لحاجة منه إلى مالهم : بل ايبلوهم و يرى أعتناون الأمر ويؤدون الواجب ، أم ينكصون على أعقابهم و يولون مدبرين ؟

( ۲ -- مراغی -- الثالث والعشرون )

ولا ينبغى لأحد أن يعترض على مشيئة ربه ، لأنه يجهل أسياب مايشاهد و يرى فى الىكون .

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادَتِينَ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَلاَ صَيْحَةً وَاحَدَةً تَأَخُدُهُمْ وَهُمْ يَحْصِمُونَ (٤٩) فَلاَ يَسْتَطْيِمُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ اللّهِ اللّهِ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى أَهْلِهِمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

# تفسير المفردات

متى هذا الوعد: أى متى يتحقق و يجيء ماوعدنا به ؟ ينظرون: أى ينتظرون، صيحة واحدة: هى النفخة الأولى فى الصور؛ بها يموت أهل الأرض جميعا، ونفخ فى الصور: أى النفخة الثانية، والأجداث: واحدها جدث ( بفتحتين ) القبر، ينسلون: أى يسرعون، والويل: الهلاك، من مرقدنا: أى موتنا، محضرون: أى العساب والجزاء.

# المعنى الجملي

بعد أنأ مرهم بتقوى الله وخوَّفهم أن يحل بهم مثل ماحل بمن قبلهم من ألمُثلات. أعقب هذا بذكر إنكارهم ليوم البعث ، واستعجالهم له ، استهزاء به وسخرية منه ، ثم أتبعه ببيان أنه حق لاشك فيه وأنه سيأتيهم بغتة من حيث لايشعرون ، وإذ ذاك يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعى ثم ينادون بالويل والثبور ، وعظائم الأمور ، حين يرون المذاب ويقولون : من أخرجنا من قبورنا ؟ فيجابون بأن ربكم هو الذى قدر هذا ووعدكم به على ألسنة رسله وسيوفى كل عامل جزاء عمله .

# الإيضاح

( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) أى ويقولون استهزاء وإنكارا ، متى يحصل هذا البعث الذى تهددوننا به تارة تصريحا وأخرى تلويحا ؟ إن كنتم صادقين فيا تقولون وتعدون .

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من قبل أنهم كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه ، الآمرة بالإيمان به .

فأجابهم ربهم:

( ماينظرون إلاصيحة واحدة تأخذه وهم يخصمون ) أى ماينتظرون بحلول المذاب إلا نفخة واحدة فى الصور ، بها يموت أهل الأرض جميعا تأخذهم بغتة وهم يتنازعون فى أمور معايشهم لايخطر ببالهم مجيئها .

ونحو الآية قوله : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعَةُ بَفَتَّةٌ وَهُمُ لَآيَشُمْرُونَ ﴾ .

روى ابن جر بر عن ابن عمر قال : « لَيُنْفَيْنَنَ فَ الصور و الناسُ في طرقهم وأسواقهم وبجالسهم ، حتى إن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومانه ، فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصمق به وهي التي قال الله ( ماينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون ) » .

وأخرج الشيخان عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لتقومَنَّ الساعة وقسد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقومَنَّ الساعةُ والرجل كِليطُ حوضه فلا يسقى منه ، ولتقومَنَّ الساغة وقد انصرف الرجل بلبن نمجته فلا يطْمَنُهُ ، ولتقومنُ الساعة وقد رفع أكلته إلى فه فلا يطمَنُهُا » .

ثم بين سرعة حدوثها وأنها كلح البصر أوهى أقرب فقال:

( فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ) أى فلا يستطيعون أن يوسُوا فى أموالهم أحدا ، إذ لايمهلون بذلك ، ولا يستطيع من كان منهم خارجا من أهله أن يرجع إليهم ، بل تبغنهم الصيحة فيموتون حيثًا كانوا ويرجعون إلى ربهم .

ثم بين أنهم بعد أن يموتوا ينفخ فى الصور النفخة الثانية نفخة البعث من القبور فقال:

(ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) أى ونفخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور ، والخروج من القبور ، فإذا هم جميعاً يسرعون للقاء ربهم للحساب والجزاء .

ونحو الآية قوله : « يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِي يُوفِضُونَ » .

ثم ذكر أنهم يعجبون حين يرون أغسهم قد خرجوا من قبورهم للبعث ، كما حكى عنهم بقوله :

(قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟) أى قالوا ياقومنا انظروا هلاكنا وتعجبوا منه ، من بعثنا من قبورنا بعد موتنا ؟ حينلا يجيبهم المؤمنون فيقولون لهم :

( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) أى هذا الذى ترون ما وعد به الرحمن وصدّق فى الإخبار به المرسلون الذين أتونا بوعد الله ووعيده .

وهم قد سألوا عن الفاعل للبعث وأجيبوا بالفمل تذكيرا لهم بكفوهم وتقريعا عليه مع تضمن ذلك الإشارة إلى الفاعل .

تم بين سر، ة بعثهم من القبور فقال:

( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون ) أي ماكانت

إعادتهم أحياء بعد تمانهم إلا نفخة وأحدة فإذا هم مجتمعون لدينا قد أُحْضِروا للعرض والحساب لم يتخلف منهم أحد.

ونحو الآية قوله : « فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةْ وَاحِدَةٌ . فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ » وقوله : « وَمَا أَشْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَالَمْحِمُ الْبُصَرِ أَوْهُوَ أَفْرَبُ » .

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم من الحساب بالمدل والقسطاس عقال:

( فاليوم لانظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ماكتم تعملون ) أى فقى هذا البوم يوم القيامة لاتبخس نفس جزاء ماعملت من خير أو شر ، ولا بحمل عليها وزرغيرها ، بل توفى كل نفس أجر ما عملت من صالح ، ولا تعاقب إلا بما اكتسبت من طالح ، جزاء وفاقا لما عملت في الدنيا .

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُمْلُ ِ فَا اَيُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظَلِالَ عَلَى الْأَرَاثِكِمُتَّـكِثُونَ (٥٥) لَهُمْ فِيهَافَا كَهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّتُون (٥٧) سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمِ (٨٥).

#### تفسير المفردات

الشغل: الشأن الذي يصدّ المره ويشغله عما سواه من شئونه وأحواله لأهميته لهديه، إما لأنه تحصّل مسرة كاملة أو مساءة عظيمة ، الفاكه : الطيب النفس الضحوك قاله أبو زيد ، والظلال : واحدها ظل وهو ضد الضّع (ما تصيبه الشمس) والأرائك : واحدها أريكة ؛ وهي سرير منجّد مزيّن في قبة أو في بيت، يدّعون : أي يطلبون . المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن ذلك اليوم كأئن لامحالة ، وأنه سيأتى بفتة من حيث يشعر به أحد ، فما هو إلا صيحة واحدة وإذا الناس خارجون من قبورهم ينسلون \_ أردف ذلك بيان ماأعده للمحسن والمسىء في هذا اليوم من ثواب وعقاب ، ليكون في ذلك ترغيب في صالح الأعمال ، وترهيب من فعل الفجور واجتراح السيئات .

### الايضاح

(إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكمون) أى إن من يدخل الجنة يتمتع بنميمها ولذاتها ، ويكون بذلك فى شغل عما سواه ، إذ يرى ما لاعين رأت ، ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر ، فأنى له أن يفكر فيا سواه؟ وهو بذلك فرح مستبشر ضحوك السن هادئ النفس ، لايرى شيئا يفعه أو يتَغَمّس عليه حبوره وسروره .

ثم ذكر مايكمل به تفكهم ويزيد في سرورهم فقال :

(هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكنون) أى هم وأزواجهم فى ظل الايضْحَوْن لشمس ، لأنه لائمس فيها (وألذ شىء لدى العربى أن يرى مكاناً فيه ظل ظليل ، وأنهارجارية ، وأشجار مورقة) وهم فيها متكنون على السرر عليها الحجال (الناموسيات) وهذا منتهى ما تسمو إليه النفوس من لذة لدى من تزل عليهم التنزيل. و بعد أن ذكر ما لهم فيها من مجالس الأنس – ذكر ما يتمتمون به من ما كل ومشارب، وإذات حسانية وروحية فقال:

( لهم فيها فاكه ولهم ما يدعون ) أى لهم فيها من الفواكه مالذ وطاب ، مما تقر به أعينهم ، وتسر به نفوسهم ، كما هو شأن المترفين المنصين فى الدنيا ، ولهم فوق ذلك كل ما يتمنون وتشتاق إليه نفومهم ، قال أبو عبيدة : العرب تقول : ادّع ِ طلَّ ما شئت أى تمن على وتقول فلان في خير ما ادّعي أى في خير ما تمنى .

ثم فسىر الذى يدَّعون بقوله :

(سلام قولا من رب رحيم) أى ذلك الذي يتمنونه هو التسليم من الله عليهم

تعظيا لهم ، وهذا السلام يكون بوساطة الملائسكة كما قال سبحانه : « وَالْمَلَارْسَكَةُ يَدْخُلُونَ عَايْمِهُمْ مِنْ كُلِّ باب. سَلَامْ عَالْمِيكُمْ » .

والسلام أمان من كل مكروه ، ونيل لكل محبوب ، وذلك منتهى درجات النسيم الروحى والجسانى الذى تصبو إليه النفوس فى دنياها وآخرتها ، فكأن هذا إجمال لما تقدم من اللذات التى فصلت فيا سلف .

وَامْتَأْزُوا الْيُومَ أَيُّهَا الْمُجْرِ مُونَ (٥٥) أَلَمْ أَعْهَدْ الْيَسْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ الْاَسْتُطُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينَ (٢٠) وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيم (٢١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ عِدَّوْ مُبِينَ (٢٠) وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطَ هَمْشَقِيم (٢١) وَلَقَدْ أَضَلَ مَنْكُمْ وَوَا تَشْقِلُونَ (٢٢) وَلَمُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ فَلَدِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٦) اصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَتُسْكِدُونَ (٣٤) اللَّيْوَمَ عَلَى الْمُواهِمِيمْ وَتَشْهَدُ أَنْكُمُنُونَ (٤٤) اللَّيومَ فَقَاهِمِمْ وَتُسْكَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْمُعْرَافِقَ اللَّهُ ا

### تفسير المفردات

امتازوا: أى انفردوا وابتعدوا عن المؤمنين ، والعهد: الوصية وعرض ما فيه خير ومنفعة ، وعبادة الشيطان: يرادبها عبادة غير الله من الآلهة الباطلة ، وأضيفت إلى الشيطان لأنه الآمر بهاوالمنزين لها، والجبل : الجماعة المظيمة ، اصلوها : أى قاسوا حرها، والخيم على الأفواه : يراد به المنع من الكلام ، والطمس : إزالة الأثر بالمحو ، فاستبقوا الصراط : أى ابتدروا إلى الطريق المألوف لهم ، فأنى يبصرون : أى فسكيف يبصرون الحق ، ويهتدون إليه ؟ وللسخ تحويل الصورة إلى صورة أخرى قبيحة ، على مكانتهم: أى في أما كنهم حيث بجترحون القبائح ، ونعمره : أى نطل عمره ، ننكسه في الخلق : أى نقله فيه فلا يزال ضعفه يتزايد ، وانتقاص بنيته بكثر ، بمكس ماكان عليه فى بده أمره حتى يرد إلى أرذل العمر .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر ماللمحسنين من نميم واجاع بالمجين والإخوان والأزواج في الجنات أعقبه بذكر حال المجرمين وأنهم في ذلك اليوم يطلب منهم التفرق وابتماد بمضم من بفيكون لهم عذابان : عذاب النار وعذاب الوحدة ، ولا عذاب فوق هذا ، ثم أردف هذا أنه قد كان لهم مندوحة من كل هذا بما أرسل إليهم من الرسل الذين بلغوهم أوامر ربهم ونواهيه ، وصها نهيهم عن اتباع خطوات الشيطان وعن اتباعه فيا يوسوس به ، ثم ذكر أنه كان لهم فيمن قبلهم من العظات مافيه مزدجر لهم لو تذكروا ، لكيم اتبعوا وساوسه ، على بهم من النكال والوبال ما رأوا آثاره بأعينهم في الدنيا ، وفيه دليل على ما سيكون لهم في المقبى ، ثم ذكر ما ل أمرهم وأنهم سيصلون نارجهم خالدين فيها أبدا بما اكتسبت أيديهم ، وهم في هذا اليوم لا ينعقون ببنت شفة ، ولا تقبل منهم ممذرة ، بل تتكلم أيديهم بما عملت ، وتشهد أرجلهم بما اكتسبت ، ثم ذكر أنه رحة منه بعباده لم يشأ أن يعاقبهم في الدنيا بشديد المقوبات ، فل يشأ أن يدهب أبصاره حتى لو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكه ما قدروا يذهب أبصارهم عا مدروا ، وم يشأ أن يحسح صورهم و بجملهم كالفردة والخناز برحتى لو أرادوا الذهاب إلى مقاصدهم ما استطاعوا ، ولو أرادوا الرجوع ما قدروا ، ثم دفع معذرة أخرى ربما

احتجوا بها وهى أن ما مُحَرّوه قليل ، ولو طال عمرهم لأحسنوا السل ، واهتدوا إلى الحق فرد ذلك عليهم بأنهم كما مُحَرُّ وا فى السن ضعفوا عن العمل وقد مُحَرَّوا مقدارمايتمكنون به من البحث والإدراك كما قال : « أَوَلَمْ نُمُعَرَّ كُمُّ مَا يَتَذَ كُرُّ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ » ولكن ذلك ما كفاهم ، فهم مهما طالت أعماره لابحديهم ذلك فتيلا ولا قطيرا

### الايصاح

(وامتازوا اليوم أيها المجرمون) أى تفرقوا وادخلوا مساكنكم من النار ، فلم يبقى السكم اجتماع بالمؤمنين أبدا ، ونحو الآبة قوله : « وَ يَوْمُ آخَسُسُرْهُمْ جَعِيمًا ثُمَّ شُولُ لِللّهَ يَنْ اللّهَ عَوْلُه : « وَ يَوْمُ آخَسُسُرُهُمْ أَوْمُ وَقُولُه : « وَيَوْمُ لَلّهُ يَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

ولما أمروا بالامتياز وشخَصت منهم الأبصار وكلَّعت الوجوء وتنكست الرءوس قال سبحانه موبخا لهم :

(ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان) أى ألم أوصكم بما نصبتُ من الأدلة، ومنحت من العقول، وبعثت من الرسل، وأنزلت من الكتب بيانا للطريق الموصل إلى النجاة — أن تقركوا طاعة الشيطان فيا يوسوس به إليكم من معصيتى ومخالفة أمرى.

م علل النهي عن عبادته بقوله :

( إنه لكم عدو ميين ) أى إنه ظاهر العداوة لكم من جَرَاء عداوته لأبيكم آدم من قبل ، ولأنه يو بقكم في مهاوى الردى ، و يوقعكم في مزالق الهلاك .

ولما منع من عبادة الشيطان أمر بعبادته سبحانه فقال :

( وأن اعبدونی ) وحدی ، وأطيعونی فيا أمرتكم به ، وانتهوا عما نهيتكم عنه . .

ثم بين أن ما أمر به ونهى عنه طريق ممَبَّد واضح لا لَبْس فيه ولا خفاء فقال :

( هذا صراط مستقيم ) أي هذا الذي نهيتكم عنه من عبادة الشيطان ، وأمرتكم به

من عبادة الرحمن ، هو الصراط المستقيم ، لـكنكم سلـكتم غيره فوقدتم فى مزالق الضلال. وتردّ يتم فى مهاوى الردى .

و بعد أن نبههم إلى أنهم نقضوا العهد وبخهم على عدم اتعاظهم بغيرهم عن أوقعهم الشيطان في الهالك ، وكانت عاقبتهم ما يرون من سوء المقلب في الدنيا والآخرة فقال :

( ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ) أى ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعتى وإفرادى بالألوهية فاتخذوا من دونى آلمة يعبدونها .

ثم زاد في تو بيخهم والإنكار عليهم فقال :

( أفلم تكمونوا تعقلون؟ ) أى فلم يكن لـكم عقل فترتدعوا عن مثل ماكانوا عليه كى لايحيق بكم من العذاب مثل ما حاق بهم .

و بعد أن أُنَّبُوا ووُ بِّخُوا بما سلف خوطبوا بما يزيدهم حسرة وألما فقيل لهم :

( هذه جهيم التي كنتم توعدون ) أى هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها على ألسنة الرسل والميلّةين عنهم إذا أنتم اتبعتم وساوس الشيطان ، وعصيتم الرحمن ، وعبدتم من دونه الأصنام والأوثان ، واجترحتم الفسوق والعصيان .

ثم أمرهم أمر إهانة وتحقير لهم بقوله :

(اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون) أى احترقوا بها اليوم ، وقاسوا حرها الشديد بسبب جحودكم بها فى الدنيا ، وتكذيبكم إياها، بعد أن نُبهتم فلم تنتبهوا ، وأوقظتم فلم تستيقظوا .

وخلاصة ذلك - إنه قد ذكر ما بوجب الحزن والأمي من وجوه ثلاثة :

- (١) إنه أمرهم أمر تنكيل و إهانة نحو قوله لفرعون : « دُقَ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
   الْكَرَيمُ » .
- (٣) إنه ذكر لفظ (اليوم) الذي يدل على أن المذاب حاضروأن لذاتهم قد مضت
   وبتى المذاب اليوم .
- (٣) إن قوله بما كنم تكفرون يومى إلى أن هناك نسة قد كانت فكفروا بها .
   وحياء المكفّور من المنم أشد ألما وأعظم مضاضة كما قبل :

أليس بكاف لذى همة جياه المسيء من المحسن

ثم بين أنهم فى هذا اليوم لايستطيمون دفاعا عن أنفسهم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم فقال :

( اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون ) أى فقى هذا اليوم تختم على السكافرون ما اجترحوا فى الدنيا من الشرور والآثام، و يحلفون أنهم ما فعلوا كما حكى الله عمهم من قولهم : ﴿ وَاللهِ رَبّناً مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ فيضم على أفواههم فلا تعطق ببنت شفة ، و يستنطق جوارحهم بما اجترمت من الفسوق والعصيان الذي لم يتو بوا عنه .

ونسب الحكلام إلى الأيدى والشهادة إلى الأرجل، من قِبَل أن الأولى لها مز يد اختصاص بمباشرة الأعمال، ومن ثم كثرنسبة العمل إليها في نحو قوله: «يَوْمَ يَنْظُرُ المَّرَّ، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ » وقوله: « وَمَا تَحِمِلَتْ أَيْدِيهِمْ » وقوله: « يِمَا كَمَبَتَ أَيْدِي النَّاسِ » ولا كذلك الثانية فكانت الشهادة بها أنسب، إذ هي كالأجنبية منها ·

وجاء فى الحبر: « يقول العبد يوم القيامة إنى لا أجد على "شاهدا إلا من نفسى ، فيختم الله على فيه و يقول لأركانه: انطقى ، فتتطق بأعماله . ثم يُخَلِّل بينهار بين الكلام فيقول بعدا لمكن وسُحقًا ، فعنْ كُن كنت أناضل » . و إذا كان المرء في دارالدنيا المماوءة أكاذيب و نماقاً يخبط فيحمر وجهه ، و يَوْجَل فيصمر وجهه ، و يَوْجَل فيصفر وجهه نوات المقادة على إدانة المتهم . كما نقص آثار أفدام المسوص والجناة ونقيمهم في السهل والجبل حتى إذا عثرنا عليهم قدمناهم القضاء بشهادة هذه الآثار التي لا اشتباه فيها ،كذلك نختم بأصابع المجرمين على الورق (البصمة) فلا تشاكل بدريداً ، مما يجمل الذلك أجل قيمة في خدمة المدالة .

و إذا كان هذا في عالمنا الجسماني فما بالك بعالم الأرواح التي يكون فيها لسكل ذنب أو عمل حسن أثر في النفوس بولد فيها الخير أو الشر ، حتى إذا انفصلت الأرواح من الأجساد ظهر ما انطبع فيها من خير أو شر ؟ و إلى هذا يشير قوله تعالى ذا كراً حال الحساب يوم القيامة : « أقرأً كيتابك كنى يتفيلك اليوم عَلَيْك حَسيبًا » فالنفس إذا هي السكتاب الذي لاغش فيه ولا كذب ، فإذا صمت السان نطقت الجوارح كما تنطق آثارها اليوم ، أى تدل على المراد أقصح دلالة ، وترشد إلى القصود أيما إرشاد ، وهذا هو الذي ينبغي أن يقهم في الآية الكريمة .

ثم بين سبحانه أنه قادر على إذهاب الأبصار ، كما هو قادر على إذهاب البصائر فقال:
( ولو نشاء لطمسنا على أعيمهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ) أى ولو نشاء
الماقبناهم على كفرهم ، فطمسنا على أعيمهم ، فصيرناهم عمياً لا يبصرون طريقاً ، ولا يهتدون إلى شيء .

و إجمال المراد : لو شتنا لأذهبنا أحداقهم ، فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق الذى اعتادوا سلوكه لم يستطيعوا ذلك .

ثم زاد في تهديدهم وتو بيخهم و بيان أنه قادر على منعهم من الحركة فقال :

(ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيًّا ولا يرجعون) أى ولو أردنا لحوّلناهم عن تلك الحال إلى ماهو أقبح منها ، فجعلناهم قردة وخنازير وهم فى مساكنهم التي يجترحون فيها السيئات ، فلا يقدرون على ذهاب ولا مجيء ولا غدوًّ ولا رواح .

ثم شرع يقطع ممذرة لهم ربما احتجوا بها وهى قولهم : إنهم لو ُعُرُّوا لأحسنوا السل فقال :

( ومن تعمره ننكسه فى الخلق ) أى إنه كلا طال عمر للر. رد إلى الضعف بعد القوة.، والعجز بعد النشاط .

(أفلايمقلون؟) أنهم كما تقدمت بهم السن ضعفوا وعجزوا عن العمل، فلو ُعمِّروا أكثر مما عمروا ما ازدادوا إلا ضعفاً، فلا يستطيعون أن يصلحوا ما أفسدوا في شبابهم، وقد عمرناهم مقدار ما يتمكنون من البحث والتفكير ، والتروَّى في عواقب الأمور ومصابرها، فلم يفعلوا، وجاءتهم النذر فلم يهتدوا، فهما طالت أعمارهم فلز بفيدهم ذلاث، ولن يصلح من حالهم قليلا ولا كثيرا.

وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وُقَرْا لَـ مُبِينِ (٦٦) ليُنْذرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْسَكَافِرِينَ (٧٠).

### تفسير المفردات

وما ينبغى له : أى لايليق به ولايصلح له ، ذكر: أى عظة من الله و إرشاد للنقلين، حيًّا : أى حيّ القلب مستنير البصيرة ، يحق القول : أى مجب العذاب .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر أمر الوحدانية في قوله : وأن اعبدوبي هذا صراط مستقيم ، وذكر أمرالبمث في قوله : اصلوها اليوم – ذكرهما الأصل الثالث. وهو الرسالة في هاتين الآيتين،

### الايضاح

( وما علمناه الشعر ) الشعر : ضرب من ضروب الكلام ذو وزن خاص ينتهى كل بيت منه بحرف خاص يستهى كل بيت منه بحرف خاص يسمى قافية ، وهو يسير مع المواطف والأهواء، ولا ينبع ما يمليه المعقل والمنطق الصحيح ؛ ومن ثم كان مستقر الأكاذيب والمبالغات في الأهاجي والمدائح والتفاخر والتنافر ، فإذا غضب الشاعر أقذع في القول ، و بالغ في الذم ، وضرب بالحقيقة عُر ض الحائط ، ولا يرى في ذلك صَيْرًا ، وإذا هو استُر ضي بعد قليل رفع من هجاه إلى السَّما كين ، وأدخله في زمرة المظماء الشجعان ، أو الكرماء الأجواد إلى نحو هذا بما تراه في شعر الهجائين المداحين حتى لقد بلغ الأمر بهم أن قالوا :

والقرآن المكريم آداب وأخلاق ، وحكم وأحكام ، وتشريع فيه سعادة البشر فى دنياهم وآخرتهم، فرادى وجماعات، فعاشى أن يكون شعراً ! أو أن يمت إليه بنسب : ظالمراد من نفى تعليمه الشعر نفى أن يكون القرآن شعراً ، لأن الله علمه القرآن و إذا لم يكن للملم شاعراً لم يكن القرآن شعراً البتة .

وهذا رد لقولهم : إن القرآن شعر ، و إن تحداً شاعر ، ومقصدهم بهذا أنه افترا. وتخيلات وأباطيل ، وليس وحيا من عند الله .

(وما ينبغى له) أى ولا يليق به الشعر ولا يصلح له ، لأنه مبنى كما علمت على الركون إلى الأهواء تبعاً لفائدة ترجى ، أوشفاء للنفس من ضفائن الصدور ، أوكبتاً لسورة حقد أو حسد بحق أوباطل ، والشرائع والأحكام تنزه عن مثل هذا .

وما اتفق له عليه الصلاة والسلام دون قصد من نحو قوله يوم حنين وهو راكب بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحرث آخذ بزمامها :

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

فلا يسمى شعراً ، لأن مثل هذا يقع فى الكلام المنثور ولا يسمى قائله شاعرا . وقد صح « أن النبى صلى الله عليه وسلم أنشد :

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك مالم تزود بالأخبار فقال أبو بكر رضى الله عنه : ليس هكذا يارسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام إنى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغى لى » .

وأخرج ابن سعد وابن أبى حاتم عن الحسن ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل. بهذا البيت هكذا :

كنى بالإسلام والشيب ناهياً للمرء و والرواية : كنى الشيب والإسلام الهرء ناهيا
 فقال أبو بكر : أشهد إنك رسول الله ، ما علمك الشعر وما ينبغى لك »

والخلاصة — إن الله تعالى كما جعل رسوله أميًّا لتكون الحبحة أمم ، والبرهان على المشركين أقوم ، كذلك منمه قول الشمر حتى لايكون لهم حجة أن يدّعوا عليه أن القرآن من المفتريات التى يتقولها ، والأباطيل التى ينتقها، وليس بوحى من عند ر به.

و بعد أن نفى عنه أنه شمر وتخيلات أثبت أنه مواعظ ونصائح فقال :

(إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) أى وما القرآن إلا مواعظ من ربنا ، يرشد بها عباده إلى مأفيه نفحه وهدايتهم في معاشهم ومعاده ، نزل من لللإ الأعلى ، وليس من كلام البشر ، فقد تحدى المخالفين أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ، فلجثوا إلى السيف والسنان ، وتركوا المقاولة بالحجة والبرهان .

ثم ذكر من ينتفع به فقال:

(لينذر من كان حيًّا) أى لينتفع بنذارته من كان حيَّ القلب ، مستنير البصيرة ، يعرف مواقع الهدى والرشاد ، فيسترشد بهديه ، وليس له من صوارف الهوى مايصد م عن اتباع الحق ، ولا من نوازع الاستكبار والإعراض مايكون حائلا بينه وبين الهدى ، فهو يتواثب على الإقرار بالحقى إذا لاح له بريق من نوره ، فتمتلى جوانيه إشراقا وضياء ، ويخرّ له مذعنا مستسلما، وكأنّ طائفا من السماء نزل عليه فأثلج صدره وألان قلبه ، فاطمأنّ له وركن إليه ، وذلك مَن رزقه الله التوفيق والهداية ؛ وكتب له الفوز والسعادة .

و بمدئذ بين عاقبة من أعرض هنه فقال :

( و بحق القول على السكافرين ) أى وتجب كلة المذاب على السكافرين به الذين هم كأنهم أموات لخلوهم من النفوس الحساسة اليقظة التي من دأبها اتباع الحق ومخالفة الموى .

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْمَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَامَا لَهُمْ فَنَيْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ (٧٧) وَلَهُمْ فِيها مَنَافِحُ وَمَشَادِبُ ، أَفَلاَ يَشْكُرُونَ (٧٣) ؟

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه الأدلة على الأصول الثلاثة : الوحدانية والحشر والرسالة \_ أعاد الكلام في الوحدانية وذكر بعض دلائلها .

# الايضاح

(أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أضاما فهم لها مالكون) أى أولم يشاهد هؤلاء المشركون بالله الأصنام والأوثان : أنا خلقنا لهم بقدرتنا وإرادتنا بلامعين ولا ظهير ـــ أنماما من الإبل والبقر والغمر يُصَرِّقُونها كما شاءوا بالقهر والفابة فعى ذليلة منقادة لهم، فالجارية الصغيرة إن شاءت أناخت البازل الكبير، و إن شاءت ساقته وصرَّفته كما تريد، قال العباس مِن مرداس :

وتضربه الوليدة بالهراؤى فلاغير لديه ولا نكير

ثم ذكر منافعها فقال :

(وذللناها لهم فيها ركوبهم ومنها يأكلون) أى وسخرنا لهم هذه الأنعام، فمنها ما يركبون فى الأسقار ، ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار ، وسمها مايتحرون ، فيأكلون لحومها و ينقعون بدهنها .

( ولهم فيها منافع ومشارب ) أى ولهم فيها منافع أخرى غيرالركوب والأكل منها، كالجلود والأصواف والأو بار والأشعار والحراثة و إدارة النّبجَنُون (الساقية) ولهم منها مشارب من ألبانها و تتاجها .

ثم حثهم على الشكر على هذه النعم وتوحيد صانعها فقال :

( أُفلا يَشكرون ) نعمتي عليهم ، و إحساني إليهم ، بطاعتي وإفرادى بالألوهية والمبادة ، وترك وساوس الشيطان ، بعبادة الأصنام والأوثان ؟

وَاتَّشَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهِنَّ لَمَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٤) لاَ يَسْتَطِيمُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ تُحْضَرُونَ (٥٧) فَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ، إِنَّا نَشْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُطْلِنُونَ (٧٧).

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سيحانه أنهم كفروا بأنهم الله عليهم وأنكروها ــ أردف ذلك بيان أنهم زادوا فى ضلالهم ، وأقبلوا على عبادة من لايضر ولا ينفع ، وتوقعوا منه ( ٣ - مراغى ــ الثالث والشرون ) النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال تعالى حاكيا عنهم ﴿ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهِتَكُمُ ۚ ﴾ والحقيقة أنها لاهى ناصرة ولا منصورة .

### الايضاح

( وأغذوا من دون الله آلهة لملهم ينصرون ) أى واتخذ هؤلا. الشركون من دون الله آلهة يعبدونهم، طمعا في نصرتهم، ودفع العذاب عنهم، وتقر يبهم إلى الله زاني مم يبّل بطلان آرائهم، وخيبة رجائهم، وانسكاس تديرهم فقال:

(لايستطيعون نصرهم) أى لاتقدر هذه الآلهة على نصر عابديها ، فهى أضمف من ذلك وأحقر ، ولا تقدر على الاستنصار لأنفسها ، ولا الانتقام بمن أرادها بسوم، لأنها جماد لاتسمم ولا تعقل .

(وهم لهم جند محضرون) أى والمشركون يفضبون الدَّلَمَة فى الدنيا ، وهم لايسوقون إليهـ خيرا ولا يدفعون عنهم ضرا .

والخلاصة — إن العابدين وهم المشركون كالجند، لحايتهم والذبَّ عنهم فى الدنيا، والمعبودون يوم القيامة لا يستطيعون أن يقدِّموا لهم معونة ، ولا يدفعون عنهم مضرّة.

ثم سلَّى رسوله على مايلقاه من قومه من الأذى بنحوقولهم : هو شاعر، وهوساحر، وهوكاهن إلى نحو ذلك من مقالاتهم التي كانوا يجابهون بها الرسول إرادة تحقيره وإهانته فقال :

( فلا يحزنك قولهم ) أى فلا يحزنك أيها الرسول قول هؤلاء المشركين من قومك : إنك شاعر وما جثننا به شعر ، ولا تسكذيبهم بآيات الله وجمودهم نبوتك .

ثم ذكر أنه سيجازيهم على مايضمرون فى نفوسهم ويتفوهون به بألسنتهم فقال : ( إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) أى إنا نعلم أن الذى يدعوهم إلى قيل ذلك إنما هو الحسد، وأنهم يعتقدون أن الذي جتمهم به ليس بشمر ولا يشبه الشعر، وأنك لست بكذاب.

والخلاصة -- إنا نطم مايسرون من معرفتهم حقيقة ما تدعوهم إليه ، وما يطنون من جعود ذلك بألسنهم علانية ، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم بما يستحقون يوم مجدون جليل أعمالهم وحقيرها حاضرا لديهم .

### تفسير المفردات

أولم ير: أى أولم يعلم ، والخصيم : المبالغ فى الجدل والخصومة إلى أقصى الفاية ، وضرب لنا مثلا : أى وأورد فى شأننا قصة عجيبة هى فى غرابتها كالمثل ؛ إذ أنسكر إحياء نا المعظام النخرة ، والرميم : كالرُّمَّة والرفات ، و بلى : كلة جواب كنم ؛ تأتى بعد كلام منفى "، أمره : أى شأنه فى الإنجاد، والملكوت : الملك التام كالرحوت والرهبوت والجبرت ، والعرب تقول: جبروتى خير من رحوتى .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف الدلائل على عظيم قدرته ، ووجوب عبادته ، و بطلان إشراكهم به ، بعد أن عاينوا فيما بين أيديهم ما يوجب التوحيد والإقرار بالبعث اردف ذلك ذكر حجة من أنفسهم دالة على قدرته تعالى ومبطلة لإنكارهم له ، ثم ذكر أن بعض خلقه استبعدوا البعث ونسوًا بدء أمرهم وكيف خُلقُوا ، وقالوا : كيف ترجع الحياة إلى هذه العظام النخرة ؟ ، فأجابهم عن شبهتهم بأن الذي أنشأها أول مرة من العدم هو الذي يحيبها ، وهو العليم بتفاصيل أجزائها مهما وزعت وتفرقت ، ثم ذكر لهم دليلا آخر برفع هذا الاستبعاد ، وهو أن من قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع مافيه من الماء ، قادر على إعادة الحياة إلى ماكان غضًا طريا ثم ببس و بلي ، ثم ذكر ماهو أعظم من خلق الإنسان وفيسه الدليل على قدرته ، وهو خلق السموات والأرض ، ثم أعقب ذلك بما هو كالنتيجة لما سلف ، وفيه بطلان لإنكارهم ، فأبان أن كل شيء هين عليه ، فا هو إلا بقول (كن فيكون) تنزه ر بنا ذو الملك والملدكوت عن كل ما يقول المشركون ، فإله يرجع جميم الخلق للحساب والجزاء .

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة : « جاء أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رسيم وهو يفته بيده و يذروه في الهواء ويقول : أنزع يامحد أن الله يبعث هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم « نحم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار ، ونزلت هذه الآيات من سورة يس ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطقة ) إلى آخرهن » .

### الايضاح

(أولم ير الإنسان أنا خلقناه من تطفة فإذا هو خصيم مبين) أى أو لايستدل من أسكر البعث بسهولة المبدإ على سهولة الإعادة ، فإن من بدأ خلق الإنسان من

سلالة من ماء مهين ، ثم جعله بشرا سويا يخاصم ربه فيها قال : إنى قاعل ، فيقول : من يحبى العظام وهى رميم ؟ إنكارا منه لقدرته على إحياسًها \_ قادر على إعادته بعد موته وحسابه وجزائه على أعماله .

ونحو الآية قوله : ﴿ أَمْ ۚ تَخَلَّفُكُم ۗ مِنْ مَاهَ مَعِينَ . فَجَمَلْنَاهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ. إِلَى قَدَرِ مَمْلُومٍ ٥ وقوله : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةً أَمْشَاجٍ ﴾ أى من نطقة من أخلاط متفرقة .

والخلاصة — إنه تعالى خلق للانسان ما خلق من النصم ليشكر ، فكمفر وجعد المنصم والنصم ، وخلقه من نطقة قُدْرَة مَدْرِة ليكون متذللا ، فطنى و بفى وتجبر، وخاصم ربه واستبعد البحث والإعادة .

(وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال: من يحيى العظام وهى رميم؟)أى وذكر أمرا عجيبا ينفى به قدرتنا على إحياء الخلق، فقال: من يحيى العظام؟ ونسى خلقنا له، أفل يكن نطفة فبحملناه خلقا سو يا ناطقا ؟ ولا شك أن من فعل ذلك لايعجزه أن يعيد الأموات أحياء، والعظام الرميم بشرا كهيتهم التي كانوا عليها قبل الفناء.

و إجمال ذلك — إن بعض المشركين استبعدوا إعادة الله ذى القدرة العظيمة التى خلقت السموات والأرض للأُجساد والعظام الرميم ، ونسُوا أنفسهم وأنه تعالى خلقهم من العدم، فكيف هم بعد هذا يستبعدون أو يجحدون؟ .

ونحو الآية حكاية عن المشركين : « وَقَالُوا أَثِذَا ضَلَّمَا فِي الْأَرْضِ أَثِينًا لَيْي خَلْقٍ جَديدٍ؟ » وقوله أيضا على طريق الحكاية « أَثِذَا مِثنَا وَكُنَّا ثُرَ ابًا وَعِظَامًا أَيْنًا كَيْمُوثُونَ . أَوْ آبَاؤُنَا الْأَرْأُونَ » .

وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم عن استبعادهم ويبكّنهم بتذكيرهم بما نسوه من حقيقة أمرهم وخلقهم من العدم فقال : (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) أى قل أيها الرسول لهذا الشرك القائل لك: من يحيي العظام وهي رسيم ؟ مجيبها الذي ابتدع خلقها أول مرة ولم تكن شيئا وهو العليم بالعظام، وأين تفرقت في سائر أقطار الأرض؟ وأين ذهبت؟ لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فهو يعيده على النمط السابق والأوضاع التي كان عليها مع قواه السائلة.

وكان الفيلسوف الإسلامي لللقب بالفارابي يقول . ودِدت لو أن إرسطو وقف على القياس الجليّ في قوله تعالى : ( قل يحيبها الذي أنشأها ) الآية ، إذ تفصيله : الله أنشأ المظام وأحياها أول مرة ، وكل من أنشأ شيئا أولا قادر على إنشائه و إحيائه ثانيا — ونتيجة هذا — الله قادر على إنشائها وإحيائها بقواها ثانيا اه .

ولا شك أن الفارابي إنما يريد القياس الذي يفهمه اليوناني باصطلاحه المنطق ، و إلا فني الآية قياس فهمه العربي علي أساو به في التخاطب الذي يجرى عليه ويقتنع به ، ولكل أمة أساليب في الإقناع والحجاج تسير عليها وتسلك سبيلها ، وقد اقتنع الكثير من العرب بما جاء به في هذا ، ومن جحد فإنما فعل ذلك عنادا واستكبارا .

ثم ذكر دليلا ثانيا يرفع استبعادهم ويبطل إنكارهم فقال :

(الذي جمل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنّم منه توقدون) أي وهو الذي بدأ خلق الشجر من ماء حتى صارأخضر ناضرا ثم أعاده إلى أن صارحطبا يابسا توقد به النار، ومن فعل ذلك فهو قادر على مايريد لايمنمه شيء، إذ من أحدث النار في الشجر الأخضر على مافيه من الماثية المضادة اللاحتراق، فهو أقدر على إعادة الفضاضة إلى ماكان غضًا فيبس و بلى .

ثم زكى ذلك بدليل أالث على قدرته أعجب من سابقيَّه فقال :

( أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم ) يقول تعالى منبها هذا الكافر الذي قال : من يحيي العظام وهي رميم ؟ إلى خطأ قوله ، وعظيم جهله ، بأن خلق مثلكم من العظام الرميم – لبس بأعظم من خلق السموات والأرض ، وإذا لم يتعذر عليه خلق ماهو أعظم منكم ، فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ماقد رمّت و بَليتْ ؟ .

والخلاصة — إنه تمالى نبّه إلى عظيم قدرته على خلق السموات السبع بما فيها من السكواك السيارة والثوابت والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال وقفار وما بين ذلك، وإلى أن الذي قدر على إيجاد هذه الموالم المظيمة ـ قادر على إعادة الأحساد بعد اليلي.

ونحو الآية قوله : « نَخَلْقُ السَّمُواتِ والْأَرْضِ أَكْبَرُمِينْ خَلْقِ النَّاسِ » وقوله : « أَوْلَمُ يَرَوْا أَنَّ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمَ يَمْنَى بِحَلْقُيِنَّ بِفَادِرٍ عَلَى أَنْ مُحْنَى المَوْتَى ؟ نَلَى إِنَّهُ كَلَى كُلُّ شَيْءٌ قَلَيرٍ " » .

ثم ذكر ماهوكالنتيجة لما سلف من تقرير واسع قدرته ، وإثبات عظيم سلطانه فقال:

( إيما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) أى إنما شأنه تعالى فى إيجاد الأشياء أن يقول لما بريد إيجاده : تسكون فيتكون و بحدث فورا بلا تأخير .

وهذا ولا شك تمثيل لتأثير قدرته فيا يريد ، بأمر المطاع لمن يطيعه في حصول المأمور به بلا توقف ولا افتقار إلى مزاولة عمل ولا استعمال آلة .

و بعد أن أثبت لنفسه القدرة التامة والسلطة العامة ، نزَّه نفسه عما وصفوه به ، وعجَّف السامعين مما فالوه فغال :

( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ) أي تنزه ر بنا الحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض\_عن كل سوء .

( و إليه ترجمون ) أى و إليه يرجع العباد يوم المعاد، فيجازى كل عامل بماعمل، وهو العادل المنعم التفضل. ونحو الآبة قوله : « نَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ اللَّكُ» وقوله : «قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَـكُوتُ كُلِّ تَنْيْهِ » .

والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ، نسألك بإذا الجلال والإكرام أن تنيرقلو بنا بالتبصر في فهم كتابك ،كما أنرت به قلوب عبادك الأبرار ، وأصفيائك الأطهار .

# أهم مقاصد هذه السورة

- (١) بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، وأنه نذير
   للأميين وغيره.
- (٣) المنذرون من النبي صلى الله عليه وسلم صنفان: صنف ميثوس من صلاحه،
   وآخر قد سمى لفلاحه .
  - (٣) أعمال الفريقين تحصى عليهم ، فتحفظ أخبارهم ، وتحكتب آثارهم .
- ( ٤ ) ضرب المثل لهم بأهل أنطاكية، إذ كذبوا الناصح لهم وقتاوه فدخلوا النار ودخل الجنة مما قدم من إيمان وهمل صالح وهداية و إرشاد .
  - ( ٥ ) الدليل الطبيعي والمقلى على البعث .
  - (٦) تبيان قدرة الله ووحدانيته وعلمه ورحمته الشاملة .
- (٧) جزاء الجاحدين على كفرانهم أنعُم الله عليهم وسرعة أخذهم وندمهم حين معادنة المداب.
  - ( ٨ ) الجنة ونميمها وما أعد العؤمنين فيها .
  - ( ٩ ) تو بيخ الـكافرين على أتباعهم همزات الشياطين .
  - (١٠) قدرته تعالى على مسخهم في الدنيا وطمس أعينهم .
    - (١١) الانتفاع بالأنعام في المأكل والمشرب والملبس .
  - (١٢) إثبات البعث بما أقامه من أدلة في الآفاق والأنفس.

### سورة الصافات

هى مكية بلا خلاف فى ذلك . نزلت بعد سورة الأنمام . وآيها ثنتان وتمانون وماثنان ، ومناسبتها لمــا قبلها من وجوه :

- (١) إن فيها نفصيل أحوال القرون الغارة التي أشير إليها إجمالا في السورة السابقة في قوله : « أَلَمُ " يَرَوْ اكُمَ أَهُلُكُما قَبْلُهُمْ مِنَ القُرُونَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَيْرُ جِعُونَ ».
- (٧) إن فيها تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم السكافرين يوم القيامة مما أشير إليه إجمالا في السورة قبلها .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّا قَاتِ صَفَّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلٰهِكُمُ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَاوِقِ (٥) ·

### تفسير المفردات

الصافات: هم جماعة الملائكة يقفون صفوفا لكل واحدمنهم مرتبة معينة فىالشرف والفضيلة ، والزاجرات زجرا : أصل الزجر الدفع عن الشيء بتسلط وصياح ثم استعمل فى السَّوق والحث على الشيء ، وفى المنع والنهى والمراد بها هنا الملائكة ، لأن لهم تأثيرا فى قلوب بنى آدم بزجرهم عن المعاصى و إلهامهم فعل الخير ، والتاليات ذكرا: هم الملائكة يجيئون بالكتب من عند الله إلى أنبيائه ، والمشارق : هى مشارق الشمس بعدد أيام السنة ، فهى فى كل يوم تشرق من مشرق وتغرب فى مغرب ، والمغارب كذلك متمددة تعدد المشارق ، ولم يذكرها اكتفاء بتعدد المشارق .

# الايضاح

أقسم سبحانه بالملائكة يتمون صفوفهم فى مقام العبودية ، ويردعون الناس عن الشر بالإلهام ، ويتلون آياته على أنبيائه ـ إن معبودكم الذى يجب إخلاص العبادة أنه ، لواحد لاثانى له ولا شريك ، فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة ، وهو خالق السموات والأرض وما بينهما من الخلق ، ومالك ذلك كله وقائم عليه .

و إجمال ذلك — إنه أقسم بملائكته الذين كملت أرواحهم وتجردوا لعبادته ، يسبحونه الليل والنهار لايفترون ، وبحضون الناس على فعل الخير ، ويدفعون عنهم وسوسة الشيطان ، ويتلون آياته على أنبيائه حين نزولهم بالوحى ـــ إن ربكم لواحد وهو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمفارب :

إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينةٍ الْكَوَاكِبِ (١) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانَ مَارِدِ (٧) لاَبَسَّمَّتُونَ إِلَى الْمُلَا ِ الْأَغْلَى وَيُقْدُفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٨) دُحُورًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (١٠) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْفُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثَاقَتْ (١٠) .

### تفسير المفردات

الدنيا: مؤنثة الأدنى؛ أى أقرب السموات من أهل الأرض والمارد والمريد ، التحرى عن الحير؛ من توفيم : شجر أمرد: إذا تعرى من الورق ، يسمعون : أى يتسمعون ، والملا : الجماعة يجتمعون على رأى ، والمراد بهم هنا الملائكة ، يقذفون : يجهون ، والدحور : الطرد والإبعاد ، واصب: أى دائم ، والخطفة : الاختلاس والأخذ بسرعة على غرة ، والشهاب : الشعلة الساطعة من النار للوقدة ، والثاقب : المضيء .

## الايضاح

(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) أى إنا جعلنا السكواكب زينة في السماء القريبة منكم بما له من البهجة والجال ، وتناسب الأشكال وحسن الأوضاع، ولا سيا لدى الدارسين لنظامها ، المفكرين في حسابها ، إذ يرون أن السيارات منها متناسبة المسافات ، محيث يكون كل سيار بعيدا من الشمس ضيفت بُعد السكوكب الذى قبله .

( وحفظا من كل شيطان مارد ) أى وحفظنا السهاء أن يتعالول لدرك جالها ، وفهم محاسن نظامها ، الجهال والشياطين المتدردون من الجن والإنس ، لأمهم غافلون عن آياتنا، ممرضون عن التفكر في عظمتها ؛ فالميون مفتحة ، ولكن لاتبمر الجال ولا تفكر فيه ، حتى تعتبر بما فيه .

(لايستمون إلى الملا الأعلى) أى إن كثيرا من أولئك الجهال والشياطين محبوسون في هذه الأرض ، غائبة أبصارهم عن الملا الأعلى، لايفهمون رموز هذه الحياة وعجائبها، ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى نلك العوالم العليا ، والتأمل في إدراك أسرارها ، والبحث في سرعظمتها .

( ويقذفون من كل جانب. دحورا ) أى وقد قذفتهم شهواتهم وطردتهم من كل جانب، فهم تأثيون في حكراتهم، تتخطفهم الأهواء والمطامع والمداوات والإحن،

فلا يبصرون ذلك الجال الذى يشرق للحكماء ، وببهر أنظار المداء ، ويتعجلى للنفوس الصافية ويسحرها بمظمته ، وهم مازالوا يدأبون على معرفة هذا السر حتى ذاقوا حلاوته، فخروا زكما سجدا مذهولين من ذلك الجمال والجلال .

( ولهم عذاب واصب) أى وأولئك لهم عذاب دأم ، لتقصيرهم عن البحث فى سر عظمة هذا الكون ، والوصول بذلك إلى عظمة خالقه ، و بديم قدرته .

ثم بين من وفقهم الله وأنعم عليهم عمن ظفروا بالمعرفة فقال :

(إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) أى إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجال، وعنت له سائحة منه، فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب ، فحن إلى مثلها، وصبت نفسه إلى أختها ، وهام بذلك الملكوت العظيم باحثا عن سر عظمته ، ومعرفة كنه جاله ، وهم من اصطفاهم الله من عبده ، وآناهم الحكمة من لدنه ، وأيدهم بروح من عنده ، وهم أنبياؤه وأولياؤه الذين أنهم عليهم من الصديقين والشهدا، والصالحين ، والخلاصة بإن الدنيا بيت غرشه الأرض ، وسقفه السماء ، وسراجه الكواكب، والبيوت الرفيعة العاد ، العظيمة البناء كا ترين بالأنوار تزين بالنقوش التي تسكسبها لألاء و بهجة في عيون الناظرين ، ولكن لن يصل إلى إدراك تلك المحاس إلا الملائكة الصافق، والأنبيا، والصلماء المحلصون ، أما الجهال والشياطين المتدردون من الجن والإنس هذا المجال ، إذ لاينال الم إلا عاشقوه ، وقد تبدو لهم أحيانًا بارقة من محاس هذا المجال ، فتخطف بصائرهم كالشهاب الثاقب ، فيخطفون منها خطفة يتبعها قَبْس من ذلك النور يضيء قلو بهم ، و ينيز ألبابهم ، فيكونون عن كتب الله لهم السعادة ، وقيض لمم التوفيق والهذاية ، ومن اصطفام ربهم برضوانه ، والفوز بنميه (١).

<sup>(</sup>١) وقد نحونا بهذا نحموا آخر نخالف مان كثير من التقاسير إذ أنهم قالوا إن عطف الحملفة كان من الشيطان حين أواد أن يسترق السمع ويأخذ أخبار السهاء فأتيمه شهاب ثاقب فأحرقه ولم يستطع أخذ مى منها ، وعصم الله وحيه وكتابه .

فَاسْتَقْتَهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنًا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لاَزِبِ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٧) وَإِذَاذُ كُرُوالاَ يَذْ كُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأُوا آَيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلاْ سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥) أَنْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْنَا لَبْسُومُونَ (١٦) أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) قُلْ نَمَمْ وَأَنْتُمْ ذَاخِرُ وَنَ (١٨) فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ (١٩)

#### تفسير المفردات

فاستفهم: أى فاستغبر مشركى مكة من قولهم: استفتى فلانا إذا استخبره وسأله عن أصر بريد علمه ، أشد خلقا: أى أصعب خلقا وأشق إنجادا ، لازب: أى ملتصق بعضه ببعض، وأنشدوا لعلى من أبي طالب:

تملِّ فإن الله زادك بسطة وأخلاق خيركلُما لك لازبُ يسخرون: أى يستهزئون، وإذا ذكروا لايذكرون: أى وإذا وعظوا لايتمظون، آمة: أى ممجزة، يستسخرون: أى يبالغون في السخرية والاستهزاء.

# المعنى الجملي

افتتح سبحانه هذه السورة بإثبات وجود الخالق ووحدانيته ، وعلمه وقدرته ، بذكر خلق السموات والأرض وما ينهما ، وخلق المشارق والمفارب — وهنا أثبت الحشر والنشر وقيام الساعة ببيان أن من خاق هذه الموالم التي هي أصعب في الخلق منكم ، فهو قادر على إعادة الحمياة فيكم بالأولى كاجاء في السورة السابقة «أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يَحْالَى مِثْلُهُمْ » وجاء في قوله : « خَلَقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ لِمَاكِمُ مِنْ خَلْق النَّاس »

### الايضاح

( فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلفنا؟) أى سل هؤلاء المنكرين للبعث : أَىُّ أصمب إبجادا ، أهم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائسكة والحجاوقات العظيمة ؟

والسؤال للتو بيخ والتبكيت ، فإسهم يقرون أن هذه المخاوقات أشد مسهم خلقا ، أى وإذاً فكيف يتكرون البعث وهم يشاهدون ماهو أعظم مما أنكروا، فأين هم بالنسبة لهذه الموالم التي خلقناها؟.

ثم زاد الأمر بيانا وأوضح هذا التفاوت فقال:

(إنا خلقناهم من طين لازب) أى إنا خلقنا أباهم آدم من طين رخو ملتصق بعضه بعض ، وفى هذا شهادة عليهم بالضعف والرخاوة دون الصلابة والقوة ، فأين هم من كواكب السهاء ، وعالم الملائكة ، وتلك العوالم المشرقة ؟ وإذا قدرنا أن نخلق تلك العوالم العظيمة فهل يعجزنا أن نعيد ماهو مخلوق من طين لا يصابح للحياة إلا بإشراق الأنوار عليه ، ووصول الآثار من العوالم الأخرى إليه .

ثم خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله :

( بل عجبت و يسخرون ) أى لا تستفتهم فإنهم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء ، ولا يتمجبون من تلك الدلائل ، بل مثلك من يمجب منها ، وهم يسخرون منك ومن تمجيك وعما تريهم من الآيات .

والخلاصة — إن قلوبهم عُلُفٌ فلا تنظر فيا حولها من البراهين والآيات الدالة على البث، ولا تقدر أن تنفذ إلى الإيقان به ، فحالهم عجب ، وبحق لك أن تكثر التعجب منها ، فلقد بلغ من عنادهم و إصرارهم على إنكارهم أن يسخروا من مقالك ، ومن اهمامك بإقناعهم في وجوب تسليمهم بالبث والاعتقاد بحصوله .

( و إذا ذكروا لايذكرون ) أى وهم لقسوة قلوبهم إذا وُعِظوا لاتنفعهم العظة ،

لأنه قد ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ، فماذا تنيد العبر أو تجدى الذكرى مع قوم هذه حالهم؟ ·

ثم بالغ فى ذمهم وشديد غفلتهم عن النظر فى دلائل الحق فقال :

( وإذا رأوا آية يستسخرون ) أى وإذا أقيمت لهم الأدلة والمجزات التي ترشد إلى صدق من يعظهم ويذكّرهم بأيام الله ، نادى بعضهم بعضا متضاحكين مستهزئين : هلتُوا وانظروا إلى ما يفعله ذلك الساحر الذي يخلُبُ ألبابنا ، ويسلُب عقولنا ، ويريد أن يصدنا عماكان يعبد آباؤنا ، وهذا ما أشار إليه حاكيا قولهم :

(وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين) أى وقالوا ما هذا الذى يأتيننا به الفَينَة بعد الفينة ما يمارت عي أنه أدلة ظاهرة على صدق ما يدعيه \_ إلا ألاعيب ساحر ، وخدعة أريب ماهر ، يريد أن يلفتنا عماكان يعبد آباؤنا ، وما هي من دلائل الحق في شيء ، فإياكم أن تُخدَّعُوا بها ، وترجعوا عن الدين الحق الذي عليه آباؤكم ، وقد مرت عليه القرون ، ونحن له متبعون .

ثم خصصوا بعض ما ينكرون مما يدعيه من الحشر والبعث فقالوا :

(أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبموثون؟) أى إنا لو تقبلنا منه بعض مايقول و إن كان فيه مايده عش المقول \_ لانتقبل منه تلك المقالة ، وهي إحياء المظام النخرة ، والأجسام التي صارت ترابا ، إن هذه إلا إحدى الكبر، فلا ينبغي أن نوجه النظر إلى مثل هذه الآراء التي لايقبلها المقل ، ولا يصل إلى مثلها الفكر .

ثم زادوا في استبعادهم وعظيم تعجبهم قالوا :

(أو آباؤنا الأولون؟) أى أيبَعث آباؤنا الأولون أيضا، وهذا أغرب لأن آبا.هم أقدم منهم، فبعثهم أشد غرابة وأكثر استبعادا.

و بعد أن حكى عنهم هذه الشبهة أجاب عنها بقوله :

( قل نعم وأنتم داخرون) أى قل لهم أيها الرسول: نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاما ، وأنتم صاغرون أذلاء أمام القدرة البالغة . ونحو الآية قوله : « وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ » وقوله : « إنَّ الَّذِينَ يَسَتَسَكُيرُونَ هَنْ عِبَادَ نِي سَيْدْخُلُونَ جَبِّمَ دَاخِرِينَ » .

ثم بين سهولة ذلك أمام قدرة الله فقال:

(قاپما هي زجرة واحدة . فإذا هم ينظرون ) أى لا تستصعبوا البعث فإنما يكون بصيحة واحدة بالنفخ فى الصور ، فإذا الناس قيام من مراقدهم أحياء ينظرون إلى ماكانوا يوهدون به من قيام الساعة .

وَقَالُوا يَاوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ الدَّينِ (٢٠) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمُ 
يِهِ تُكَذَّبُونَ (٢١) احْشُرُوا الَّذِينَ طَلَّمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَأَنُوا
يَمْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجُحِيمِ (٣٣) وَقِنُوهُمْ
إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَالَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمُ الْيُومْ
مُسْتَسْلُمُونَ (٢٥).

### تفسير المفرادت

قال الزجاج : الويل كلة يقولها القائل وقت الهُلُكَة ، والدين : الجزاء كما جاء في قولهم «كما تدبن تدان » ، والفصل : الغرق بين المحسن والمسيء وتمييز كل منهما عن الآخر ، احشروا : أى اجمعوا ، وأزواجهم : أى أمثالهم وأشباههم ، فيحشر أصحاب الخرمما ، وأصاب الزناكذلك ، واهدوهم : أى دلوهم عليها ، والصراط : الطريق ، والجحيم : النار ، وقفوهم : أى احبسوهم في الموقف ، مسئولون : أى عن عقائدهم وأعالهم ، لاتناصرون : أى لاينصر بعضكم بعضا ، مستسلمون : أى منقاد ون وأصل الاستسلام : طلب البلامة و يلزمه الانقياد عرفا .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف إنكارهم للبعث فى الدنيا وشديد إصرارهم على عدم حدوثه أردف هذا بيان أنهم يوم القيامة برجمون على أغسهم بالملامة إذا عاينوا أهوال هذا اليوم، ويعترفون بأنهم كانوا فى ضلال مبين ، ويندمون على مافر علوا فى جنب الله ، ولات ساعة مندم .

### الايضاح

(وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين) أى وقال المنكرون المبعث فى الدنيا حين رأوًا العذاب : لنا الويل والهلاك فقد حلّ ميماد الجزاء ، وسنجازَى بما قدمنا من حملكا وُعِدنا بذلك على ألسنة الرسل ، فكذبتاه وسخرنا منهم ، وأنكرنا صدق ما قالوا . ثم أقبل بعضهم على بعض يتناجَرُون و يقولون :

(هذا يوم الفصل الذي كنتم به تسكذبون) أى هذا هو اليوم الذي يمتاز فيه المحسن بما قدم من عمل عن الفسوق المحسن بما قدم من عمل عن المسيء الذي دسى نفسه بما ران على قلبه من الفسوق والمصيان ، وغالقة أوامر الملك الديان ، وينال كل مسها جزاء ما عمل ، إن خبرا فجرء وإن شرا فشر ، فيدُخَل الأول جنات النميم على فرش بطائمها من إستبرق ، ويُذخَل الثاني في سقر « وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَرُ . لاَتُهُتِي وَلاَتَدَرُ ﴾ .

ثم ذكر خطاب الملائكة بمضهم لبعض فقال :

(احشروا الذين ظفوا وأزواجهم واكانوا يعبدون . من دون الله ) أى تقول الملائكة للزبانية : احشروا الظللين من كل مكان إلى موقف الحساب مع أشباههم وأمثالهم، فاجعلوا ذوى المماصى المتشابهة ، بعضهم مع بعض ، فاجعلوا الزناة معا ، والآكين لحوم الناس والناهشين لأعراضهم كذلك ، واجعلوا عابدى الأصنام والآكين لحوم الناس والناهشين لأعراضهم كذلك ، واجعلوا عابدى الأصنام على المحسون المحسون على المحسون المحس

ومعبوديهم من الأوثان والأصنام معا ، ليكون فى ذلك زيادة لهم فى الحسرة وعظيم التخجيل على ما أتوه من عظيم الشرك وكبير المصية .

ثم زادوا في تأنيبهم وتو بيخهم فقالوا :

( فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) أى فأرشدوهم إلى طريق جهنم ودلوهم عليها ، وفى هذا زيادة فى النكاية بهم والازدراء بشأنهم ، إذكانوا فى الدنيا يزدرون المؤمنين و يتقحمونهم .

( وقفوهم إنهم مسئولون ) أى واحبسوهم فى الموقف ، حتى يُسْألوا عما كسبت أيديهم ، واجترحوا من الآثام والمماصى، وعن تلك المقائد الزائفة التى زينها لهم الشيطان فأضلتهم عن سواء السبيل .

وفى الأثر «لاتزول قدما عبد حتى يُشأُل عن خمس : عن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن عمره فيم أفناه ؟ وعن ماله مم كسبه ؟ وفيم أنفته ؛ وعن علمه ماذا عمل به ؟ » .

ثُمَّ زَادُومُ تَقْرَ بِمَّا وَتَعْنَيْفًا فَسَأَلُومُ :

( مالكم لاتناصرون ؟ ) أى لأى " شىء لاينصر بعضكم بعضا وقد كنتم فى الدنيا ترعمون أنكم تتناصرون ، فقد روى أن أبا جهل قال يوم بدر : نحن جميع منتصر .

وأخر سؤالهم إلى ذلك الحين ؛ إذ كان الوقت وقت تنجيز المذاب ، وشدة الحاجة إلى النصير والممين ، وقد انقطع الرجاء منه ، فالتقريع حينئذ أشد وقما ، وأعظم أثرا . والخلاصة — إن الأمر بهدايتهم إلى الجميم إنما يكون بمد إقامة الحجيج عليهم وقطم أغذارهم بمد حسابهم .

ثم ذكر أنهم لاينازعون فى الوقوف ولا فى غيره ، بل ينقادون فقال :

( بل هم اليوم مستسلمون ) أى بل هم منقادون لأمر الله لايخالفونه ولا يحيدون عنه ، إذ قد سدت أمامهم وجوه الحيل ، وعجزوا عن الوصول إلى السلام من أى طريق بلتمسومها ، فلا فائدة في المنازعة ، ولا سبيل إلى الجدل والمخاصمة . وَأَفَيلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنْكُمْ كُنْتُتُمْ تَاثُنُونَنَا عَنِ الْيَمِنِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَسَكُّونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْسَكُمْ مِنْ سُلُطْأَنِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبْنَا إِنَّا لَذَا تِقُونَ (٣١) فَأَعْوِيْنَا كُمْ إِنَّا كُنَا عَاوِينَ (٣٣) فَإِمَّمْ يَوْمَيْدِ فِي الْمُذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْمُلُ بِالْمَجْرِ مِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَا نُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكَبِّرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَنْنَا لَتَارِكُو آلِهَنَا لِشَاعِر عَبْنُونِ (٣٣) بَلْ جَاء بِالْمَقِقُ وصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧).

### تفسير المفردات

عن العين : أى من جهة الخير وناحيته فتنهّوّ نناعنه ، من سلطان : أى من قهر وتسلط عليكم ، طاغين : أى مجاوزين الحد فى العصيان ، فحق علينا : أى وجب علينا ، فأغو يناكم : أى دعوناكم إلى الغيّ والضلال .

# المعنى الجملي

بعد أن بين فيا سلف أن السكافرين يندمون يوم القيامة على ما فرط معهم من المهناد والتكذيب البعث حيث لا يجدى الندم \_ أردف هذا ذكر أنهم يتلاومون فيا بينهم حينئذ ويتخاصم الأتباع والرؤساء ، فيلتي الأولون تبعة ضلالهم على الآخرين ، فيجيبونهم بأن التبعة عليكم أنفسكم دوننا ، إذ كنتم قوما ضالين بطبيعة حالم ، وما ألزمناكم بشيء مما كنتم تعبدون أو تعتقدون ، بل تمنينا لمكم من الخير ما تمنينا لأنفسنا فاتبعتمونا دون قسر ولا جبر منا لمكم ، ثم أعقبه بذكر ما أوقعهم في هذا الذل والهوان ، فبين أنهم قد كانوا في الدنيا إذا سموا كلة التوحيد أعرضوا عنها استكبارا

وقالوا : أنترك دين آبائنا اتباعا لقول شاعر مجنون ؛ ثم رد عليهم مقالهم بأنه ليس بالمجنون ولا هو بالشاعر ، بل جاء بما هو الحق الذى لا محيص عن تصديقه وهو النوحيد الذى حاء به المرسلون كافة .

### الايضاح

(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) أى وأقبل التابعون من السكفار ، ورؤساؤهم المضلون لهم ، يسأل بعضهم بعضا سؤال تقريع وتعنيف على طريق الجدل والخصومة به إذ أيقنوا أنهم هالكون لامحالة، وأنهم صائرون إلى عذاب دائم في النار ، فألتي الأنباع مسئولية ماهم فيه على رؤسائهم في السكفروالضلال ، وردّ الرؤساء عليهم حبجتهم بما جاء في الآية بعد .

ثم فصل طريق التساؤل وكيف يحدث فقال:

( فالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ) أى قال الأتهاع لرؤساء الضلال والكفر : إنكم كنتم تمنعوننا عن فعل الخير وتصدوننا عن سلوك طريقه ، وترغيوننا فيما تدينون به وتعتقدونه ، ومن ثم أضللتمونا وأوقعتمونا فى الهلاك الذى تحن صائرون إليه لامحالة . فرة الرؤساء عليهم وأجابوهم بجوابين :

- (۱) (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) أى فردوا عليهم منكرين إضلالهم إيام . قالوا : إننا ما أضلفاكم ، بل أنتم كنتم بطبيعة أنفسكم مستعدين للسكفر بما دسيم به أنفسكم من أفعال الشرك والمعاصى ، إذ كنتم تشركون بالله سواء من الأوثان والأسنام، وترتسكبون من أنواع الفجور والآثام ما كان سببا فى الطبع على الأفئدة والقلوب حتى لم تم فوا للحق سبيلا ، ولا للغير طريقا .
- (٧) (وما كان لناعليكم من سلطان بل كنم قوما طاغين) أى إنناعلى فرض إضلالكم وتزيين الكفر لكم ، لم تجبركم عليه ولم نسلبكم اختياركم ، فقلوبكم كانت عبة لما تفعلون، مسرورة بما تأتون وما تذرون ، ما للة إلى الكفر والعصيان ، تواقة السير على سننه

واتباع طريقته ، فماكان منا إلاأن دعوناكم لتؤمنوا بما اخترناه لأنفسنا ، وزينه الشيطان لنا ، ووسوس به إلينا ، فلتبتّم دعوتنا سراعا ، وسرّم فيا نحن فيه سائرون ، إذ كنتم لذلك مستعدين ، ولمثله محبين ، فماكان منا إلا الدعوة ، وكانت منكم الإجابة باختياركم ، لاجبرا لكم .

ثم ذكروا نتيجة لما تقدم فقالوا :

(فحق علينا قول ربنا إنا لذا تقون) أى ولأجل أناجلهمناكنا قوما طاغين، والمكفر وتدسية أنفسنا مستعدين ، وعن الإيمان بربنا معرضين \_ ثبت علينا وعيده بأنا ذائقو الهذاب لامحالة ، إذكان من عدله أن يجازى كل نفس بماكست ، ويثيبها بما عملت ، وهو الخبير بها و بما اجترحت ، وهذا جزاء لا محيص عنه ، وهو نتيجة حتمية لما فعلنا باختيارنا ، واقتضاء استعدادنا ، فلا يلومن كل منا إلا نفسه ، ولا يكم بعضنا بعضا ، ولا داعى إلى الجدل والخصام وشد النكير ، فلا يُجنى من الشوك المنب ، ولا يعقب الضلال إلا النار ، عدلا من ربناكا وعد بذلك على ألسنة رسله ، وكنا بذلك عالمين ، ولسكناكنا عن الخير معرضين ، وعن اتباهه مستكبرين .

( فأغويناكم إناكنا غاوين ) أى إنه لم يكن منا فى شأنكم إلا حبّنا أن تسكونوا مثلنا وهو غير ملزم لسكم ، و إنما أضركم سوء اختياركم ، وقبح استمدادكم ، وهو الذى جمل مصيركم ما نشاهدون من المدذاب التي وُعيدتم به على ألسنة الرسل .

و بعد أن ذكر حالهم أعقبه بذكر المذاب الذى سيحل بهم جميعا رؤساء ومردوسين فقال :

(فإنهم يومشذ فى المذاب مشتركون ) أى فإن الفريقين التسائلين حينذ مشتركون فى المذاب لامحالة ،كما اشتركوا فى الضلال والنواية ، و إن كان المغوون أشد عذابا ، لأنهم تحملوا أوزارهم وأوزارا مثل أوزار من أضلوهم كما ثبت فى الحديث وقد تقدم ذكره مرارا .

مم ذكر سبحانه أن هذا عدل منه على مقتضى سننه فقال :

( إنا كذلك نفعل بالمجرمين ) أى إن مثل ذلك الجزاء العظيم نفعل بالمشركين ، وفاقا لما تقتضيه الحكة ويوجبه العدل بين العباد ، فيُعْظَى كل عامل جزاء ما قدمت يداه ، إن خيرا فخير و إن شرا فشر .

ثم فصل بعض ما استحقوا لأجله المذاب فقال :

وذكروا السبب الذي لأجله امتنموا من استجابة دعوته :

( و يقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون؟) أى أنترك عبادة الآلهة التي ورثناها عن آباثغا كابرا عن كابر، ونستمع لقول شاعر يُخلِّف ويهذى؟ فشله لايُسْتَمَع لـكلامه ولا يُصْشَى إلى قوله .

وقد جمعوا فى كلامهم بين إنكار الوحدانية وإنكار الرسالة ، فإنكار الأولى فى استكبارهم حين سماع كلة التوحيد ، وإنكار الثانية فى قولهم : أثنا اتاركو آلهتنا لشاعر مجينون .

ثم كذبهم سبحانه فيا قالوا فقال :

( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) أى إنه صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذى الاشك فيه وهوالتوحيدالذى يثبته العقل و يؤيده البرهان ، و بمثله جاء الأنبياء السابقون، فهو لم يكن بدعا بين الرسل ، بل سار على شاكاتهم واتبع نهجهم ، فكيف يكون من هذه حاله شاعراً أو مجتوناً ؟

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْمَذَابِ الأَلِيمِ (٣٨) وَمَا تُخْزُوْنَ إِلاَّ مَاكَنَتُمْ تَمْمَلُونَ (٣٩) إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُو اَئِكَ لَبُمْ رِزْقُ مَمْلُومُ (٤١) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُسَكُّرُمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّسِيمِ (٤٣) عَلَى شُرُرٍ مُتْقَا بِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ (٥٥) بَيْضَاءاللَّهْ السَّارِ بِينَ (٢٥) لَا فَيما عَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا كُينْزُفُونَ (٤٧) وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتَ الطَّرْفِ عِنْ (٤٧) عَنْدَهُمْ قَاصِرَاتَ الطَّرْفِ عَنْدَهُمْ أَعْلَى الطَّرْفِ عِنْدَ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ يَنْفُنْ مَكْنُونْ (٤٩).

#### تفسير المفردات

بكا سُ : أى بخبر ، من معين : أى من نهر ظاهر السيون جار على وجه الأرض، لذة : أى ذات لذة ، غول : أى صداع، ينزفون : أى لا تذهب عقولهم بالسكر كا ينزف : الرجل ماه البثرو ينزعه ، قاصرات الطرف: أى قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن . طرفا إلى غيرهم ، عين واحدتهن عيناه : أى واسعة السيون فى جمال ، المكنون: المستور الذي لا يصاب بالغبار .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف حوار الأنباع والرؤساء من أهل الضلال و إلقاء كل منها . تبمة ما وقعوا فيه من الهلاك على الآخر بن — بين هنا أن لافائدة من مثل هذا الخصام . والجدل ، فإن المذاب واقع بكم لامحالة جزاء ما قدمتم من عمل ، ثم أردفه ما يلقاء أ عباده المخلصون من العمم المقيم ، واللذات التي قصها علينا في تلك الآية تما لا عين رأت، ولا أذن سممت ، ولا خطر على قاب بشر .

### الايضاح

( إنكم لذائقو المذاب الأليم ) أى إنكم أيها الكفار المجرمون لتذوقون المذاب الأليم الذى لاتفك أوجاعه عنكم ، وما هو أبدا بمزايلكم . ثم بين العلة في لحوقه بهم فقال : ( وما تجزون إلا ماكنتم تصلون ) أى وما ينالسكم من المذاب إنما هو نتيحة ما قدمتم من عمل ، وأحلقتم من معصية « وما رَبكَ بظَلاَم بِلْعَبِيدِ » .

و بعد أن أبان حال الحجرمين ، ذكر حال عباد الله المؤمنين العاملين ، وما يلاقونه من الجزاء والنميم فقال :

(إلا عباد الله المخلصين . أولئك لهم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون) أى لـكن عباد الله الذين أخلصوا له العمل وأنابوا إليه ، أولئك لهم جنات يقمتعون فيها بكل ما لذّ وطاب ، فيمتمون بلذيذ الفواكه ذات الطعم الجميل والرائحة الشذيّة ، وتأتيمم وهم مكرمون كا تُقدَّم للملوك المترفين وذوى البسار في الدنيا .

وفى ذلك إيماء إلىأن ما يأكلونه فى الجنة إنما هو للتفكه والتلذذ لا للقوت ، لأنهم فى غنى عنه ، المدم تحلل شىء من أجسامهم بالحرارة الفريزية حتى يحتاجوا إلى بدل منه .

وما جا. في قوله : « وفَا كِهَةٍ كِمَّا بَتَخَيَّرُونَ . وَ"لَحَم طَيْرٍ مِمًّا يَشْتَهُونَ » فهو بيان لأنواع ما يأكلون .

مُ بين المسكان الذي يأتيهم فيه الرزق وذكر حالهم إذ ذاك فقال :

( فى جنات النميم . على سرر متفابلين ) أى إنهم يأتيهم ذلك الرزق وهم فى جنات النميم جالسين على سرر متقابلين ، ليأنس بعضهم ببعض ، ويتمتموا بطيب الحديث ؛ وفى ذلك لذة روحية لايدركها إلا ذوو النهي وأرباب الجيجا .

وبعد أن ذكر صفة المأكل والمسكن ذكر وصف الشراب فقال :

( يطاف عليهم بكأس من معين ) أى وكما يتمتمون بطيب المأكل يتمتمون بجيد الشراب تتميا للنصة كما هو حال العظاء في الدنيا ، فيؤتي لهم بصنوف الخمور على سبيل السمة والسكثرة ، كأنها تؤخذ من نهر جار فلا تقتير ولا بخل ، بل كما طلبوا وجدوا ، وفي ذلك إشارة إلى أنها رقيقة لطيفة ، وأنها ليست كخمر الدنيا تداس بالأقدام كما قال شاعرهم :

وشمولة من عهد عاد قد غلت صَرْعى تداس بأرجل المصّار النقل المصّار النقلة في النَّسَادِ النَّهِ السَّارِ النَّال

( بيضاء لذة للشار بين ) أى لونها مشرق حسن بهى لا كخبر الدنيا ذات المنظر البشع ، واللمون الأسود أو الأصفر ، أو الذى فيه كدورة إلى نحو ذلك مما يتغير الطبع السليم ، وهى لذيذة الطمم كما هى طيبة اللون وطيبة الربح ، وقد وصفوا خر الدنيا بالصفرة كما قال أبو نواس :

صفراء لاتنزل الأحزان ساحتها لومسّها حجر مسته سرّاء وجاء وصفها بالحرة قبل للزج، والصفرة بعده كما قال:

وحراء قبل المزج صفراء بعده أتت في ثيابي ترجيس وشقائق حكت وجنةالحبوب صِرفافساً طوا عليها مز اجا فاكتست لون عاشق ثم زاد في مدحها وامتيازها عن خر الدنيا فقال :

( لافيها غول ولا هم عنها ينزفون ) أى هى لاتؤثر فى الأجسام كما تؤثر خمور الدنيا، فلا تُصدّع الرأس ، ولا تفسد العقل بالسكركا يكون فى خمر الدنياكما قال :

فما زالت السكائس تنتالنا وتذهب بالأول الأول

والخلاصة — إنه ليس فبها شيء من أنواع المفاسد التي تكون حين شرب الخر في الدنيا ، فعي لاتحدث صُداعا ولا تخارا ولا سكرا ولا عربدة ولا نحو ذلك نما هو لازم لخور الدنيا .

ثم ذكر محاسن زوجاتهم ليكون فى ذلك تتميم لبيان ما آتاهم ربهم من النموفقال:

(وعندهم قاصرات الطرف عين) أى ولديهم نساء عفيفات لابنظرن إلى غير أزواجهن، واسمات العيون في جمال .

ثم زاد بیانا فی وصف جمالهن بما شبههن به فقال :

(كأنهن بيض مكنون) أى إنهن فى بياض يشو به قليل من الصفرة كالبيض المستور فى الأعشاش الذى لم تمسمه الأيدى ولم يقله النبار، وهذا اللون بما تهيم به العرب، فقد شبهت النساء ببيضات الخدوركما قال امرؤ القيس :

وبيضة خِدْرِ لابرام خِياوُها مُتعتُ من لَمُو بِهاغيرَ مُعْجَل

فَأَقْبَلَ بَمْشُهُمْ عَلَى بَمْضِ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلْ مَنْهُمْ إِنِّى كَانَ لَيْ فَقَرِينَ (١٥) أَنْذَا مِتْنَا وَكُنَّاتُرَا بَا وَعِظَامًا لَيْ فَي سَوَاء أَنْنَا لَكُنْ لَكُنْ وَهُ فَا لَكُنْ لَكُنْتُ الْجُعِيمِ (٥٥) قَالَ مَتْنَا وَكُنَّاتُ وَفَي سَوَاء الْجُعِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٥٦) وَلَوْلاَ نِمْمَ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٥) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بَمِنَّةٍ فِي رَاهُ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بَمُمَدَّ بِينَ (٥٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ (٢٠) لِيثُلِ هَذَا فَلْيَمْمَل الْمَامِلُونَ (١٦) .

#### تفسير المفردات

قرين : أى خليل وصاحب ، لمدينون : أى لجزيون ، مطلعون : أى مشرفون فناظرون إلى أهل النار ، سواء الجحم : أى وسط النار ، لتردين : أى لتهلمكنى ، من المحضرين : أى للسوقين للمذاب .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر حال أهل الجنة وما يتمتعون به من النميم للقيم ، ثم ذكر سرورهم وحبورهم في المآكل والشارب وجميل المساكن والأزواج الحسان — بين هنا أنهم لخارً بالهم من المشاغل، وطيب نفوسهم يسمرُ بعضهم مع بعض ويتحادثون فيما كانوا فيه فى الدنيا مع أخلائهم من شتى الشئون، مع اختلاف الأهواء، حتى ليقص بعضهم على بعض أن خليله كاد يوقعه فى الهلاك لولا لطف ربه به ، وقد كان مآله أن صار فى سواء الجحيم ، ثم ذكر نعمة ربه عليه بسبب ماكان يدين به فى الدنيا.

### الايضاح

( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى يطاف عليهم بكأس من معين ، فيشر بون و يتحادثون على الشراب ، وما ألذ الحديث لدى الأخلاء إذ ذاك ؛ كما أفصح عن ذلك شاعرهم :

وما بقيت من اللذات إلا محادثة الكرام على الشراب ولَتُشْكُ وجنتي قر منذير يجول بوجهه ماه الشباب

والحديث ذر شجون ، فهم يتحادثون فى شتى الفضائل والمعارف وفيا سلف لهم من شئون الدنيا ، وما أحلى تذكر ما فات حين رفاهية الحال ، وفراغ البال ، واطمئنان النفس ، وخلوها من المخاوف العاجلة والآجلة.

مم فصل هذا التساؤل و بيَّنه فقال :

( قال قائل منهم إنى كان لى قربن . يقول أننك لن المصدقين ؟ أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا المدينون ؟ أى قال قائل من أهل الجنة : إنى كان لى قرين فى الدنيا يو مجنى على التصديق بالبحث والقيامة ، ويستنكره أشد الاستنكار ، ويقول متعجبا : أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمحاسبون بعد ذلك على أعمالنا وما قدمته أيدينا ؟ ألا إن ذلك لا يدخل فى باب الإسكان ولا يقبله عاقل ، فأجدر بمن يصدق بمثل هذا أن يعد من البُله والمجانين الذين لا ينبغى محاطبتهم ولا الدخول معهم فى باب الجدل والخصام ، فهم ساقطون من درجة الاعتبار لدى العقلاء والمتصفين .

و بعد أن ذكر مقالته لأهل الجنة أراد أن يؤكد لهم صدق ما قال ، ويريهم. ما آل إليه أمره من الدخول في النارفقال :

( قال هل أنّم مطلعون ) أى قال لجلسائه من أهل الجنة ، ليزيدهم سرورا على أن عصمهم الله من مثل حاله ووفقهم إلى العمل بما أرشد إليه أنبياؤه ، هل تودون أن ترواعاقبة ذلك الله من ، كل كناء أن عصمهم الله الله وأوقعه في المُلكة ؟

و إنا لانخوض فى كيفية الاطلاع إذ ذاك مع شاسع للسافات ، واختلاف مراتب أهل الجنة وأهل النار – فإن ذلك من أمور النيب التي يجب أن نؤمن بها دون بحث فى شأنها ، ولا نقص ولا زيادة فيها .

( فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) أى فاطلع إلى أهل النار، فرأى قرينه فى وسطها، يتلظى بحرّها وشديد لهمها .

( قال تالله إن كدت لتردين ) أى قال لقرينه مو بخا له: إنك لقد كدت تهلكنى بدعائك إياى إلى إنكار البعث والقيامة .

( ولولا نممة ربى لىكنت من المحضرين) أى ولولا فضل ربى بإرشاده لى إلى الحق، وعصمتى من الباطل، لـكنت مثلك من المحضرين للمذاب.

ثم ذكر ما يقوله ذلك المؤمن لجلسائه تحدثا بنصة ربه عليه ، واغتباطا بحاله ، بمسم من قرينه ، ليكون تو بيخا له ، فيزيدبه تمذيبه .

( أفن نحن بميتين ، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمدّبين ) أى يقول لهم : أنحن مخارون منسون ، فما نحن بميتين ولا بمدّبين إلا موتتنا الأولى ؟ مخلاف الكفار فإمهم يموتون مثلنا ، ثم هم فى جهنم يتمنون الموت كل ساعة ، ولا يخنى مافى ذلك من سوء الحال ، وقد قيل لحسكيم : ما شر "من الموت؟ قال الذى يتُدنَّى معه الموت .

والخلاصة — إن المؤمن غَبَط نفسه بما أعطاء الله من الخلد فى الجنة ، والإقامة فى دار الكرامة ، بلا موت فيها ولا عذاب . وعِمْمُ أهل الجنة أنهم لا يموتون ، جاء من إخبار الأنبياء لهم فى الدنيا بذلك ؟ وفى ننى المذاب عنهم إيماء إلى استمرار النميم ، وعدم خوف زواله ، فإن خوف الزوال نوع من المذاب كما قال :

> إذا شئت أن تحيا حياة هنية فلا تنخذ شيئا تخاف له فقدا وإلى ننى الهرم واختلال القوى ، لأنه ضرب من العذاب أيضا . ثم زاد فى تأنيب قرينه وزيادة حسرته فقال :

(إن هذا لهو الفوز النظيم )أى إن مانحن فيه من نعيم مقيم، مع تمتع بسائر اللذات، من مآكل ومشارب فوز أيَّنا فوز ، ولاسيا الفوز بذلك النعيم الروحى وهورضا الله عنه كما قال : « وَرَضْوً انْ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ » .

ثم أوماً إلى اغتباطه بما هو فيه ، و بين أن ذلك كان عاقبة كسبه وعمله فقال :
( لمثل هذا فليممل العاملون ) أى لمثل هذا النميم والفوز فليممل العاملون فى الدنيا
ليصهروا إليه فى الآخرة ، ولا يعملوا للحظوظ الدنيوية السريمة الانصرام ، المشوبة
بصنوف الآلام.

أَذَ الِنَ خَيْرُ نُرُلا أَمْ شَجَرَهُ الزَّقُومِ (١٧) إِنَّا جَمَلْنَاهَا فَتِنَّةً الظِّا لِمِينَ (١٣) إِنَّا جَمَلْنَاهَا فَتِنَّةً الظِّا لِمِينَ (١٣) إِنَّا جَمَلْنَاهَا كَأَنَّهُ رُفُوسُ الشَّيَاطِينِ (٢٥) فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٢٦) ثُمَّ إِنَّ الشَّيَاطِينِ (٢٥) فَأَوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٢٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا لَشُوبًا مِنْ حَمِم (٧٦) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِمَهُمْ لَإِلَى الجَّمِم (٨٦) إِنَّهُمْ قَلَى آثَارِهِمْ يُمْرَعُونَ (٧٠) .

#### تفسير المفردات

النزل: ما يعد الضيف وغيره من الطعام والشراب، والزقوم: شجرة صغيرة الورق كريهة الرائحة، سميت بها الشجرة الموصوفة في الآية، فتنة: أى محنة وعذابا في الآخرة، وابتلاء في الدنيا، أصل الجحيم: أى قعر جهنم، طلعها: أى تمرها، ردوس الشياطين: أى في قبح المنظر ونهاية البشاعة، والعرب تتبه قبيح الصورة بالشيطان فيقولون: وجه كأنه وجه شيطان، كما يشبهون حسن الصورة بالملك، والملء: حشو الوعاء بما لايحتمل الزيادة عليه، والشوّب: الخلط، والحيم: الماء الشديد الحرارة، مرجمهم: أى مصيره، ألفواً: أى وجدوا، يهرعون: أى يسرعون إسراعا شديدا.

### المعنى الجملي

بعد أن وصف سبحانه ثواب أهل الجنة ، وِذَكَر ما يتمتعون به من مآكل ، ووصف الجنة ورغب فيها بقوله : ( لمثل هذا فليممل العاملون ) .

أتبع ذلك بذكر جزاء أهل النار وما يلاقون فيها من المذاب اللازب الذي لا يجدون عنه عيما ، جزاء ما دَسُو" الانجدون عنه محيما ، وهو عذاب في ما كلهم ومشار بهم وأما كنهم ، جزاء ما دَسُو" به أنفسهم من سيىء الأعمال ، وما قلدوا فيه آباءهم بلا حجة ولا برهان ، من السكفر بالله وعبادة الأصنام والأوثان .

### الإيضاح

( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ؟ ) أى أهذا الرزق المعلوم الذى أعطيته لأهل الجنة كرامة منى لهمخير، أم ما أوعدتُ به أهل النارس الزّقوم المرّ البشيع ؟ .

وهذا ضرب من المُهكم والسخرية بهم، وهوأسلوب كثيرالورود في القرآن الكريم، ( إنا جماناها فتنة للظالمين ) أي إنا جعلنا تلك الشجرة ابتلاء واختبارا للمكافرين، فهم حين سمعوا أنها فى النار قالوا : كيف يكمون ذلك والنار تحرق الشجر ؟ مع أن هذا ليس بالعجيب ولا بالمستحيل؛ فإن من قدر على خلق حيوان بعيش فى النار ويئمّم فيها، فهو أقدر على خلق الشجر فيها وحفظه من الاحتراق.

ثم وصف هذه الشجرة فقال :

( إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ) أى إنها شجرة تنبت فى قعر النار ، وأغصانها ترتفع إلى أركانها .

( طلمها كأنه رءوس الشياطين ) أى إن ثمرها فى قبح منظره ، وكراهة رؤيته ، كأنه رءوس الشياطين ؛ والعرب تتخيل رأس الشيطان صورة كشمة لاتشدها صورة أخرى ، فيقولون لمن يسمونه بالقبح المتناهى : كأن وجهه وجه شيطان ، وكأن رأسه رأس شيطان، ألاترى إلى امرى القبس وقد سلك هذا السبيل ، ونهج هذا النهج قتال :

أَيْمُتُلَنَى واللشرقُ مضاجعي ومسنونةُ زَرقُ كأنياب أغوال

وعلى المكس من هذا تراهم يشبهون الصورة الحسنة بالَلك ، من قِبَل أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محص لاشر فيه ، فارتسم فى خيالهم بأبهى صورة ، وعلى هذا جا، قوله تعالى حكاية عن صواحبات يوسف « ما هذا بَشَرًا إِنْ هذَا إِلاَّ مَلَكَ ۖ كَرِيمٌ » .

أن ما كل أهل النار من هذه الشجرة فقال:

( فإنهم لآكلون منها فالثون منها البطون) أى فإنهم ايأكلون من نمرها فيملئون بطونهم منه ٬ وإن كانوا يعرفون مرارة طهمه ونهاية نتَّنه و بشاعة رأئحته ، ولسكن ماذا يعملون وقد غلب عليهم الجوع ؟ وللضطر يركب الصعب والذلول ، و يستَروح من الضرّ بما يقار به فيه .

و بعد أن وصف طعامهم و بين شناعته ، أردفه ذكر شرابهم ووصفه بما هوأ بشع وأشنع فقال :

( ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ) أى ثم إنهم بعد أن يشبعوا ويظبهم العطش

يستغيثون منه فيفائون بماء كالمهل قد انتهى حره ، فإذا أدنَوْ، من أفواههم شوى لحوم وجوههم ، وإذا شر يوه قطعً أمعاءهم .

ثم ذكر أنهم بعد هذا وذاك لامأوى لهم إلا نار جهنم و بئس المصير فقال :

( ثم إن مرجعهم لإلى الجعيم ) أى ثم إن مصيرهم بعد المأكل والمشرب ، لإلى نار

تتأجيج، وجعيم تتوقد ، وسمير تتوهج ، فهم تارة في هذه وتارة في ثلث كما قال : « هذهِ جَهَمٌ الَّتِي كِكَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ . يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْمِ آن ٍ».

والخلاصة — إنهم يؤخذون من منازلهم فى الجعيم وهى الدكات التى أُسْكِنُوها إلى شجرة الزقوم ، فيأكلون إلى أن تمتلى • بطونهم ثم يُسْتُونَ الحيم ثم يرجمونَ إلى تلك الدركات .

ثم علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد ، يتقليد الآباء فى الدين بلا دليل يستمسكون به فقال :

( إنهم ألفوا آباءهم ضالين . فهم على آثارهم يهرعون ) أى ثم إنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم بلا برهان ، وأسرعوا إلى تقليدهم بلا تدبر ولا روية ، وكأنهم استُعِيَّوا على ذلك ، وأزعجوا إزعاجا .

وفى هذا دليل على أن التقليد شؤم على المقلّد وعلى من يتبعه ، فالإنسان لاسعادة له إلا بالنظر والبحث فى الحقائق الدنيوية والأخروية ، ولو لم يكن فى القرآن آية غير هذه فى ذم التقليد لكفى .

وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّ لِينَ (٧١)وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْدْرِينَ(٧٧) فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّذَرِينَ (٧٣) إِلاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن المشركين يهرعون على آثار آبائهم الأوايين دون نظر ولا تدبر - أردفه ما يوجب القسلية لرسوله على كفرهم وتكذيبهم ، بأن كثيرا من الأمم قبلهم قدأرسل إليهم الرسل فكذبوا بهم وكانت عاقبتهم الدمار والهلاك ، ونجى الله المؤمنين ونصرهم ، فليكن لك فيهم أسوة ، ولا تبخع نفسك عليهم حسرات إن عليك إلا البلاغ .

### الايضاح

( واقد ضل قبلهم أكثر الأولين ) أى ولقد ضل قبل قريش كنير من الأسم السابقة ، فعبدوا مع الله آلهة آخرى كما فعل قوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح .

ثم ذكر رحمته بمباده وأنه لايؤاخذهم إلا بعد إنذار فقال :

(ولقد أرسلنا فيهم منذرين)أى فأرسلنا فيهم أنبياء ينذرونهم بأس لله و يحذرونهم سطوته ونقمته ، اسكمهم تمادّوا فرخوافه رسلهم وتكذيبهم ولم يستجيبوا دعوتهم كا أشار إلى ذلك بقوله :

( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) أى فانظر كيف كان عاقبة السكافرين المكذبين ، فقد دمرهم الله ونجى للمؤمنين ونصرهم .

وهذا خطاب موجه إلى كل من شاهد آثارهم ، وسمع أخبارهم ، فقد سممت قريش بأنباء قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وكيف كان عاقبة أمرهم .

وقد استثنى من هؤلاء الملسكين عباد الله المخلصين نقال :

( إلا عباد الله المخلصين ) أى لـكن عباد الله الذين أخلصهم الله بتوفيقهم لملايمان والعمل بأوامر دينه ، أنجاهم من عذا به ففازوا بالنسيم للقيم فى جنات عرضها السموات والأرض .

<sup>(</sup> ه- مراغى -- الثالث والعشرون)

## قصص نوح عليه السلام

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِهُمَ الْجِيبُونَ (٥٥) وَتَحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْـكَرْبِ الْمَطْيِمِ (٢٧) وَتَرَ كَنَاعَلَيْهِ فِى الآخِرِ بِنَ (٨٧) المَطْيِمِ (٢٧) وَتَرَ كَنَاعَلَيْهِ فِى الآخِرِ بِنَ (٨٧) سَلاَمْ عَلَى نُوحٍ فِى الْمَالَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (٨٠)

### المعنى الجملي

هدأن ذكر على سبيل الإجمال ضلال كتير من الأمم السالفة - شرع يفصل ذلك فذكر نوحا عليه السلام وما لتى من قومه من التكذيب ، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول مدة لبثه فيهم ، فلما اشتدوا واشتطوا في المعناد دعار به أنى مغلوب فانتصر . فنضب الله لفضيه ، وأغرق قومه للكذيين ، ونجاء وأهله أجمين .

#### الايضاح

( ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) أى ولقد نادانا نوح واستنصر بنا هلي كفار قومه أمّـا بالغوا في إيذائه وهمّوا بقتله حين دعاهم إلى الدين الحق ، فلنعم الجميبون نحن ، إذ لبّينا نداءه وأهلـكنا من كذب به من قومه .

أخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في بيتى فمر بهذه الآية: ( واقد نادانا نوح فلنهم الجيبون) فال صدقت ربنا. أنت أقرب من دُمى ، وأقرب من بُنى ، فنعم المدعو ، ونعم المعلى ونعم المسئول ، ونعم المولى أنت ربنا ، ونعم المعرب » .

تم بين سبحانه أن الإنعام حصل في الإجابة من وجوه :

 (١) (ونجيناه وأهله من الحكرب العظيم) الحكرب: الغم الشديد، أى فنجيناه من الغرق ومن أذى قومه ومن كل ما يكر بُه ويسوء.

(٣) ( وجملنا ذريته هم الباقين ) أى وأهلسكنا من كفر بنا استجابة لدعوته : 
« رَبَّ لاَتَذَرَ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْسكافِينِ مَدَارًا » ولم يُمقِب أحد بمن كان 
في السفينة عَقِبا باقيا سوى أبنائه الثلاثة : سام وحام ويافث ، فسام أبو العرب وفارس 
والروم ، وحام أبوالسودان من المشرق إلى المغرب ، ويافث أبوالترك ، وهذا هوالمشهور 
على ألسنة المؤرخين ، وليس في القرآن ولافي السنة نص قاطع على شيء من هذا ، كما أنه 
ليس في القرآن ما يشير إلى عوم دعوته لأهل الأرض قاطبة ، ولاأن الغرق عم الأرض 
جيما ، وأن ما تفيده الآية من جمل ذريته هم الباقين إنما هو بالنسبة الدرية من معه 
في السفينة ، وذلك لا يستائم عدم بقاء ذرية من لم يكن معه وقد كان في بعض الأقطار 
الشاسعة من لم تبلغهم الدعوة ، فل يستوجبوا الغرق كأهل الصين وغيرهم من البلاد الثانية 
(٣) ( و م كنا عله في الآخة من أي ما يقيله المناه من المناه المنا

(٣) (وتركنا عليه في الآخرين)أي وأبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا فيمن بعده
 من الأنبياء والأسم إلى يوم القيامة .

ثم ذكر سبحانه أنه سلّم عليه ليُقتدى به ، فلا يذكره أحد بسوء فقال :

( ســــلام على نوح فى العالمين ) أى وقلنا له : عليك الــــلام فى الملائسكة والإنس والجن . ,

ونحو الآية قوله : « قِيلَ يانُوحُ الْهَبِطْ بِسَلاَم مِنَّا وَبَرَ كَاتَ عَلَيْكَ وَكُلَى أَمْم. يَمْنْ مَمَكَ » .

ثم علل مافعله به بأنه جزاء على إحسانه فقال:

( إناكذلك تجزى المحسنين) أى إنه كان فى زمرة انحسنين فجا زيناه بالإحساز إليه « وَهَلْ جَزَاهُ الإحْسَانُ إلاَّ الإحْسَانُ » . و إحسانه أنه جاهد أعداء الله بالدعوة إلى دينه ، وصبر طو يلا على أذاهم ، إلى نحو من هذا .

ثم بين سبب إحسانه بقوله :

( إنه من عبادناللمؤمنين ) أى إن إحسانه كان بإخلاص عبوديقه وكمال إيمانه .

وفى هذا إيماء إلى أن أعظم الدرجات ، وأشرف المقامات الإيمان بالله والانقياد تطاعته .

(ثم أغرقنا الآخرين) أى ثم أغرقنا الآخرين من كفار قومه ، ولم نُبثّق لهم عينا ولا أثرا .

### قصص إبراهيم عليه السلام

وَ إِنَّ مِنْ شَيِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَائِبٍ سَلَيْمٍ (٨٤) إِذْ اللهِ تَقَالَبٍ سَلَيْمٍ (٨٤) إِذْ اللهِ تَقَالَ اللهِ تَوْدَوْنَ (٨٨) أَنْهُ كَا اللهَ تَوْدَوْنَ (٨٨) فَقَالَ إِنِّى فَمَا فَلَشَكُمْ بِرَبِّ الْهَالَمِينَ (٨٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّى سَقِمْ (٨٨) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْيِرِينَ (٩٠) فَرَاغَ إِلَى الْهِبَيْمِ فَقَالَ أَلاَ سَقِمْ (٨٨) فَرَاغَ عَلَيْمِمْ ضَرْبًا بِالْيَينِ (٩٣) تَأْسُلُونَ (٩٨) مَالَكُمُ لاَ تَنْطِقُونَ (٩٣) فَرَاغَ عَلَيْمِمْ ضَرْبًا بِالْيَينِ (٩٣) فَأَلْغَ عَلَيْمِمْ ضَرْبًا بِالْيَينِ (٩٣) فَأَلْغَ عَلَيْمِمْ ضَرْبًا بِالْيَينِ (٩٣)

#### تفسير المفردات

من شيعته : أي ممن سار على دينه ومنهاجه ، سليم : أي سالم من جميع العلل والآفات النفسية كالحسد والغل وغيرهما من النيات السيئة ، والإفك : الكذب، سقيم : أى مريض ، فراغ : أى فذهب خفِّية إلى أصنامهم ، وأصل الروغ والرّوغان : الميل قال شاعرهم :

ويُريك من طرف اللسان حلاوةً ويَرُوغ عنك كما يَرُوغُ النملبُ باليمين : أي بقوة وشدة ، يزفون : أي يسرعون ؛ من زفّ النعام ، أي أسرع . الايضاح

( و إن من شيمته لإبراهيم ) أى و إن بمن سار على مهج نوح ، وسلك طريقه ، في اعتقاد التوحيد والبعث، والتصلب في دين الله ، ومصابرة المكذبين — إبراهيم صاوات الله علمه .

(إذ جاء ربه بقلب سليم) أى إذ أخلص قلبه لربه وجعله خاليا من كل شئون الحياة الدنيا ، فلا غش لديه ولا حقد ، ولا شىء بما يَشِينه من العقائد الزائفة ، والصفات القسعة .

أثم فصل ما سلف فقال:

( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ ) أى جاء بقلب سليم حين قال منكرا على أبيه وقومه عبادة الأصنام والأوثان :أيّ شيء تعبدون ؟

وهذا منه استنكار وتو بيخ لهم على ما يعبدون ، إذ لاينيغى لعاقل أن يركن إلى مثل هذه المعبودات التي لاتضر ولا تنفع .

ثم بين الإنكار وفسره بقوله :

(أَشْكَا آلْمَة دون الله تر يدون؟) أى أتر يدون آلمَّة من دون الله تعبدولها إنكا وكذبا ، دون أن تركنوا فى ذلك إلى دليل من نص ، ولا تأييد من قل ، إن هذا منكم إلا خيال وخَطَل فى الرأى .

( فما ظنكم برب العالمين ) أى أى شيء ظنكم برب العالمين الحقيق بالعبادة ؟ أى أعلم أعلم أعلى العبادة ؟ أ

( فنظر نظرة فى النجوم ) أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أن العرب تقول للشخص إذا تفكر وأطال الفكرة : نظر فى النجوم أى فأطال الفكر فيها هو فيه .

(فقال إنى سقيم) أى إنى أحس بخروج مزاجى عن حال الاعتدال ، ولا أرى في نفسى خفة ونشاطا ، وكان مقصده من قوانته هذه ألا بخرج معهم فى يوم عيدهم ، لينفَّد ما عزم عليه من كسر أصنامهم و إعلان الحرب عليهم ، فى عبادتهم للأونان والأصنام ، ولم يكن طم علم بما بيّت عليه النية ، ولا دليل على أنه لم يكن صادقا فيا يقول إذ من يعزم على تنفيذ أمر ذى بال يخاف منه الخطر على نفسه أن يكون مهموما مغموما مغموما مغمرا فى عاقبة ما يعمل .

( فتولوا عنه مدبرين ) أي فأعرضوا عنه وذهبوا إلى معبدهم وتركوه في مكانه .

( فراغ إلى آلمتهم فقال ألا تأكلون؟) أى فذهب مستخفيا إلى أصنامهم الني يعبدونها وقال لها استهزاء : ألا تأكلون من الطمام الذى يقدّم إليك؟ وكانوا يضمون في أيام أعيادهم طماما لدى هذه الأصنام لتبارك فيه .

( مالح لاتنطقون ؟ ) أى أى شىء منعكم الإجابة عن سؤلى ، ومرادد بذلك التهكم بهم ، واحتقار شأنهم .

( فراغ عليهم ضر با باليمين ) أى فاتجه إليهم يضربهم بقوة وشدة حتى تركهم جُذاذا إلا كبيرهم كما تقدم في سورة الأنبياء .

( فأقبلوا إليه يزفون ) أى فأقبل قومه إليسه بعد رجوعهم من عيدهم مسرعين يـــألون عمن كسرها ، وقد قيل لهم: إنه إبراهيم ، فقالواله : نحن نعبدها وأنت تـكسرها ولمــا أخذوا يعتبون عليه طفق يؤنبهم و يعيبهم .

قَالَ أَتَمْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٥٥) وَاللّٰهُ خَلَقَــكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ (٩٦) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بْنْيَانَا فَأَلْقُومُ فِي الْجُصِيمِ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَمَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (٨٨) وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّى سَيَهْدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠)فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلامٍ حَليم إرا١٠) .

### الايضاح

(قال أتعبدون ما تنحتون؟) أى أتعبدون من دون الله أصناما أنم تنحتونها بأيديكم؟ قما تُحدثون فيه الصنجة بأيديكم تجعلونه معبودا لسكم ، أفلا عاقل منكم يهاكم عن مثل هذا؟

(والله خلقكم وما تعملون) أى والله خلقكم وخلق تلك الأصنام التي تعملونها بأيديكم، والخالق هو المستحق للمبادة دون الحجاوق، لاجرم أن عبادتكم لها خطأ عظيم، و إنم كبير .

ولما أورد عليهم إبراهيم هذه الحجة القوية التي لم يستطيعوا دفعها –عدلوا عن الحجاج إلى الإيذاء واستعمال القوة .

( قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ) تقدم هذا بمزيد إيضاح في سورة الأنبياء ( فأرادوا به كيدا فجملناهم الأسفلين ) أي فأرادوا إحراقه في النار فأنجيناه سها، وجعلناها مردا وسلاما عليه ، وجعلنا كيدهم في نحورهم ، وكتبنا له الفلبة والنصر عليهم . و بعد أن يثس من إيمانهم أراد مفارقتهم والهجرة من بينهم كما أشار إلى ذلك سيحانه بقوله :

( وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ) أى وقال إنى مفارق لتلك الديار ، ومهاجر إلى مكان أتفرغ فيه لعبادة ربى ، و إنه سيهدينى إلى مافيه صلاح دينى ، وهذا المكان هو الأرض المقدسة .

وقى الآية إيماء إلى أن الإنسان إذا لم يتمكن من إقامة دينـــه على الوجه المرضى في أرض وجبت عليه المجرة منها إلى أرض أخرى . ولما هاجر من وطنه طلب الولد فقال :

( رب هب لى من الصالحين ) أى رب هب لى أولادا مطيعين يعينوننى على الدعوة ، ويؤنسوننى فى الغر بة ، ويكونون عوضا من قومى وعشيرتى الذين فارقتهم .

فاستجاب ر به دعاءه فقال :

( فبشرناه بفلام حليم ) أى فبشرناه بمولود ذكر يبلغ الحلم و يكون حليا ، وقد استفيد بلوغه من وصفه بالحلم ، لأنه لازم لتلك السن ، إذ قلما يوجد في الصليان سعة الصدر ، وحسن الصبر ، والإغضاء عن كل أمر ، وهذا الفلام هو إسماعيل عليه السلام ، فإنه أول ولد 'بشرّ به إبراهيم عليه السلام ، وهو أكبر من إسحاق بانفاق العلماء من أهل السكتاب والمسلمين ، بل جاء النص في التوراة على أن إسماعيل ولد لابراهيم وسته مست وثمانون سنة ، وولد له إسحاق وعمره تسم وتسعون سنة .

وأى حلم مثل حلمه ، عرض عليه أبوه وهو مراهق أن يذبحه فقال : ٥ سَتَجِدُ نِى إنْ شَاء اللهُ مِنَ الطَّابِرِينَ ﴾ فما ظنك به بعد بلوغه ، وما نست الله نبيا بالحلم غير إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام .

فَلْمَا بَانَعَ مَمَهُ السَّمْىَ قَالَ يَا بُنَى إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنَّى أَذْبَعُكَ فَانْظُرْ مَاذَا بَرَى ؟ قَالَ يَا أَبْتِي افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِى إِنْ شَاءِ اللهُ مِنَ الضَّابِرِينَ (١٠٧) وَنَادَبْنَاهُ أَنْ الضَّابِرِينَ (١٠٧) وَنَادَبْنَاهُ أَنْ يَا إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) يَا الْمُثَانِينَ (١٠٥) وَنَدَبْنَاهُ بِذِيجٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَنَدَيْنَاهُ بِذِيجٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَنَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ مِنْ عَادِينَ (١٠٠) وَفَدَيْنَاهُ بِذِيجٍ عَظِيمٍ (١٠٠) كَذَلِكَ نَجْزِى عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١١٠) كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (١١٠) وَنَشَرْنَاهُ مِينِينَ (١١٠) وَبَشَرْنَاهُ مِيلِسْحَاقَ نَبِينًا

مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَ بَارَ كُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرَّ يَّتْهِما مُحْسِنْ ۖ وَطَالُهِ لِنَفْسِهِ مُبِينَ (١١٣).

#### تفسير المفردات

فلما بلغ معه السمى أى فلما بلغ السن التى تساعده على أن يسمى معه فى أحماله وحاجات المعيشة ، أسلما : أى استسلما وانقادا لأمر الله ، نله : أى كبه على وجهه صدقت الرؤيا : أى حققت ماطلب منك ، البلاء المبين . أى الاختبار البين الذى بتميز فيه المخلص من غيره ، بذيح : أى حيوان يذيح ، باركنا عليه : أى أفضنا عليه البركات .

### المعنى الجملي

اعلم أنه بعد أن قال سبحانه : فبشرناه بفلام حلي -- أتبعه بما يدل على حصول مابشر به وبلوغه سن المراهقة بقوله : فلما بلغ معه السعى ، إذ هو لا يقدر على الكد والعمل إلا بعد بلوغ هذه السن ، ثم أتبعه بقص الرؤيا عليه وإطاعته فى تنفيذ مأمر به وصبره عليه ، ولما حان موعد التنفيذ كبه على وجهه للذبح فأوحى إليه ربه أنه فداه بذبح عظيم ، ثم بشره بإسحاق نبيا من الصالحين ، وبارك عليه وعلى إسحاق وأنه سيكون من ذريتهما من هو محسن فاعل للخيرات ، ومنهم من هو ظالم لنفسه مجترح السيئات .

### الايضاح

( فلما بلغ معه السمى قال يابنى إلى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ ) أى فلما كرر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويسمى فى أشناله وقصاء حوائجه — قال له يابنى إنى رأيت فى المنام أبى أذبحك فما رأيك؟ وقد قص عليه ذلك ليعلر ماعنده فعا نزل من بلاء الله ، فيثبت قدمه إن جزع ، وليوطن نفسه على الذبح ، ويكتسب المثوبة بالانقيادلأمر الله .

ثم بين أنه كان سميعا مطيعا منقادا لما طلب منه .

( قال با أبت افسل ماتؤ مر ) أى قال باأبت سميماً دعوت ، ومن مجيب طلبت ، وإلى راض ببلاء الله وقضائه توجهت ، فما عليك إلا أن تفعل ماتؤمر به ، وما على إلا الانقياد وامتثال الأمر ، وعلى الله المثوبة ، وهو حسبى ونعم الوكيل .

ولما خاطبه بقوله يا بنى على سبيل الترحم، أجابه بقوله ياأبت على سبيل التوقير والتعظيم وفوض الأمر إليه حيث استشاره ، وأن الواجب عليه إمضاء مارآه .

ثم أكد امتثاله للأمر بقوله :

(ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) أى سأصبر على القضاء ، وأحتمل هذه اللاواء ، غيرضجر ولا برم بما قضى وقدر ، وقد صدق فيا وعد ، وبر فى الطاعة لتنفيذ ماطلب منه ، ومن ثم قال سبحانه فى شأنه مادحا له « وَاذْ كُرُ فِى الْـكَيْنَاسِ إِسْمَاعِيل إِنّهُ كَانَ صَادَقَ الْوَعْد » .

ثم ذَكر طريق تنفيذ الرؤيا فقال :

( فلما أسلما وتله للجبين ) أى فلما استسلما وانقادا لأمر الله وفوضا إليه سبحانه الأمر فى قضائه وقدره ، وأكب إبراهيم ابنه على وجهه باشارة منه ، حتى لايرى وجهه فيشفق عليه : وروى عن مجاهد أنه قال لأبيه : لاتذبحنى وأنت تنظر إلى وجهى ، عسى أن ترحمنى فلا تجيّر على ، اربط يدى إلى رقبتى ، ثم ضع وجهى للأرض، فقعل .

(وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا) أى ناداه من خلفه ملك من قبله تعالى : أن قد حصل القصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح . فقد بان امتثالك للأمر ، وصبرك على القضاه : وحينلذ استبشرا وشكرا الله على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله ، والتوفيق لمــا لم يوفق غيرهما لمنله ، مع إظهار فضلهما ، و إحراز المئوية من ربهما .

ثم علل رفعه لذلك البلاء و إزالته لتلك الغمة بقوله :

( إِنَا كَذَلَكَ نَجْرَى الْحَسنين ) أَى إِنَاكَا عَفُونَا عَن ذَبُحَه لُولِده ، بعد استبانة إخلاصه فى عمله ، حين أعد المُدَّة ، ولم تتقلب عليه عاطفة البنوة ، فرضى بتنفيذ القضاء منقادا صاغرا - نَجْرَى كُل محسن على طاعته ، ونوفيه من الجزاء ما هو له أهل ، و بمثله جدير .

ثم ذكر عظيم صبره على امتثال أمر ر به مع مافيه من كبير المشقة في مجرى العدة فقال :

( إن هذا لهو البلاء المبين ) أى إن هذا الذى كان لهو محنة أثما محنة ، واختبار لهباده لا يعدله اختبار ، ولله عز اسمه أن يبتلي من شاه من عباده بما شاه من التكاليف وهو الفمال لما يريد ، لاراد لقضائه ولا مانع القدره ، وكثير من التكاليف قد تخنى علينا أسرارها وحكمها ، وهو العلم بها وبما لأجله شرعها .

( وفديناه بذبح عظيم ) أى وفديناه بوعُل أهبط عليه من جبل نَبير قاله الحسن البصرى ، ولا علينا أن نزيد على ما جاء به السكتاب ، ومكان نزوله لايهم فى بيان هذه المنة التي امتن بها عليه .

ثم ذكر أنه مَنَّ عليه بمنة أخرى فقال :

( وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فَى الآخْرِينَ ) أَى وَأَبقِينَا لَهُ ذَكُوا حَسْنَا بَيْنَ النَاسَ فَى الدُنيَا فَصَار محبَّا بِينِ النَاسَ جَيْمًا مِن كُلِّ مَلَةً ومَذْهِب ، فاليهود بجلُّونه ، والنصارى يَمْظُمُونه ، والمسلمون يَبَّجُلُونه ، والمُشركون بمجتمونه ، ويقولون إنّا على ملة إبراهم أبننا ، وذلك استجابة لدهوته حين قال : « وَاجْمَلُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخْرِينَ . وَاجْمَلْنِي مِنْ وَرَثَةٍ جَنَّةِ النَّهِيمِ » . تم ذكر أنه من عليه بمنة ثالثة فقال:

( سلام على إبراهم ) أى وقلنا له : عليك السلام فى الملائسكة والإنس والجن . ثم أعقب ذلك بنعمة رابعة وهي نعمة الولد فقال :

( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) أى وآتيناه إسحاق ومننًا عليه بنعمة النبوة له والكثير من حفدته كِفاء امتثاله أمرنا وصبره على بلوانا .

( و باركنا عليه وعلى إسحاق) أى وأفضنا عليهما بركات الدنيا والآخرة ، فحكثرنا نسلهما وجعلنا منه أنبياء ورسلا ، وطلبنا من المسلمين فى صاواتهم أن يدعوا لهم بالبركة فيقولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فى العالمين .

( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) أى ومن ذريتهما من أحسن فى عمله فاَمن بربه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه ، ومن ظلم نفسه ودساها بالكفر والفسوق. و لمعاصى .

وفى ذلك تنبيه إلى أن النسب لا أثر له فى الهدى والضلال ، وأن الظلم فى الأعقاب لا يعود إلى الأصول بنقيصة ، ولا عيب عليهم فى شىء منه كما قال : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ﴾ .

# من الذبيح؟ أإسحاق أم إسماعيل؟

ليس فى هذه المسألة دليل فاطع من سنة سحيحة ولاخبر متواتر ، بل روايات منقولة عن بعض أهل السكتاب وعن جماعة مر\_ الصحابة والتابعين ، ومن ثم حدث الخلاف فهما .

١ - فمن قائل إنه إسحاق ، و يؤيده :

(١) ما روى عن يوسف عليه السلام أنه قال لفرعون مصر في وجهه : أترغب

عن أن تأكل ممى وأنا والله يوسف بن يمقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهم خليل الله .

- (ب) ما روى عن أبى الأحوص قال : افتخر رجل عند ابن مسعود فقال أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام ، فقال ابن مسعود : ذاك يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله .
  - (ح) ما حكاه البغوى عن عمر وعلى وابن مسعود والمباس أنه إسحاق .

ولكسب الأحيار صَلْم في هذه الأخيار وأمثالها التي تلقاها المسلمون عنه ، وكان يحدّث بها عن الكتب القديمة وهي جامعة بين النشّة والسمين ثقة بأن عمر رضى الله عنه قد استمع منه ، ومن ثم احتاج الثقات إلى تمحيصها ، وعزل جيدها من بهرجها وصحيحها من سقيمها .

 ومن قائل إنه إسماعيل وهو الذى يساوقه صحيح النظر ونصوص الفرآن يؤيده .

ا -- رواية ذلك عن إبن عباس، فقد روى عطاء بن أبى رباح عنه أنه قال: الفُدّى هو إسماعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود .

(ب) روى مجاهد عن ان عمر أنه قال : الذبيح إسماعيل .

وعلى الجلة فظاهر نظم الآية والروايات التي يروونها يؤيد أنه إسماعيل ، ولكن اليهود حسدوا العرب على أن يكون أبام هو الذي كمان من أمر الله فيــه ماكان ومن الفضل الذي ذكره الله له لصبره لما أمر به ، فجحدوا ذلك وزعموا أنه إسحاق لأنه أبوعم والله أعلم أيهما كان ، وكل قدكان طاهرا مطيما لر به .

## قصص موسى وهارون عليهما السلام

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) وَ نَجَّيْنَا مُهَا وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْمَطْيِمِ (١١٥) وَ نَصَرْنَاهُمْ فَكَا تُواهُمُ الْفَالِينَ (١١٦) وَآ تَشْنَاهُمَ الْكَتَابَ الْمُشْقِيمِ (١١٨) وَآ تَشْنَاهُمَا الْكَتَابَ الْمُشْقِيمِ (١١٨) وَتَرَكُننَاهُمَا الصَّرَاطَ الْمُشْقِيمِ (١١٨) وَتَرَكُننَاعَلَيْهِما في الآخِرِينَ (١١٨) إِنَّا كَذَلْكِ نَجْزِي في الآخِرِينَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلْكِ نَجْزِي الْمُؤْمِنينَ (١٢٠) إِنَّهُمَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنينَ (١٢٢) .

### الايضاح

(ولقد مننا على موسى وهارون) أى ولقد أنعمنا عليهما بالخير الكثير، فكآتيناهما النبوة ونصرناهما على أعدائهما من قبط مصر وملكناهما أرضهم وأنحرقنا من كان مستذلهما إلى نحو ذلك .

ثم فصل هذه النعم فقال :

(١) (ونجيناهما وقومهما من الكرب المظيم) أى ونجيناهما ومن آمن ممهما من الكرب المظيم الذى كانوا فيه بإساءة فرعون وقومه اليهم من قتل الأبناء ، واستحياء النساء ، واستمالهم في أخس المهن والصناعات ، ومعاملتهم معاملة العبيد والأرقاء إلى ضروب أخرى من المهانة والمذلة التي لولا إلفَهُم لها لسكانت كافية في انقراضهم ، ولكنهم شعب لايأبي الخصوع والاستكانة متى وجد في ذلك السبيل لجمع المسال وحيازته ، والتمتع باذات الحياة الدنيا .

- (٧) (ونصر ناهم فسكانوا هم الفالبين) أى ونصر ناهم على أعدائهم فغلبوهم وملكوا أرضهم وأموالهم وماكانوا قد جموه طوال حياتهم فسكانوا أصحاب الصوّلة والسلطان والدولة والرفعة .
- (٣) (وآتيناهما الكتاب المستبين) أى وأعطيناهما الكتاب الجليّ الواضح الجامع لما يحتاج إليه البشر في مصالح الدين والدنيا ، وهو التوراة كما قال : « إِنّا أَنْرَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هَدُّكِي وَنُورٌ » وقال : « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياً ، وَذَكَرًا للْمُتَقِينَ » .
- (ع) (وهديناهم الصراط المستقم) أى ودللناهما على طريق الحقى بالنقل والنقل.
   وأمددناهما بالتوفيق والعصمة
- (ه) (وتركنا عليهما في الآخرين) أي وأبقينا لهما الذكر الحسن والثناء الجيل
   فيمن بعدهم، وهذا ما تصبو إليه النفوس قال شاعرهم:

وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنالمن وعي

وقال الآخر : الذكر للإنسان عمر ثان .

(٣) (سلام على موسى وهرون) أى وجعلنا الملائكة والإنس والجن يسلمون عليهما أبد الدهر ، ولا شيء أدعى إلى سعادة الحياة من الطمأنينة وهدوء البالكا ورد في الحديث «مرن أصبح آمنا في سربه مُعافىً في بدنه ، فسكا ما حيزت له الدنيا كذافيرها » .

ثم ذكر سبب هذه النعم فقال :

( إنا كذلك نجزى المحسنين · إمهما من عبادنا المؤمنين ) الكلام في هذا نظير ما سلف من قبل ·

## قصص إلياس عليه السلام

و إِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۱۲۳) إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَقُونَ (۱۲۶) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آ بَائِكُمُ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ (۱۲۵) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آ بَائِكُمُ الْأَوْلِينَ (۱۲۷) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبًّ آ بَائِكُمُ اللهَ وَلَيْنَ (۱۲۷) إِلاَّ عِبَادَ اللهِ المُضْافِينَ (۱۲۸) وَلَكُمْ مُنْ عَبَادِنَا اللهُ عَلَيْهِ فِيالَاخِرِينَ (۱۲۸) سَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ إِلَّ يَأْسِينَ (۱۳۰) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللهُ وْمِنِينَ (۱۳۲) .

### الايضاح

( وإن إلياس لمن المرسلين ) قال ابن جرير : هو إلياس بن ياسين بن فينحاص ابن العمزار بن هرون أخى موسى عليهما السلام ، فهو إسرائيلي من سبط هرون .

. ( إذ قال لقومه ألا تتقون ؟ ) أى أنذر قومه وحذرهم بأس الله فقال : ألا تخافون الله ، فتبتناوا أوامر د ، وتتركوا نواهيه ؟

ثم ذكر سبب الخوف فقال:

( أندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين . الله ربكم ورب آبائكم الأولين ) بعل اسم صنم ؛ أى أنمبدون شنا الصنم ، وتتركون عبادة من خلقكم وخلق آباءكم السابقين وهو المستحق للعبادة وحده دون سواء ؟

ثم بين أن قومه كذبوه واستمروا في غوايتهم فقال:

( فسكذبوه فإنهم لمحضرون ) أى فسكذبوه فيا تضمنه كلامه من وجوب توحيد الخالق ، وتحربم الإشراك به ، وعقابه تعالى عليه ، فهم لأجل ذلك يحضرون يوم القيامة للمذاب، و يجازون على سوء أضالهم وأقوالهم .

فقال :

ثم أخرج من بينهم جماعة لم يكذُّ بوا فلم يلحقهم هذا المذاب والهوان فقال :

( إلا عباد الله الحخلصين ) أى إلا قوما منهم أخلصوا العمل فله وأنابوا إليه فأولئك يجزون الجزاء الأوفى على ما أسلفوا من عمل صالح ، وقدّموا من ذخر طيب .

( وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إلياسين . إنا كذلك نجزي المحسنين .

إنه من عبادنا المؤمنين ) الـكلام فيه كما تقدم فيا قبله سوى أن إلياسين لفة فى إلياس وكشيرا ما يقصرفون فى الأسماء غير العربية .

### قصص لوط عليه السلام

وَ إِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِين (١٣٣) إِذْ نَجَيْناهُ وأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلاَّ عَجُوزًا فِي الْفَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٦) وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِعِينَ (١٣٧) وَ بِاللَّيْلِ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ (١٣٦) .

### الايضاح

( و إن لوطا لمن المرسلين ) أى و إنا أرسلنا لوطا إلى قومه أهل سذوم ، وكانوا قد أنوا من المنكرات والفواحش مالم يأته أحد من المالمين ، فنصحهم فلم ينتصحوا ، فأهلكهم الله ونجاه هو وقومه كما قال :

( إذ نجيناه وأهله أجمين . إلا عجوزا فى الفابرين ) أى فنجيناه هو وأهله من بين أغلهرهم إلا امرأته ، فإنها هلكت مع من هلك من قومها ، وجسلنا محالمهم من الأرض يحيرة ذات ماه ردىء الطعم ، منتن الربح .

( ثم دمرنا الآخرين ) أي ثم أهلكنا عدا من ذكرنا.

مم أرشد مشركى مكة إلى النظر والاعتبار بما حل بهم و بأمثالهم من المكذبين

( ٣ ـــ مراغى -- الثالث و العشرون )

( و إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ) أى و إنكم لنمرون عليهم وأنتم مسافرون إلى الشام حين الصباح، أو أول الليل فترون آثار ديارهم التى عَفَت وأضحت خرابا يبابا، لا أنيس فيها ولا جليس ، ولا ديّار ولا نافخ نار .

(أفلا تعقلون؟) أى أتشاهدون هذا اللاتعتبروا ولا تخافوا أن يصببكم مثل مأ أصابهم؟ فإن ما حل مهم من البلاء إنماكان لمخالفة رسولهمكما تفعلون.

### قصص يونس عليه السلام

وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبْنَ إِنَى الْفَالْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) وَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَفِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَّ الْحُوتُ وَهُوَ مَلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِيثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبَوَّتُونَ (١٤٤) فَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ (١٤٦) فَلَبَدْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ (١٤٥) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةً أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَلَمَنُوا فَمَتَّمَنَاهُمْ إِلَى حِينِ (١٤٥).

### تفسير المفردات

أصل الإياق: هرب العبد من سيده، والمرادهنا أنه هاجربنير إذن ربه، المشحون: المعاوه ، فساهم: أى فقارع من فى الغلك ؛ أى عمل قرعة ، المدحضين : أى المنلو بين مالقرعة ، فالتقمه : أى فابتلعه ، مليم : أى آت ما يستحق عليه اللوم ، بالعراء : أى بالمسكان الخالى، يقطين : أى دُبًاء ( القرع العسلى المعروف الآن ) وقيل : المؤز ؛ وهو أظهر لأن أوراقه أعرض

### الايضاح

(ويان يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك المشحون ، فساهم فسكان من المدحضين ) أى و إن يونس لرسول من ربه إلى قومه أهل نينوكي بالموصل ، حين هرب إلى الفلك الماو، بنير إذن ربه ، فقارع أهل الفلك فحكان من المفاد بين في القرعة وقد رووا في إياقه الرواية الآتية :

إنه لما أوعد قومه بالمذاب خرج من بينهم قبــل أن يأمره الله تعالى بالهجرة ، فركب سفينة فوقفت فقالوا هاهنا عبد آبق مرت سيده ، وكان الملاحون بزعمون أن السفينة إذاكان فيها آبق لاتجرى ، فاقترعوا فخرجت القرعة عليه ، فقال أنا الآبق وألقى نفسه في المــاه .

( فالتقمه الحوت وهو مايم ) أى فالتقمه الحوت وهو فاعل ما يلام عليه من الهحرة بغير إذن ر به ، وقدكان عليه أن يصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل .

ثم ذكر سبحانه أنه أنجاه لما كان له من عمل صالح فقال:

( فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) أى فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا والمسبحين بحمده طوال عمره ، للبث ميتا فى بطنه إلى يوم البث ، إذكان ُ يَهضم كِقِية أنواع الطمام و يتحول إلى غذاه له كسائر أنواع الأغذية التى يأكلها .

( فنبذناه بالمراء وهو سقيم ) أى فجعلنا الحوت يلقيه فى مكان خال لانبات فيه ولا شجر، وهو عليل الجسم سقيم النفس، لمما لحقه من الفم مما حدث من قومه معه، إذ أعرضوا عن دعوته ولم يصدقوه فيما جاء به ، وقد كان يرجو لهم الخير والسعادة فى دنياهم وآخرتهم ولما وجد من شدة وجهد فى ابتلاع الحوت له.

ثم بين لطفه به ورعايته له حتى لا يتعرض لحر الشمس ولا لزمهر بر البرد فقال: (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) أى فأنبتنا حواليه شجرة مؤّز يتغطى بورقها ، ويستظل بأغصانها ، فتقيه لَنْمُح الشمس ووهجّها ، و ترد الصحراء وشديد صِرّها ، وكذلك يأكل من ثمارها ، فتفنيه عن طلب الفذاء من أى جهة أخرى .

ثم ذكر أنه لمما شغى مر سُقُمه ونجا من الهلاك ورضى ربه عنه عاد إلى قومه ، ليُم وعوته ، ويبلغ رسالته كما أشار إلى ذلك بقوله :

(وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فتعناهم إلى حين ) أى فأرساناه مرة أخرى إلى هؤلاء القوم وقد كانوا مائة ألف بليزيدون، فاستقامت حالهم وآمنوابه، لأنه بعد أن خرج من بين أظهرهم رأوا أنهم قد أخطئوا وأنهم إذا لم يتبعوا رسولهم هلكواكما حدث لمن قبلهم من الأمم ، فلما عاد إليهم ودعاهم إلى ربه لبوا الدعوة طائهين منقادين لأمر الله ونهيه ، فتعناهم في هذه الحياة حتى انقضت آجالهم وهلكوا فيمن هلك .

#### تذنيب

#### هاهنا مسألتان:

- (١) إن القرآن الكريم لم يبين لنام البق ، ولوكان في بيانه فائدة لذكرها .
- (٣) إنه لم يذكر مدة لبثه فى بطن الحوت وتميين زمن معين يحتاج إلى نقل صحيح
   ولم يؤثر ذلك ، وأيّاكان فبقاؤه حيا فى بطن الحوت مدة قليلة أوكثيرة معجزة لذلك
   النبى الكريم .

فَاسَتَفْتِهِمْ أَلِرَ بِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (۱۹۶) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ (۱۰۰) أَلاَ إِنْهُمْ مِنْ إِفْـكَيْمِمْ لِيَقُولُونَ (۱۰۱) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۱۰۲) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (۱۳۳) مَالَـكُمْ كَيْفَ

تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلَانَدُ كُرُونَ (١١٥) أَمْ لَكُمْ سُلُطَانُ مُبِينُ (١٥٦) فَأْثُوا بَكِنَا بِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَمَلُوا بَيْنَهُ وَ بِيْنَ الْجِنَّةِ نَسَهَا وَلَقَدْعَلِمِتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُخْصَرُونَ (١٥٨) سُبُحَانَ اللهِ صَّا يَصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عَبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠) .

### المعنى الجملي

أمر الله رسوله في صدر هذه السورة بتبكيت قريش وتو بيضهم على إنكارهم للبعث مع قيام الأدلة وتظاهرها على وجوده ، ثم ساق الكثير منها بما لا يمكن رده ولا جحده ثم أعقبه بذكر ما سيلقونه من العذاب حينئذ ، واستثنى منهم عباد الله المخلصين وبين ما يلقونه من النعيم ، ثم عطف على هذا أنه قد ضل قبلهم أكثر الأولين وأنه أرسل إليهم منذرين ، ثم أورد قصص بعض الأنبياء تفصيلا متضمنا وصفهم بالفضل والعبودية له عز وجل .

وهنا أمره بالتنديد عليهم ثانيا بطريق الاستفتاء عن وجه القسمة الجائرة التي عموها وهي جمل البنات لله ، ثم بالتقريع وهي جمل البنين لأنفسهم بقولهم : الملائكة بنات الله ، ثم بالتقريع ثالثا على استهانتهم بالملائكة بجملهم إناثا ، ثم أبطل كلا من هذين بالحجة التي لابجد الدافل محيصا عن التصديق بها والإذعان لها .

### الإيضاح

( فاستفهم ألر بك البنات ولهم البنون ؟ ) أى سل قريشا مؤنبا لها ومقرَّعا على ضمف أحلامها وسفاهة عقولها، ألر بى البنات ولسكم البنون ؟ فنرأين جاءكم هذا التقسيم، و إلام تستندون ؟ و إنكم لتتكرهون البنات وتبفضونها أشد البفض كما جاء فى قوله : « وَإِذَا رُبُشِرٌ أَحَدُهُمُ \* الْأَنْتَى ظُلَّا وَجُهُ مُسُوحًا وَهُو كَظِيمٍ \* » .

ونحو الآية قوله في سورة النجم : ﴿ أَلَكُمُ الذَّ كَرُ وَلَهُ الْأُنْتَى ؟ تِلْكَ إِذًا قَسْمَةُ صْرَى ﴾ أي تسمة جائرة .

(أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟) أى بل أخلقنا الملائكة إناثا وقد شهدوا هذا الخلق؟

وهذا ترق فى التوبيخ لهم على هذه المقالة ، إذأن ذلك لايما إلا بالمشاهدة أو النقل، ولا سبيل إلى معرفته بالمقل ، حتى يقوم الدليل والبرهان على صحته ، والنقل المصحيح الذى يؤيد ما تدّعون لا يوجد ، فم تبق إلا المشاهدة ، وهذه لم تحصل ، ونحو الآية قوله : « وجَمَّلُوا الْمَلَرِّثُكُمَةً الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمِنِ إِنَانًا ، أَتَّبِمُدُوا خَلْقُهُمْ ؟ سَتُحُمِّتُ مُ تَبَادُ الرَّحْمِنِ إِنَانًا ، أَتَّبِمُدُوا خَلْقُهُمْ ؟ سَتُحُمِّتُ وَبُسْأُلُونَ » .

مم بين فساد منشأ هذه المقيدة الزائفة فقال:

( ألا أنهم من إفكهم ليقولون . ولد اقله ) أى وما جرأهم على هذا القول اكمراء والرأى الخطيل إلا اعتمادهم الباطل أن فله ولدا ، وهو افتراء قبيح وإفك صريح، لامستندكه ، ولا شبهة ترشد إلى صدقه .

مُم أكد هذا النفي بقوله :

( و إنهم لسكاذبون ) فيا يقولون ، ولا أثَرَة لهم من علم يصدق ما يعتقدون ، فن أين جاءم هذا ؟

ثم نقض الدعوى من أساسها مبينا أن العقل لايتقبلها فقال :

( أصطفى البنات على البنين؟ ) أى أى أى شىء مجمله على أن يختار البنات و يترك البنين؟ والعرف والعادة والمنطق السليم شاهد صدق على غير هذا.

ونحو الآبة قوله : « أَ فَأَسْفَاكُ ۚ رَبُّكُم ۚ بِالْتِنِينَ واتَّحْفَذَ مِنَ الْلَاَ ثِلَكَةٍ إِنَانَا ؟ إِنَّكُ ۚ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۗ » . ( مالكم كيف تحكمون ؟ ) أى أماً لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون ، وتتفكرون في محة ما تعتقدون ؟ فالمقل يقضي ببطلان مثل هذا .

(أفلا تذكرون؟) فتمرفوا خطأ ما تعتقدون ، وترجعوا على أنفسكم ماللاً، فيما تقولون .

شم زاد فى تأنيبهم وتقريهم وطالبهم ببرهان من النقل بؤيد سحة ما يدعون نقال:
( أم لسكم سلطان مبين؟ فأنوا بكتابكم إن كنتم صادقين) أى بل ألسكم حمحة
واضحة على هذا نزل بها وحى؟ إن كان الأمرهكذا فأرونى كتابكم الذى يؤيد ما تقولون
إن كنتم صادقين.

ولاً يخفى مافى هذه الآيات من الدلالة على السخط العظيم ، والإنكار الشديد لأقاريلهم ، وتسفيه أحلامهم ، مع الاستهزاء بهم ، والتعجيب من جملهم .

ثم ذكر أن هذه العقيدة ستؤدى بهم إلى مالا ينبغي أن قال فقال :

( وجعلوا بينه و بين الجنة نسبا) المراد بالجنة الملائكة ، وسموا جنًا لاجتنابهم واستتارهم عن العيون ، أى وجعلوا بينه وبين الملائكة مشاكلة ومناسبة ، فقالوا الملائكة بنات الله .

ثم ذكر أنهم سيندمون على مقالتهم هذه فقال:

( ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ) أى ولقد علمت الملائكة الذين ادعى المشركون أن بينه تعالى و بينهم نسبا .. إن هؤلاء المشركين محضرون إلى النار ومعذبون فيها لسكذبهم وافترائهم فى قيلهم هذا .

قال مجاهد ومقاتل: القائل ذلك هم كنانة وخزاعة ، قالوا إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بناتهم ، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن، وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهو النسب الذي جعلوه ، وقال المحلمي وقتادة : قالت الهدو وللمنهم الله ... إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من بينهم.

والخلاصة - إن هؤلاء سيعذبون في النار على تقوّلهم على الله بفير علم بإنبات المدون أن يكون هناك نص على ذلك .

ثم نزه سبحانه نفسه عن كل ما لايليق به من هذه النقائص فقال :

( سبحان الله عما يصفون ) أى تقدس ربنا عن أن يكون له ولد ، وعما يصفه به الظالمون علوًا كبيرا .

( إلا عباد الله المخلصين ) أى ولـكن المخلصين المتيمين للحق المنزّل على الرسل ناجون فلا يُعضَرون إلى الدار ولا يعذبون .

أَوْانَّكُمُ وَمَا تَمْبُدُونَ (١٦١) مَا أَ أَنَّمُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢) إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالَ الْجَحِم هُوَ صَالَ الْجَحِيمِ (١٦٣) وَمَا مِنْا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَمْلُومٌ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ (١٦٧) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) وَإِنَّا لَيَحْنُ اللَّمَبِّحُونَ (١٦٦) وَإِنَّا لَيَحْنُ اللَّمَبِّحُونَ (١٦٨) لَكُنَا عِبَادَ اللهِ الْمُحْاَصِينَ (١٦٩) لَكَنَا عِبَادَ اللهِ الْمُحْاَصِينَ (١٦٩) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَهْلُمُونَ (١٦٠).

### تفسير المفردات

بفاتنين : أى بمضلين من قولهم فتن فلان على فلان امرأته إذا أفسدها عليه ، صال الجسيم: أى داخل فى النار ومعذب فيها ، الصافون : أى صافو أنفسهم للعبادة ، ذكرا: أى كتابا

#### المعنى الجملي

بعد أن أثبت فساد آراء المشركين ومذاهبهم — أتبع ذلك بما نبه به إلى أن هؤلاء المشركين لايقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذاكان مستعداله، وقد سبق

فى حكم الله أنه من أهل النار وأنه لامحالة واقع فيها ، ثم حكى اعتراف الملائك، بالهبودية تغييها إلى فساد قول من ادعى أنهم أولاد الله .

### الإيضاح

(فإنكر وما تميدون. ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم) أى فإنكم أيها المشركون مع مسبوديكر من الأوثان والأصنام لايتسهل لسكم أن تفتنوا إلا من هو ضال مثلكم، ومن كتب له أنه من أصحاب النار فهو لا محالة يكبكب فيها ، قال لبيد ابن ربيمة فأحسن :

أحسيدُ الله فلا يدّ له بيديه الخيرُ ما شاء فعل من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضلُ مُحكى سبحانه اعتراف الملائسكة بالمبودية لربهم فقال:

( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى و إن لكل منا مرتبة لايتجاوزها فى العبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى خضوعا لعظمته ، وخشوعا لهيبته ، وتواضعا لجلاله كا روى فى الخير « فنهم راكم لايقيم صلبه ، وساجد لايرفع رأسه » .

(و إنالنعن الصافون) أى و إنا لتقف صفوفا في أداء الطاعات، ومنازل الكرامات، لحكل منا منراة لايعدوها ، ومرتبة لايتخطاها . وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال : ألا تَصفُون كا تَصفُّ الملائكة عند ربها ، فقلنا : يارسول الله كيف تصفُّ الملائكة عند ربها ؟ قال : يُتبتون الصفوف الأول و يتراصُّون في الصف » وكان عمر يقول إذا قام المصلاة : أقيموا صقوف كم واستووا ، إنما يريد الله بكم هذى الملائكة عند ربها و بقرأ : « وإنا لنَيقَنُ الصافُّونَ » تأخر بإفلان ، تقدم بإفلان ، ثم يتقدم فيكبر .

( و إنا لنحن المسبحون ) أى و إنا لننزه الله تعالى عما لايليق به ، فنحن عبيد له ، فقراء إليه ، خاضمون لأوامره . ثم حكى عن المشركين مقالتهم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

( و إن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لكنا عبادالله المخلصين ) أى ولقد كانوا يتمنون قبل أن يأتيهم الرسول أن لوكان عندهم من يذكّره بأمر الله ونهيه ويأتبهم بكتاب من عنده ، ليُخلِصوا له العبادة ، ويكونوا أهدى سبيلا ممن سبقهم من أهل السكتب السالفة من اليهود والنصارى .

ثم بين أنهم كانواكاذبين وأن حالهم بعد مجيئه كانت على غير ماقالوا فقال:

( فكفروا به فسوف يعلمون ) أى ثم بعد أن جاءهم الذكر والكتاب المهيمن على كل الكتب أعرضوا عنه وكفروا به ، وأنهم سوف يعلمون عاقبة عنادهم وماسيحل بهم من قمتنا وغذابنا .

ونحو الآية قوله : ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَأُ كِمَا يَضِمُ لَئِنْ جَاءهُمْ نَذَيرٌ لَيَسَكُونُنَّ : أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأَسَمَ ، فَلَمَّا جَاهِمُمْ نذيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلاَ نُفُورًا » .

ولا يخفى مافى هذا من الوعيد الأكيد ، والتهديد الشديد ، على كفرهم بربهم ، وتكذيبهم برسوله صلى الله عليه وسلم .

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمِتُنَا لِمِيادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمَنْسُلِينَ (١٧١) وَاَنَّهُمْ لَمُمُ الْمَنْسُورُونَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى طِين (١٧٤) وَأَبْعِرْهُمْ فَسَوْف يُبْعِيرُونَ (١٧٥) أَفَهِمَدَ نِنَا يَسْتُمْجِلُونَ (١٧١) فَإِنَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين (١٧٨) فَإِنْ الْمَنْسُجُلُونَ (١٧٥) وَتَوَلَّعَنْهُمْ حَتَّى حِين (١٧٨) وَأَنْ لِللهِ مَنْسُونَ يُبْعِرُونَ (١٧٨) سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبَّ الْمَرَّةِ عَمَّا وَمَنْهُمُ وَلَّ (١٨١) وَالْمَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْمَرَّةِ عَمَّا الْمُسْلِينَ (١٨١) وَالْمَمْدُ لِللهِ رَبِّ المَرَّةِ مَا الْمَالَمَنَ (١٨١) وَالْمَمْدُ لِللهِ رَبِّ المَالَمَةُ وَلِهُ وَبَلِينَ (١٨١)

#### تفسير المفردات

كلتنا : وعدنا ، المنصورون : أى الغالبون في الحرب وغيرها ، جندنا : أى أتباع رسلنا ، والساحة : المسكان الواسع .

### المعنى الجملي

لما هدد سبحانه المشركين بقوله : فسوف يعلمون — أردفه ما يقوى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بوعده بالنصر والتأبيد ، كما جاء فى آية أخرى ﴿ كَتَبَ اللهُ لَأُغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِى ﴾ .

## الإيضاح

( ولقد سبقت كلتنا لمبادنا المرسلين • إنهم لهم المعصورون • وإن جندنا لهم النالبون ) أى ولقد سبق وعدنا أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة ، فننصرهم على أعدائهم بقهرهم والنيل منهم ، بقتلهم أو تشريدهم أو إجلائهم عن الأوطان أو أمرهم أو نحو ذلك .

ونحو الآية قوله : « إنَّا لَتَنْهُرُ رُسُلَنَا والَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَتَرَهُ الأَذْ اَدُ » .

( فتولّ عنهم حتى حين ) أى وأعرض عنهم ، واصبر على أذاهم ، وانتظر مدة قليلة ، وسنجمل لك العاقبة والنُّصْرَة والتأييد .

(وأبصرهم فسوف يبصرون)أى وانظر وارتقب ما يحل بهم من العذاب والشكال. بمخالفتك وتكذيبك، وسوف يبصرون انتشار دينك وإقبال الناس عليه أفواجا ، زَرافاتٍ ووُحْدانا مصداقا لوعده بقوله : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، ورأَيْتَ الناسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْرَاجًا فَسَبِّعْ مِحَدَّدِ رَّبُكَ وَاسْتَنْفُورُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا » ثم وبخهم على استعجالهم المذاب حين قالوا بإعمد أرنا المذاب الذى تخوفنا به وعجَّله لنا فنزل .

( أفيمذا بنا يستمجلون ) قبل حلوله ؟ وهم إنما فعلوا ذلك لتكذبهم به ، وكفرهم بك والله مُنزله عليهم لامحالة .

( فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ) أى فإذا نزل العذاب بمتحكّمهم فبئس اليوم يومهم لهلاكهم ودمارهم ، وفى الصحيحين عن أنس قال : « صبّح رسول الله خيبر فلما خرجوا بفئوسهم ومساحيهم ورأوًا الجيش رجعوا وهم يقولون : محمد والله ، محمد والخيس – الجيش – ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الله أكبر، خَرِ بت خيبر ، إذا يزل بساحة قوم فساء صباح المنذرين » رواء البخارى .

قال صاحب الكشاف : مثّل المذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأ نكروه ، بجيش أنذر بهجومه قوما بعض نصاحهم ، فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهْبَتهم ولادبَّروا أمرهم تدبيرا ينجيهم ، حتى أناخ بفنائهم بفتة فشنَّ عليهم الفارة وقطع دابرهماه ثم أكد ما سبق من وقوع الميعاد غيب توكيد مع ما فيه من تسلية لرسوله إثر تسلمة فقال:

( وتولَّ عنهم حتى حين . وأبصر فسوف ببصرون ) أى وأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين وخلّهم وفر تَيتهم على ربهم إلى أن يأذن بهلاكهم ، وانظر إليهم، فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا حين لاتنفعهم التو ية .

ثم خم سبحانه السورة بخاتمة شريفة جامعة لتنزيهه سبحانه وتعالى عما لايليق به مع وصف نفسه بصفات السكال ومدحه للرسل السكرام فقال :

(سبحان ربك رب العزة عما بصفون . وسنام على للرسلين . والحمد لله رب العالمين ) أى تنزيها لربك أيها الرسول رب القوة والفلبة عما يصفه به هؤلاء المفترون من مشركى قريش من نحو قولهم : ولد الله . وقولهم : الملائكة بنات الله . وأمنّةً من الله للمرسلين الذين أرسلهم إلى أممهم ــ من المذاب الأكبر ومن أن ينالهم مكروه من قبله تعالى، والمحد لله رب الثقلين الجن والإنس خالصا له دهن سواء، لأن كل نعمة لساده فهم، منه .

وهذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يَعْفُلُوا عنه .

روى البغوٰى عن على كرم الله وجهه أنه قال : « من أحب أن يكتال بالمسكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليسكن آخر كالامه من مجلسه: سُبُحَانَ رَ بَاكَ رَبَّ الْمَرَّ فِي مَعْ الْمُرَّ مِن المُعْرَفِقُ. وَسَلَّمْ مَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ ثِيْهِ رَبَّ الْمَا لَمِينَهِ.

وعن أبي سعيد انخذرى قال : وسممت رسول الله صلى الله عليمه وسلم غير مرة ولا مرتبين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف ٥ نسبتحانَ رَبَّكَ رَبَّ المُرزَّةِ عَمَّا يَصِمْوُنَ وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالحَمْدُلُ لِللهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ٤ .

### مجمل ماحوته السورة من موضوعات

- (١) التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس.
- (٢) خلق السموات والأرض ووصفه سبحانه لذلك.
- إنكار المشركين للبعث وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة ألأهل النار
   وهم يطلعون عليهم.
  - (٤) وصف الجنة ونعيمها.
  - (ه) قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل
- (٦) دفع فرية قالها المشركون وتو بيخهم عليها إذ قالوا: الملائكة بناتالله.
  - (٧) تانزيه الله عن ذلك .
- ( ٨ ) بيان أن المشركين لايفتنون إلاذوي الأحلام الضعيفة المستعدة للاضلال .
  - (٩) وصف الملائسكة بأنهم صافون مسبحون ٠
    - (١٠) مدح المرسلين وسلام الله عليهم ·
  - (١١) حمد الله وتناؤ. على نفسه بأنه رب العزة ورب الخلق أجمعين .

### سورة ص

هي مكية ، نزلت بعد سورة القمر ، وعدة آيها ثمان وثمانون

ومناسبتها لما قبلها أنها جاءت كالمتممة لها من وجهين :

(١) إنه ذكر فيها من قصص الأنبياء مالم يذكر فى تلك كداود وسليان .

(٣) إنه بعد أن حكى فيا قبلها عن الكفار أنهم قالوا : لو أن عندنا ذكرا من
 الأولين. لكنا عبادالله المخلصين . وأنهم كفروا بالذكر لما جاءم \_ بدأ عز اسمه هذه
 السورة بالقرآن ذى الذكر وفعشل ما أجمله هناك من كفره.

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ص و القُرُّ أَ فَ فِي الذِّ كُو (١) بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فِي عِنَّةٍ وَشِقَاقِ (٢) كَمْ أُهْلَكُ مَنَاصِ (٣) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءِهُمْ مُنْفُرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ (٤) أَجَعَلَ أَنْ جَاءِهُمْ مُنْفُرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ (٤) أَجَعَلَ الْأَهْمَةَ إِلَّا وَالْعَلَقَ الْمَلَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُجَابٌ (٥) وَالْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَن الْمُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلَهُمَّكُمْ إِنَّهُذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (١) مَاسِمِمَنَا بِهَذَا فِي اللَّهَ اللَّهُ مُنْ أَنْ لَ عَلَيْهِ الذَّ كُرُ مِنْ يَيْنَا بَلْ السَّمَونَ إِنْ هَذَا إِلاَّ اغْتِلَاقٌ (٧) ءَأْ نُولَ عَلَيْهِ الذَّ كُرُ مِنْ يَيْنَا بَلْ اللَّهُمْ فَي اللَّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا مَنْهُمُ الْمُلْمُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُ اللَّهُ مَنْهُوا فِي الْأَسْبَابِ (١٠) مُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِن فَي الْأَسْبَابِ (١٠) مُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِن الْأَحْرَابِ (١١) .

### تفسير المفردات

الذكر : الشرف كما قال ﴿ وَ إِنَّهُ لَذِ كُرُ الْكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ الذين كفروا هم رؤساء قريش ، في عزة : أى في استكبار عن اتباع الحق ومتابعة غيرهم فيه ؛ والمزة أيضا الفلبة والقهر كما قالوا في أمتالهم : من ﴿ عَزَّ بزرَّ ﴾ أى : من غلب سلب ، شقاق : أى مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم : فلان في شق عفر شق صاحبه ، فنادوا : أى استفائوا ، لات : أى ليس الحين ، مناص : أى فرا ر هرب ، عجاب : أى بالغ في المحب نحو قولهم طويل وطوال أى إنه من نوائب الدهر فلا حيلة لنا إلا الصبر عليه ، الملة : الآخرة : هى ملة النصارى ، اختلاق : أى كذب وافتراه ، فليرتقوا : أى فليصدوا ، في الأسباب : أى في المارج والطرق التي يتوصل بها إلى الاستيلاء على العرش ، قاله في الأدون ذهور : ومنه قول زهير :

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السياء بسُلِّم جند ما : أى جند كثير عظيم كقولهم « لأمر ماجدَع قصير أنفه » ، مهزوم: أى مغلوب ، الأحزاب : أى المجتمعين لإيذاء محمد وكسر شوكته و إبطال دينه .

### الإيضاح

( ص ) تقدم الكلام فى مثل هذا مرارا وقلنا إن هذه حروف يراد بها تنبيه المخاطب للاصفاء إلى ما يراد بعده من الكلام لأهميته نحو ألا ، ويا. وينطق بأسمامها فيقال ( صاد ) بالسكون .

(والقرآن ذی الذكر) أی أقسم بالقرآن ذی الشرف والرفسة إنه لممجز ، و إن محمدا لصادق فيا يدّ عيه من النبوة ، و إنه موسل من ر به إلى الأسود والأحمر ، و إن كتابه لمنزل من عنده :

ثم بين السبب الحقيق في كفرهم فقال:

( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) أى إنهم ماكفروا به لأنهم لم يجدوا فيه

ما يصلح حالهم فى دينهم ولا دنياهم ، بل كذبوا به لاستكبارهم عن انباع الحق ومشاقتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على نحالفته .

ثم حذرهم وخوَّفهم ما أهلك به الأمم قبلهم حين كذبوا رسلهم فقال :

(كم أهلـكنامن قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) أى وكثير من الأمم قبلهم أهلـكناهم فاستفائوا حين حل بهم المذاب ، فلم يغن ذلك عنهم شيئا ، فقد فات الأوان وحل البأس ، فليس الوقت وقت فرار وهرب من المقاب .

ونحو الآية قوله : ﴿ فَلَمَّا رَأُوا بَالْسَمَا قَالُوا آمَنًا بِاللّهِ وَحُدَهُ ﴾ وقوله ﴿ حَتّى إِذَا أَخَذَنَا مُشْرَفِهِم بِالْمَذَابِ إِذَاهُمْ يَجا رُونَ ﴾ وقوله ﴿ فَلَمَّا أَحْسُوا بِأَسَنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرَ كُمُ فَيهِ وَمَسا كَنِيكُ لَمَلّمَكُمُ تُسْأَلُونَ ﴾. مِنْها يَرَ كُمُنُونَ لَا يَرَا عَلَمُ اللّمَا أَثْرِ فَمْ فَيهِ وَمَسا كَنِيكُ لَمَلّمَكُمُ تُسْأَلُونَ ﴾. مناألونَ هذا ساحر كذاب) أى وماكان الله تعجبهم حين جامعم بشرمتهم ميدّعى النبوة ويدعو إلى الله وليس له من الصفات الباطنة والظاهرة فى زعمهم ما يجعله بمتاز عنهم و يختص بهذا المنصيب وتلك المنزلة الرفيمة ، ومن ثم فالوا ماهو إلا خد اع كذاب فيا ينسبه إلى الله من الأوامر والنواهى، ثم ذكر شبهتهم في إثبات كذبه من وجوه ثلاثة :

(۱) (أجمل الآلحة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب) أى أزعم أن المعبود إله واحد لا إله إلا هو ؟ وقد أنكروا ذلك وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، من أجل أنهم المقوا عن آبائهم عبادة الآوثان وأشر يته قلو بهم ، فلما دعاهم إلى محو ذلك من قلو بهم و إفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا منه وقالوا إن آباءهم على كثرتهم ورجاحة عقولهم لا يمقل أن يكونوا جاهلين مبطلين و يكون محد وحده محقًا صادقًا \_ ولا شك أن هذا استبعاد حسب، ولا مستند له من عقل ولا نقل .

ومحو الآبة قوله « أَكَانَ الِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُل مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِر

النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ فَلَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْــَكَا فِرُونَ إِنَّ لهٰذَا لسِحْرْ مُبِينَ » .

روى ابن جرير عن ابن عباس قال : « لما مرض أبو طالب دخل عليه وهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشم آلهتنا ويقمل ويقمل ويقول ويقول، فلو بعث إليه فنهمة أبو طالب إليه عجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم و بين أبى طالب قدر مجلس رجل واحد، قال فخشى أبو جهل إن جلس إلى جنب أبى طالب أن يكون أرق عليه ، فوتب فجلس فى ذلك الجلس، ولم بجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عه، فجلس عند الباب فقال له أبو طالب : أى ابن أخى ما لقومك يشكر نك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ قال وأكثروا عليه من القول ، وتسكم رسول الله فقال ياع : إنى أريدم على كلة واحدة يقولونها ، تدين من القول ، وتسكم رسول الله فقال القوم من ها العجم الجزية ، ففرحوا لكلمته ولقوله فقال القوم ماهى وأبيك ، لنمطينًا عبا وعشرا ، قال صلى الله عليه وسلم ( لا إله إلا الله ) فقاموا فزين بنفضون أثوابهم ويقولون : « أجّمَلَ الآلِمَةَ إلها وَاحِدًا ؟ إنَّ هذَا كَشَىء عُجابٌ » فنزل من هذا الموضم إلى قوله : « بَلْ مَلَّ يَدُوقُوا عَذَاب » .

(وانطلق الملاً منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ) أى وانطلق أشراف قريش من مجلس أبى طالب بعد ما بكّنهم رسول الله وشاهدوا تصلبه فى الدين ، ويئسوا مما كانوا يرجون منه بوساطة عمه، يتحاورون بما جرى ويقلّبون وجوه الرأى فيا يفعلون ، و يقولون: اثبتوا على عبادتها محتملين القدح فيها والفضّ من شأنها والاستهزاء بأمرها.

ثم عللوا الأمر بالصبر بما شاهدوه من تصلبه عليه السلام فقالوا :

( إن هذا لشى. يراد ) أى إن هـذا لأمر عظيم يريد محمد إمضاءه وتنفيذه لامحالة من غير صارف يلويه ، ولا عاطف يثنيه ، لاقول يقال من طرف اللسان، ( ٧ ـــ مراغي ــــ الثالث والعدرة) أو برجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان ، فاقطموا أطماعكم عن استعزاله إلى إرادتسكم ، واصبروا على عبادة آلهتسكم .

ثم ذكروا أيضا ماظنوا أن فيه إبطالا لدعواء فقالوا :

(۲) ( ماسممنا بهذا فى اللة الآخرة ) أى ماسممنا بهذا الذى يدعونا إليه محد من التوحيد فى اللة الآخرة وهى ملة النصارى ، فإنهم يقولون بالتثليث و يزخمون أنه الدين الذى جا. به عيسى عليه السلام وحاشاه ، و إنما خصوا النصرانية لأنها آخر الأديان المعروفة لديهم من أديان أهل الكتاب .

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم :

( إن هذا إلا اختلاق) أى ماهذا إلا افتراء وكذب لاحقيقة له ، وليس له مستند من دين سماوى ولا من عقل فيا يزعمون .

ثم أخذوا ينسكرون اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى وهو مثلهم أو أدون منهم فىالشرف والرياسة فيها يزعمون فقالوا :

(٣) (أأنزل عليه الذكر من بيننا؟) أى إنه من البعيد أن يختص محمد من بيننا بإنزال القرآن عليه وفينا ذو الجاء والشرف، والرياسة والكياسة كا حكى الله عنهم أنهم قالوا: « لَوْ لَا نُزَل هذَا القُرْ آلَ كُل رَجُل مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظْمٍ » ثم نعى عليم تعرّضهم لهذا التفضيل و إعطاء النبوة لمن يريدون فقال: «أهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَّكَ؟ نَحْنُ فَسَمَعْ مَبْعَمَهُمْ مَوْقَ بَعْض رَبِّكَ؟
رَبُّكَ؟ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَمِيشَتَهُمْ فِي النَّياةِ الدُّنيا وَرَفَمْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَبُكَ؟

ثم ذكر أن سبب الاستبعاد هو الشك فى أمر القرآن وميلهم إلى التقليد فقال: ( بل هم فى شك من ذكرى ) أى بل هم فى شك من تلك الدلائل التى لو تأملوا فيها لزال هذا الشك عنهم ، إذهى دالة بأنفسها على صحة نبوته ، ولسكمهم حين تركوا النظر والاستدلال لم يصلوا إلى الحق فى أمره . ثم ذكر أن سبب هذا الشك هو الحسد لجيء النبوة إليه من بينهم وسيزول حين مجيء المذاب فقال :

( بل لما يذوقوا عذاب ) أى إنهم لما يذوقوا عذابي بعد ، فإذا ذاقوه زال عنهم مامهم من الحسد والشك .

والخلاصة – إمهم لايصدقون إلا أن يمسهم المذاب فيضطروا حينثذ إلى التمصديق بذكرى .

نم أنكر عليهم استبعاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وطلبهم نبوة غيره من صناديد قريش فقال:

(أم عندهم خزائن رحمة ربك الدريز الوهاب) أى بل أيملكون خزائن رحمة الله القيار غلقه ، الكثير المواهب لهم ، المصيب بها مواقعها ... فيتصرفوا فيها بحسب ما يريدون ، ويمتحدها من يشاءون ، ويعمرونهما عن لايحبون ، ويتحكموا أيها بمقتضى آرائهم ، فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم ؟

والخلاصة - إن أمر النبوة ايس بأيديهم بل بيد العليم بكل شي. ﴿ اللهُ أُعْمَمُ حَيْثُ تَجَمَّلُ رِسَالَتُهُ ﴾ .

وُنحُو الْآيَةَ قوله : « قُلْ لُو أَ أَنْهُ ۚ تَمْلِيكُونَ خَزَائِنَ رَجْحَةِ رَبَّى إِدَّا لَأَمْسَكُمْ ۗ خَشْيَةَ اللاِئْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا » .

ثم ارتقى إلى ماهو أشد فى الإنكار ، فأمرهم أمرتهكم بارتقاء الأسباب فقال :

( أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى الأسبب ) أى بل ألهم
ملك هذه الأجرام العلوية والأجرام السفلية حتى يتكاموا فى الشئون الغيبية ويفكروا
فى التدابير الإلهية التى يستأثر بها رب العزة والسكيرياء ؟ فإن كان الأمركا يزعمون
فليصدوا فى المارج ويتوصلوا إلى السموات، وليدبروا شئونها حتى يظن صدق دعواهم،
إذ لاسبيل إلى التصرف فها إلا بذلك .

والخلاصة ب إنه ليس لهم شيء من ذلكُ ، فلا سبيل لهم إلى توزيع رحمة الله

بحسب ما يريدون ، وإعطاء النبوة لمن يشاءون ، فذلك من شئونه تعالى فهو الذى يقضل من يشاء من عباده على من يشاء .

ثم وعد سبحانه نبيه بالنصر والغلبة عليهم فقال :

( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) أى هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة ، ويوزعون رحمة ربك بحسب أهوائهم \_ جند كثير من الكفار المتحزبين على المؤمنين\_ مغلو بون في الوقائم التى ستكون بينك و بينهم ، وستنصر عليهم كما حدث فى بدر وغيرها، فأى لهم تدبير الأمور الفينية ، والتصرف في الخزائن الربانية ؟ .

وهذا خبر من الله لنبيه وهو بمكة ولم يكن له يومثذ جند \_ أنه سيهزم جند المشركين ، فجاء تأويله يوم بدر وغيره من المواقع \_ وهذا من أعظم الممجزات وأدل الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق كتابه وأنه من عند الله لامن عند البشر .

كَذَّبَتْ فَيْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأُوْتَادِ (١٣) وَثَمُوهُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةَ أُولَئِكَ الْأَدْرَابُ (١٣) إِنْ كُلِّ إِلاَّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلاَء إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا اَسْهَا مِنْ فَوَاق (١٥).

## المعنى الجملي

لما ذكر سبحانه أنهم إنما توانوًا وتكاسلوا عن النظر والاستدلال لأنهم لم ينزل يهم المذاب ــ بين فىهذه الآيات أن أقوام الأنبياء الماضين كانوا كذلك حتى حاق بهم ماكانوا به يستهزئون .

وفي هذا تخويف لأولئك الحكافرين الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم.

# الإيصاح

ذكر سبحانه فى هذه الآيات ستة أقوام من الذين كذبوا رسلهم وما آل إليه أحرهم لنسكون ذكرى لأولئك المكذبين من قومه ، فيرعووا عن غيّهم ويثو بوا إلى رشدهم فقال:

- (۱) (كذبت قبلهم قوم نوح) أى كذب قوم نوح رسولهم وقالوا إنه مجنون وحزوا به ، وكما ألحف في الدعوة زادوا عنوا وعنادا، فدعا ربه وقال : « رَبُّ لَا تَذَرُ وَهُمْ يُمُسِلُوا عِبَادَكُ وَلَا يَلِدُوا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْسَكَافِرِينَ دَيَّارًا ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُمُسِلُوا عِبَادَكُ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا » ولما أصروا على تكذيبهم وعنادهم أخذهم الطوفان وهم ظالمون ، ونجي الله فنوح ومن آمن معه كما قال : « فَفَتَحَمَّا أَبُوابَ السَّامِ عِمَّاهُ مُنْهُمِرٍ . وَفَجَّرُنَا اللَّرْضَ عُمُونًا فَالْتَقَى اللَّهُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدُرِ . وَحَمَّلَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ ودُمُمْرٍ . وَهُمُنَا جَزَاهُ لِمَنْ كَانَ كُنْمَ " . وَحَمَّلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ ودُمُمْرٍ . وَهُمُنِي عَلَى ذَاتٍ أَلْوَاحٍ ودُمُمْرٍ . وَهُمُنَا جَزَاهُ لِمَا لَمْ فَلَى خَرْمًا . .
  - (٧) (وعاد) وهم قوم هود وقد كذبوه فأهاكهم الله بربح صرصر عاتية كما قال في سورة الحاقة: « فَأَمَّنَا عَادَ فَأَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَسْبُعً لَيْ اللهِ وَ كَمَانِيَةً . سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبُعً لَيْكُمْ وَ كَمَانِيَةً أَيْامٍ حُسُومًا . فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلَ خَاوِيَةً . فَهَلْ نَزَى كَأَنْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلُ خَاوِيَةً . فَهَلْ نَزَى كَأَنْهُمْ مِنْ بَاقْهَةً » .
  - (٣) ( وفرعون ذو الأوتاد ) وقد بسث الله إليه موسى وأيده بآياته التسم فأصر على الجمعود والمعناد و بغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى ، فأخذه الله أخذ عز يز مقدد ونجى موسى وقومه بنى إسرائيل كا قال فىسورة بونس: ﴿ وَجَاوَزُ نَا بَنِي إِسْرائيل كا قال فىسورة بونس: ﴿ وَجَاوَزُ نَا بَنِي إِسْرائيل الْمُحَدِّى فَالَ اللهُ اللهُ

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُشْدِينَ فَالْيُوْمَ نُنَجَّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَسَكُونَ لِمَنْ خَلَفْكَ آيَةً ﴾ .

وقوله ذو الأوتاد : أى ذو الملك الثابت ، وأصله للبيت المطَّنَب بأوتاد وهو لايثبت بدونها ، ثم استعمل فى إثبات العز والملك كا قال الأسود بن يَهْفُر :

وَلَقَدُ غَنُوا فِيها بِأَنْهُم عِيشة في ظل مُلْكِ ثابت الأوتاد

(٤) (وتمود) وقد جاء ذكرهم فى عدة سور أرسل الله إليهم صالحا وكانت النافة له آية فكذبوه فمقروها فأرسل عليهم صاعقة فأهلكتهم وجعلتهم كهشيم المحتظر كما جاء فى سورة القبر: « كَذَّ بَتْ تُمُودُ بِالنَّذُرِ. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِشَّوَا مِشَوَا احَدًا تَقْبِعُهُ إِنْ إِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَّةً فَسَكَمْ وَكُوبُهُمْ صَيْحَةً وَاحِدَّةً فَسَكَمَا وَكُوبُهُمْ المُعْتَظِرِ ».

- (٥) (وقوم لوط) وقد سبق ذكر قصصهم فى عدة سور من السكتاب السكريم وذكر ماحل بهم من العذاب، فنها فوله فىسورة القمر: «كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَاصِبًا إِلّا آلَ لُوطٍ نَجِينًاهُمْ بِسَحِرٍ ».
- (٦) (وأسحاب الأيكة) الأيكة: الشجر الملتف بعضه على بعض وأسحابها هم قوم شعيب، وقد ذكر الله قصصهم في كثير من السور، فنها ماجا، في سورة الحجر: « وَإِنْ كَانَ أَسْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ . فَانْتَقَمْنًا يَنْهُمْ » .
- ( أولئك الأحزاب ) أى هؤلاء الذين تحز بوا على الرسل ، وهم كالأحزاب الذين تحز بوا عليك .

ثم بين سبب انهزامهم وعقابهم فقال :

( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) أى إن كل هذه الأسم الخالية والقرون الغابرة ، وقد كانوا أشد منهم قوة كذبوا. أنبياء هم فحل بهم المذاب ، فكيف بهؤلاء الضفاء إذا نزل بهم ما لا قبل لهم به من عذابي؟. ثم بين عقاب كفار قريش إثر بيان عقاب أضرابهم فقال :

( وَمَا يَنظُر هِوُلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ) يِنظر ؛ أي يَنظر كَفُوله تمالى : « انظرُ وَنَا تَقَدَيسِ مِنْ نُورِكُ » وهؤلاء أي كفار مكة ، والفواق : الزمن الذي بين الحلبتين ، والصيحة : النفخة الثانية التي بها تقوم الساعة أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تلك الفخة ـ بلا توقف مقدار فواق .

والخلاصة - إذا حل هذا اليقات لايتأخرون عنه أبدا .

وَ قَالُوا رَ ۗ بَنَا عَجُّلُ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمُ الْحُسَابِ (١٦) اصْبُرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ

### تفسير المفردات

القط: النصاب والحظ والكتاب بالجوائز والجم القطوط ، قال الأعشى يمدح النمان من المنذر :

ولا اللك ُ النجانُ يومَ النيتُهُ بِفِيْلَاتِهِ يُمْثِلِي الفطوط ويأْفِقُ ويأْفق : أي يصلح .

### المعنى الجملي

تقدم أن قلنا إن القوم إنما تعجبوا لشبهات تتملق بالتوحيد والنبوات والمحاد ، فأشاروا إلى الأولى بقولهم : أُجَمَلَ الآلهَةِ الها واحدٌ ، وإلى الثانية بقولهم : أأنزل عليه الذُّ كُن مِنْ بَيْنِيناً ، وهنا أشار إلى الثالثة بقوله : وَقَالُوا رَبِّنا عَجَلُ لَمَا فِيلَما سخر ية وَتَهَكا حِبْن سمعوا بالمحاد ، وأن هناك دارا أخرى يحاسبون فيها ويجاز ون على ما يعملون فيها ويجاز ون على ما يعملون فيها ويجاز ون على ما يعملون في شأنه من أنه من أنه

## الإيضاح

( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) أى وقالوا استهزاء وسخرية حين سماعهم بتأخير عقامهم إلى الآخرة .. ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذى توعدتنا به ولا تؤخرهاى يوم الحساب الذى مبدؤه الصيحة .

وقائل ذلك على ماروى عن عطاء النفسرُ بن الحرث بن علقمة بن كَلْدَة وهو الذي قال فيه الله على ما روى عن قتادة 4 قال فيه الله تعلى ما روى عن قتادة 4 ورضى يهذه المقالة الباقون ، ومن شم أسندها إليهم جميعا .

ولما بلغ الكفار في السفاهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية ، إذ قالوا إنه ساحر كذاب ، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا \_ أمره سبحانه بالصبر على سفاهتهم فقال :

( اصبر على ما يقولون ) أى اصبر على ما يقوله مشركو قومك لك بما تكره ، فإنا ممتحدوك بالمكاره كما امتحنا سائر من أرسلنا من قبلك ، تم جاعلو الظفر لك على من كذبك وشاقك ، سنتنا فى الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا من قبلك .

# قصص داود عليه السلام

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنّٰهُ أَوْابُ (١٧) إِنَّا سَخَوْنَا الْجِبَالَ مَمَهُ ' يُسَبِّعْنَ بِالْمَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ خَشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمةَ وَقَصْلَ الْخِطَابِ (٢٠).

### تفسير المفردات

الأيد والآد: القوة في العبادة وكان يصوم يوما ويفطر يوما ، أوَّاب: أى رجاع إلى الله و إلى طاعته من قولهم آس. إذا رجع ، قال عَبيد بن الأَبرص:

## وكلُّ ذي غيبة يئوب وغائبُ الموت لايثوب

والإشراق:أى وقت الإشراق، يقال أشرقت الشمس:أضامت، وشرقت: طلمت، محشورة: أى محبوسة فى الهواه، أواب: أى منقاد يسبح تبعا له، شددنا ملكه: أى قويناه بالهيبة والنصر، والحمكة: هىإصابة الصواب فى القول والممل، القصل: الحاجز بين الشيئين، وفصل الخطاب: السكلام الذى يفصل بين الحق والباطل.

### المعنى الجملي

بعد أن أمر الله رسوله بالصبر على أذى المشركين ــ أردف ذلك ذكر قصص بعض الأنبياء الذين حدث لهم من المشاق والأذى مثل ما حدث له فصبروا حتى فرّج الله تمالى عنهم وأحسن عاقبتهم ــ ترغيبا له فى الصبر و إيذانا ببلوغه ما بريدكما كان ذلك عاقبة من قبله .

### الايصاح

(واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) أى واذكر لقومك تصة عبدنا داود ذى القوة فى اللهاعة والنقه فى الدين ، فقد كان يقوم نائ الليل ويصوم سعف الدهر وورد فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أحب الصلاة إلى الله تمالى صلاة داود ، وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود ، كان ينام نصف الليل و يقوم ثالته و ينام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ، ولا يفر إذا لاقى ، و إنه كان أو ابا » أى رجاعا إلى الله تمالى فى جميع شئونه ، فكان كلا ذكر ذنبه أوخطر على باله استغفر ألله ، قال الدي صلى الله على وسلم « إنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة » .

وأخرج البخارى فى تاربخه عن أبى الدرداء قال : وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود وحدَّث عنه قال :كان أعبد البشر » . وأخرج الديلمى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يَنْبَغَى لأحد أن يقول إنى أعبد من داود ﴾ .

مم عدد سبحانه سمه عليه فقال:

(۱) ( إذا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمشى والإشراق) أى إنه تعالى سغو الجبال تسبح معه حين إشراق الشمس وآخر النهار، وتسبيحها معه تقديسها لله بحال تليق بها، وتخصيص هذين الوقتين بالذكر يدل على اختصاصهما بمزيد شرف العبادة فيهما، فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثرا في فضيلة ما يقم فيهما من العبادات.

(والعاير محشورة) أى وسخرنا له العاير حال كونها محبوسة فى الهواء نسبح بنسبيمه، فإذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء وسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف و يسبح ممه .

وفى هذا إيماء إلى ما لداود من حسن الترتيل والصوت المنقبِّل الذى يعنجَب به الحيوان الأعجم، فما بالك بالإنسان ؟

مم أكدما سلف من تسخيرها له فقال :

(كل له أواب) أى كل من الجبال والطير مطيع مرجاع إلى أمره يسبح تبعا له (٣) (وشددنا ملسكه) أى قو ينا ملسكه بكثرة الجند و بسطة الثراء والهيبة ونفوذ السكلمة والنصر على الأعداء

(٣) (وآتيناه الحكمة) أى وأعطيناه العلم الكامل ، والإتقان للمعل ، فهو
 لايقدم على عمل إلا إذا عرف موارده ومصادره، مباديه وغاياته على نحو ماقال الشاعر:

قدُّم لرجلك قبل الخطو موضمها فن علا زَلَقًا عن غرَّةٍ زَجَّا

(٤) (وفصل الخطاب) أى وألهمناه حسن الفصل فى الخصومات بما يستبين به وجه الحق بلا جنف ولا ميل مع الهوى ، وهذا بمتاج إلى فضل كبير فى العلم ، ووزيد فى العلم ، ووايد فى الحلم ، وتفيم أحوال الخصوم ، ورباطة الجأش ، وعظيم الصبر، والذكن لذى لايتوافر الكبير من الناس .

# قضية من قضاياه التي حكم فيها

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ وَهَلُو اللّهِ مَا أَلُولُ لَا نَفَفْ خَصْمَانَ بَعَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُمْ يَعْفَىنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحُقَّ وَلاَ تُسْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْءُ السَّرَاطِ (٢٣) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسِعْهُ وَتِسْمُونَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهِا وَعَزْنِي لَهُ تَسِعْهُ وَتِسْمُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِها وَعَزْنِي فِي الْخُطَابِ (٣٣) قَالَ لَقَدْ ظَامَكَ بِسُوالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِمَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلْطَالُ لِيَهْمِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَنْفَى إِلاَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا السَّالِطَاتِ وَعَلِمُوا السَّالِطَاتِ وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُأَ أَمَّا فَتَنَاهُ فَاسْتَمْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِما وَأَنَابَ (٢٤) وَقَلِلْ مَاهُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُأَ أَمَّا فَتَنَاهُ فَاسْتَمْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِما وَأَنَابَ (٢٤) فَنَقَالًا أَنْ اللّهَ وَحُسْنَ مَآبِ (٢٥)

# تفسير المفردات

هل : هناكمة يراد منها التعجيب والتشويق إلى سماع ما يرد بعدها ، والخمم : جماعة الحجاصين ؛ ويستعمل للمفرد والجمع مذكرا ومؤنثا قال الشاعر :

وحَمْمُ عِضَابُ يَنفُصُونَ كِاهُم كَنفض البَرَازِين العرابِ المُخَالِيا وتسوروا : أى أتوه من أعلى السور ودخلوا إلى المنزل ، والمحراب: الغرفة التي كان يتعبد فيها ويشتغل بطاعة ربه ، والفزع : القباض ونفار يبقرى الإنسان من شيء محيف ، بغى : أى جار وظلم ، ولا تشطط : أى لاتبعد عن الحق ولاتَجُرُ في الحكومة، سواء الصراط: أى وسط الطريق ، والنمجة أننى الضأن ويكنى بها عن المرأة كا ظل عناترة : اشاقَ مَافَنَصِ لمن حلَّت له حَرُّمَتْ علیَّ ولیتها لم َّحَرُمُ فبشت جاریتی فقلت لها اذهبی فتحَسَّسی أخبارها لی واعسلم قالت رأیت من الأعادی غرّة والشاة کمکنه لمن هو مُرْ َیمی أکفانیها :أی ملکنیها، وأصل ذلك اجعلنی أکفاها کما أکفل ماتحت یدی، وعزّنی : أی غلبی ، وفی المثل : من عزّ بزّ أی من غلب سلب ، وقال الشاعر :

قطاة عزَّها شركُ فباتت تجاذبه وقد عليق الجناحُ

فى الحمالب: أى فى مخاطبته إياى و محاجته، إذ قد أتى مججاج لم أستطم رده، والخلطاء: هم الممارف أو الأعوان ممن بينهم ملابسة شديدة وامتزاج: واحدهم خليط، فتناه: أى إجليناه، خر: أى سقط، راكما: أى ساجدا ؛ وقد يعبر بالركوع عن السجود، قال الشاع :

قَرَّ على وجهـه راكحاً وتاب إلى الله من كل ذنب وأناب : أى رجع إلى ربه ، والزلني : الترب من الله ، وللآب : للرجع .

## المعنى الجملي

بعد أن مدح سبحانه داود وأثنى عليه بما سلف \_ أردف ذلك ذكر نبأ عجيب من أنبائه ، مشوّقا إليه السامع ، ومعجّبا له .

## الايضاح

(وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب . إذ دخاوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصان بغى بمضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقلط واهدنا إلى سواء الصراط) أى هل علمت ذلك النبأ المجيب ، نبأ الجماعة الذين تسلّقوا سور غرفة داود ودخلوا عليسه وهو مشتغل بعبادة ربه في غير وقت جلوسه للحكم ، وحين رآهم فرع منهم ظنا منه أنهم جاءوا لاغتياله ، إذ كان منفردا في محرابه للعبادة ، فقالوا له : لانخف منا ، نحن اثنان جار بعضنا على بعض فاحكم ببينا حكما عادلا ولا تجرُ واهدنا إلى الطريق السوى " ، ولا تشطط في الحكومة .

تم فصَّاوا موضع الخصومة فقالوا :

( إن هذا أخى له تسع وتسمون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب ) أى إن أخى هذا يملك تسما وتسمين شأة وأملك شأة واحدة ، فقال ملكنيها وغلبنى فى المحاجة ، فجاء بججج لم أطق لها ردّا ولا دفعا .

ثم ذكر سبحانه حكم داود في الواقعة فقال:

( قال لفد ظلمك بسؤال نسجتك إلى نساجه ) أى قال داود بعد أن أقرّ المدعى عليه بما قال للدّعى : لقد ظلمك بطلبه منك إضافة نسجتك إلى نساجه .

ثم استطرد إلى بيان أن الظلم من شيمة الإنسان فقال:

( و إن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وهملوا الصالحات وقليل ماهم ) أى و إن كثيرا بمن يتعاملون مما يجور بعضهم على بعض حين التمامل كما قال المتنبى :

والظلمُ من شِيمَ النفوس فإن تجد ذا عِفَّة فلمِلَّةِ لا يَظْلِمُ

إلا من يخافون ربهم ويؤمنون به ويعملون صالح الأعمال ، فإن نفوسهم تعرف عن الظلم ، وترعوى خشية من خالقها ، وما أقل هؤلاء عددا ، وأندرهم وجودا كما قال : « وَقَالِمِلْ مِنْ عِمَادِيَ الشَّكُورُ » .

ثم ذكر أن داودكان قد ظن أنهما قد جاءا للاغتيال ثم تبين له غير ماكان قد ظن فقال :

( وظن داود أنما فتناء فاستففر ربه وخرَّ راكما وأناب ) أى وظن داود أن دخولها عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى لأجل أن يغتالوه ، فلم يقع ماكان قد ظنه فاستغفر ر به من ذلك الظن ؛ إذ لم يقع ماكان قد ظنه فخرً ساجدا ورجم إلى ر به طالبا منه المفقرة لما فرط منه .

ثم بين أنه أجاب طلبه وغفر له إنه كان غفورا رحمًا فقال :

( فَعَمْرَنَا لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَهُ عَنْدُنَا لَزَلَقَ وحَسَنَ مَآبَ ) أَى فَعَمْرَنَا لَهُ مَاوَقَعَ مَنْهُ مَن ذَلِكَ الطَّانِ ، وَ إِنّه لَمْنِ لَلْمَ مِينَ لَدِينَا وله حَسَنَ الرَّجِعِ وهُو النّسِمِ فَى الْجِنّة .

هذا خلاصة مارآه أبو حيان في البحر في تفسير هذا القصص ، وهو حسن . بَيْدِ أَنَا نَرَى أَن ظَن دَاوِد في الخصمين وقد دخلا عليه في مثل هذا الوقت ومن غير الباب لإرادة الاغتيال — ظن له مايؤيده من الدلائل وشواهد الحال، فلا يمكن ترافعا إليه فيها وطلبا منه الحكومة ــ ليست من معضلات المشاكل التي ُمحتاج فبها إلى حكم داود ، إلى أنه قد كان لها مندوحة منها بأن ينتظرا إلى اليوم التال حتى بجلس لقضاء ولا يضيع عليهما حتى إذا هما تأخرا يوما آخر ، لأن هذه الواقمة إن كانت على الوضع الذى قالاه ، فلبس فيها مايدعو إلى المبادرة والتقاضى في غير موعد القضاء والوصول إلى القاضي على تلك الحال المريبة ــ فلا .د أنهما قد كانا يريدان غرضا آخر أخنياه غير ماكان قد ظهر منهما ، ذلك الغرض هو إرادة الاغتيال ، وما منعهما من تنفيذه ُ إلا يقظة الحراس والخدم والحشم و إحاطته بهما ، فاخترعا سببًا لمجيئهما إليه وهو محيثهما للاستفتاء فيما خفي عليهما ، ولأجله تسوّرا المحراب ، ومما يرشد إلى هذه النبة المبتَّة نية الاغتيال أنَّ تهجُّم الناس على البيوت للتقاضي ليس بالمألوف ولا المعروف في أي عصر ، إلى أن هذه الفتوى لاتحتاج إلى مثل داود ، فعي فتوى جاءت بنت ساعتها لم يفكرا فيها من قبل ، والذي ألجأها إليها يقظة الحرس وظنهما أنهما هااحكان لامحالة إذا لم يذكرا سببا يسوُّغ لمما دخول الفصر في ذلك الحين، ومما بؤيد هذا أن اغتيال الأنبياء كان معروفًا في بني إسرائيل فقد قتار ا إشعبا وزكر يا كما برشد إلى ذلك قوله : ﴿ وَبَقْتُلُونَ النَّدِيِّينَ بَغَيْرِ الْحَقُّ ﴾

وحين علم داود غرضهما وتظاهرت عليه الأدلة هم أن ينتقه منهما و بجازى السيئة بمثلها «وَجَرَ اه سَيْئَةً سَيَّنَةً سَلْمُهَا ع ولسكنه رأى أن مقام النبوة أمثل به الصفح والدفوكا قال: « قَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ قَأْخُرُهُ عَلَى اللهِ » ومن ثم استغفر ربه لمما كان قد عزم عليه من الانتقام تأديبا لهما ولأمثالها .

وما جاء في بعض كتب التفسير من أن المراد بالنماج النساء كما جاء كناية عن ذلك في كلام العرب كما قال \* كنيماج الفلا تمسّقن رَمَّلا \* فذلك يتوقف على أن كلة (نمجة) في اللغة العبرية تستممل كناية عن المرأة كما هى في العربية ، وتأباء كلة (الخلطاء) وكذلك ما يقال من أن الخصمين كمانا ملكين فإن (تسوروا) آباه لأن الملائكة أجسام نورانية لا أجسام كثيفة فلا حاحة إلى التسور ، إلى أن ماجاء من القصص عن ذكر السبب في مجىء الملكين بما يخل بمنصب النبوة، وفيه نسبة الكبائر إلى الأنبياء ، فيجب علينا أن نظرحه ؛ إذ يبطل الوثوق بالشرائم \_ إلى مافيه من مطعن لأرباب الأديان الأخرى على المسلمين ، إذ نسبوا إلى الأنبياء ما يجل مقاميم عنه ، ومن ثم أثر عن على رمنى الله عنه ، ومن ثم أثر عن على رمنى الله عنه ، ومن ثم أثر عن على رمنى الله عنه ، ومن ثم أثر عن على مائيو وسين .

يَادَاوُدُ إِنَّا جَمَمْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْـكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقَّ وَلاَ تَشَّيِمِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَابِ (٢٦).

### المعنى الجملي

بمد أن قص سبحانه علينا قصص داود والخصمين ــ أردف ذلك بيان أنه فوض إلى داود خلافة الأرض وأوصاه بالحكم بين الناس بالحق وعدم اتباع الهوى حتى لا بصل عن سبيل الله ، ثم ذكر أن من ضل عن سبيله فله شديد العذاب وسوء المنقلب ، إذ قد نسى يوم الحساب والجزاء .

### الايصاح

( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) أى ياداود إنا استخلفناك فى الأرض ، وحلماك نافذ الحسكم بين الرعية ، لك الملك والسلطان ، وعليهم السم والطاعة ، لا يخالفون لك أمرا ، ولا يقيمون فى وجهك عصا .

ثم ذكر ما يستنبع ذلك فقال :

( فاحكم بين الناس بالحق ) المنزل من عندى ، والذى شرعته لعبادى لمــا فيه من المصلحة لهم في الدنيا والآخرة .

شم أكد ما سلف بالنحى عن ضده فقال:

( ولا تنبع الهوى ) في الحكومة وغيرها من أمور الدين والدنيا .

وفى هذا إرشاد لمــا يقتضيه منْصِب النبوة ، وتنبيه لمن هو دونه لسلوك هذا الطريق القويم .

ثم بين سوء عاقبة ذلك فقال :

( فيضلك عن سبيل الله ) أى فيكون اتباعك للمهوى سببا في الضلال عن الدلائل التي نصبت ، والأعلام التي وضعت ، للارشاد إلى سبل السلام ، بإصلاح حال المجتمع في دينه ودنياه ، وتهذبه حتى بسلك طريق الحق بينه و بين ر به ، و بينه و بين الناس . ثم بين غائلة الضلال ووخامة عاقبته فقال :

( إن الذبن يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) أى من الذبن يتركون الحق و يضلون عن سبيل مماله — لهم من الله المداب الشديد يوم الحساب لنسيانهم مافى ذلك اليوم من الأهوال ، وأن الله سيحاسب كل نفس بماكسبت ، فن دسًّى نفسه وسلك بها سبيل الماصى فقد حق عليه المذاب الذى كتبه على الماصين جزاء وفاقا على أعمالهم التى كسبوها بأيديهم .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْارْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا بَاطِلاً ذَلْكِ ظَنْ الذِينَ كَفَرُوا فَوَ ْيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ(٢٧) أَمْ تَجْمُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُاتِ كَا لَفُسِّدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْمُلُ الْنَتَّيِنَ كَا لَفُجَّارِ (٢٨) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيدَ رُّوا آيَاتُه وَلِيَتَذَكَرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (٢٨) .

#### تفسير المفر دات

باطلا: أى عبثا ولمبا ، ويل: أى هلاك ، مبارك : أى كثير المنافع الدينية والدنيو ية ، ليد بروا : أى ليتفكروا ، ليتذكر : أى ليتمط ، الألباب : واحدها ابّ ، وهو المال ، وقد بجمع على ألبّ و يفك إدغامه فى ضرورة الشعر ، قال الكُميّت :

إليكم ذوى آلِ النبيّ تطلَّمَتْ ﴿ نُوازِعُ مِن قَلِي ظِلَا وَٱلْبُبُ

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن الذين يضاون عن سبيل الله لهم المذاب الشديد يوم الحساب الشائم أنه ليس بكائن \_ أعقب هذا ببيان أن هذا اليوم آت لاريب فيه ، لأنه سبحانه لم يخلق الحلق عبثا، بل خلقهم لمبادته وتوحيده ، ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيمين، ويمذب الكافرين ، ثم أردف ذلك ببيان فضل القرآن الذي أنزله على رسوله هاديا للناس، ومنقذا لهم من الضلالة إلى الهدى ، فإذاهم تدبروا آياته ، وانعظوا بعظاتها ، سعدوا في الدارين ، وبلغوا السماكين ، وكانوا سادة العالم أجمع .

( ٨- مراغي - الثالث و العشرون )

### الايضاح

( وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا) أى وما أوجدنا السهاء وما فيها من زينة ومنافع للناس ، والأرض وما فيها من فوائد فى ظاهرها و باطنها لهم ، وما بينهما مما يصلون وممالا يسلمون وممالا يسلمون في السلمون وممالا بها من نقل المسلمون وممالا بحة ، فقد خلقناها للسمل فيها بطاعتنا، والانتهاء إلى أمرنا ونهينا ، فإنا لن نترك الناس سدى ، بل سنعيدهم بعد موتهم إلى حياة أخرى يحاسبون فيها على النقير والقعلمير والقليل والكثير، ثم يكتّون الجزاء على ماكسبت أيديهم ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

ونحو الآية قوله : « وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ والْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ » .

ثم بين أن هذا الظن القاسد قد غلنه الذين كفروا بالله وجحدوا آياته فقال :

(ذلك ظن الذين كفروا) أى إن الذين كفروا بالله وآياته التي نصبها في الأنفس والآفاق ، ولم يتدبروا حق التدبر في خلق هذا الكون البديم الدال على قدرة خالقه وعظيم تصرفه ـ أنكروا الحكمة في خلقه ، وأنه إنما وجد ليكون دليلا على وجود خالقه ، و برهانا على وحدانيته كا ورد في الحديث القدسي «كنت كنزا نحفيًا فأردت أن أغرَّف فخلقت الخلق فيي عرفوني » .

ونحو الآية قوله : ﴿ أَفَحَسِدُمُ ۚ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُم ۗ عَبَدًا وَأَنَّكُم ۗ إِلَيْنَا لاَ رُوجَمُونَ ﴾ ثم بين أن لهم سوء المنقلب ، على بطلان ما اعتقدوا ، وقبيح ما فعلوا فقال :

( فو يل للذين كفروا من النار ) أى فياويل السكافرين من النار التي أعدت لهم مستقرا ومقاما ، جزاء لهم على ما اجترحوا من الشرك بربهم وخالقهم ، وكفرانهم بنعمه التي أسم بها عليهم ، و إنكارهم لليوم الذي تجازى فيه كل نفس بما قدمت من صالح العمل وسيئه ﴿ وَمَنْ بَعْمُلُ مِنْمُالَ ذَرَّةٍ خَرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمُل مِنْمَال ذَرَّةٍ ضَرًا يَرَهُ ،

ثم بين أن مقتضى عدله وحكمته ألا يساوى بين الذين أحسنوا بالحسنى ، والذين اجترحوا السيئات ، ودسوًا أنفسهم بكبير الآثام والذنوب فقال :

(أم نجعل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجمل المتقين كالفجار) أي بل أنجل من آمنوا بربهم واعتقدوا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لاشريك له في ملكه ، وأصلحوا أعمالهم فأدَّوا ما بجب للحلق والخالق والتمروا بما أمر به ربهم على لسان أنبياتُه وانتهوًا عما بُهُوا عنه ، فل يدسُّوا أنفسهم بفعل شيء من كبائر الآثام خوفا من يوم تذهل فيه كل مرضة عما أرضعت ، ولا تقبل الشفاعة ولا الفداء من أحد ٥ وَكُلُّ إنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَأَيْرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخُرْ جُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ كِتَابًا يَلْفَاهُ مَنْشُورًا . افْرَأُ كِتَابَكَ كَنَى بنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ٥ . ﴿ يَوْمَ يَفَيُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمُّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَلِيهِ . لِلكُلِّ امْرِئْ مِنْهُمْ يَوْمَثِيْر شَأَنْ يُغْنِيه ﴾ كن كفروا به وعاثوا في الأرض فسادا ، وهاموا فمها على وجوههم ، لادينَ بمنعهم ، ولا زاجرَ يردعهم ، إذهم ينكرون الجزاء والحساب والإعادة بعد الموتة الأولى و يقولون : ما هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما يهلكنا إلا الدهر ، فأنى لمثل هؤلاء أن يرعووا عن عي ، أو يكفُّوا عن معصية ؟ بل هم جهد استطاعتهم يحصلون على اللذات ، و مجترحون السيئات ، بما وسوس إليهم به الشيطان ، أن لاحلال ولاحرام ، ولا جنة ولا نار ، فما هذه إلا أساطير الأولين ، وخُزَعْبَلات الموسوسين المتزمّتين .

و إذاكان هذا حقا واقتضته الحكمة وأوجبته العدالة ، فلابد من دار أخرى يجازى فيها للطيع ، ويثاب على ما عمل ، ويعاقب فيها العاصى على مادتّس به نفسه من شمرك بر به ، واجتراح للاثم والعصيان ومخالفة أمر الواحد الديان .

والمقولُ السليمة ، والفِطَر الصحيحة ترشد إلى هذا وتؤيده، وتدل عليه وتثبته ، فإنا نرى الظالم الباغي قد يزداد في دنياه مالاً وولدا ، ويتمتع بصنوف اللذات، من الدور والقصور، والفراش الوثير، والسكن في الجنات، ويركب فاره الخيول المطهمة والمراكب الفاخرة، ويشار إليه بالبنان ، بينا نرى المطيع لربه ، المظلوم من بني جنسه قد يعيش الماخرة ، ويشار الكفاف ، ولا يجد مايقيم به أودّه ، ويسد به مخمصته ، أفيكون من حكمة الحكيم العادل الذي لايظلم مثقال ذرة أن يتمرك الناس سدى يفعلون ماشاءوا بلاحساب ولا عقاب، أو ينتصف للمظلوم من الظالم وكر جسم الحق إلى صاحبه ؟ وربما لايحسل هذا في الدنيا ، فلابد من دار أخرى يكون فيها العدل والإنصاف ، والسكيل بالقسط والميزان ، وتلك هي الدار التي وعد بها الرحن ، على ألسنة رسله الكرام ، صدق ربنا ، وإن وعده اليوم آت لاشك فيه ، لتجزى كل نفس بما كسبت ،

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس أنه قال : الذين آمنوا على وحمزة وعبيدة ابن الحارث رضى الله عنهم ، والمفسدون فىالأرض عتبة والوليد بن عتبة وشيبة وهم الذين تبارزوا يوم بدر .

ولمساكان القرآن هو الذي يرشد إلى مثل هذه المقاصد الشريفة ، وللمآخذ المقلية الصحيحة قال :

(كتاب أنزلنا إليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر أولو الألباب) أى أنزلنا إليك هذا الكتاب النافع للناس ، المرشد لهم إلى ماقيه خيرهم وسعادتهم ، فى دينهم ودنياهم ، الجامع لوجوه المصالح، ليتدبرها أولو الحجا الذين قد أنارالله بصائرهم، فاهتدواً بهديه ، وسلكوا فى أعمالهم ما أرشد إليه ، وتذكروا مواعظه وزواجره ، واعتبروا بمن قيلهم فارعووا عن مخالفته ، حتى لا يحل بهم مثل ما حل بالفابرين ، ويستأصلهم كا استأصل السابقين ، بمن يغوا فى الأرض فسادا .

وماندبُّره بحسن تلاوته وجودة ترتيله ، بل بالعمل بما فيه ، وانباع أوامره ونواهيه، ومن ثمَّ قال الحسن البصرى : قد قرأ القرآن عبيد وصبيان لاعلم لهم بتأويله ، حفظوا حروفه ، وضيموا حدوده حتى إن أحدَّم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا ، وقد والله أسقطه كله ، ما يُرى للقرآن عليه أثر فى خُلُق ولا عمل ، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ، والله ما هؤلاء بالحسكاء ولا الوَّزَعة ، لا أكثر الله فى الناس من مثل هؤلاه .

# قصص سلمان عليه السلام حين عرض الصافنات الجياد

وَوَهَبْنَا لِدَاوُوَ سُلَيْمَانَ نِمْمُ الْمَنْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْمَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْت حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَيْ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَيْ اللَّهُوقِ رَبِّي حَيْ اللَّهُوقِ رَبِّي مَنْ اللَّهُوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) رُدُّوها عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِالشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣).

### تفسير المفردات

الصافن من الخيل : الذي يرفع إحدى يديه أورجليه ويقف على مقدم حافرها كما قال :

أَلِفَ الصُّفُونَ فِمَا يَزَالَ كَأَنَّهِ مِمَا يَقُومُ عَلَى الثَّلَاثِ كَسِيرًا

وقال النابغة :

لنا قُبُةٌ مضروبة بفِناتُها عِناقُ المهارَى والجيادُ الصوافِنُ والجيادُ الصوافِنُ والجيادُ الصوافِنُ والجياد: والحياد: والحياد: والحياد وهوالسريم البذل قاله للبرد ، والخيرهنا: الخيل: توارت: أى غَينِت عن البصر ، طفق: شرع ، المستح إمراد البد على الجسم .

## الايضاح

( ووهمبنا لداود سليان ) أى وآنينا داود ابنا يسمى سليان . ونحو الآية قوله : « وَوَرِثَ سُلَيًا نُ دَاوُدَ » .

مم مدحه سبحانه وأثنى عليه فقال :

( نعم العبد إنه أواب ) أى ما أحقه بالمدح والثناء ! لأنه كان كثيرالطاعة والعبادة والإنابة إلى ربه فى أكثر الأوقات ، وفى كثير من المهمات ، اعتقادا منه بأن كل شىء من الحير لايتر إلا بإعانته وتوفيقه .

ثم ذكر حالا من أحواله التي تستحق الإطراء والثناء فقال :

( إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد ) أى امدحه حين عرضت عليه الجياد الصافنات من المصرحي آخر النهار ، لينظر إليها ويتعرف أحوالها ، ومقدار صلاحيتها للقيام بالهام التي توكل إليها حين الفرو وغيره .

وقد وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين وصفين ممدوحين واقفة وجارية ، فإذا وقفت كانتساكنة مطمئنة فى مواقفها، وإذا جرث كانت سراعا خفافا فى جريها، وقبل وصفهًا بالصفون لأنه لايكون فى الهجن، بل يكون فى العراب الخلص .

( فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى ) قد يحب الإنسان شيئا وهو يتدنى ألا يحبه ، كالمريض الذى يستعى ما يزيد مرضه ، والوالد الذى يحب وليده السيء السيرة والحلق ، وقد يحب شيئا وهو يرى أن مر المصلحة أن يحبه ، ومن الخير أن يزداد شفقه به ، وتلك هى غاية المحبة ، فسليان عليه السلام يقول: إنى أحب حبى لهذه الخيل، وتلك الحجبة إنما حصلت عن ذكر ربى وأمره لاعن الشهوة والهوى .

(حتى توارت بالحجاب) أى حتى غابت عنى بسبب المِثْيَر المنطاير من سنابكما كما قال المتنبي :

أثارت سنابكم عليها عثيرا لو تبتني عَنقًا عليه لأمكنا

ظلراد أنه حين وقع بصره عليها حال جربهاكان يقول هذه الكلمة « إنَّى أُحَبَّبُ حُبُّ اَخْدِرُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّى » وما زال يرددها حتى غابت عن عينيه بسبب النبار من جهة ، وليمد المسافة من جهة أخرى .

و بعد أن اطمأن إلى حالها ، وحمد جميل أمرها قال :

(ردوها على ) فقد كفي ما قامت به من حُضْر دلت به على تجاببها وفراهمها ، وأنها أهل لأن تقوم بما يُطلب مها حين اللمات ، وفيها الكفاية وفوق الكفاية حين حلول الأزمات ، من غزو وغيره .

ولمـــا ارتاح إليها وسرّ بما بذلته من جهد ، وما ينتظر منها إذا جدّ الجِدّ – أظهر استحسانه لها ولفرسانها .

(فطفق مسحا بالسوق والأعناق) أى فجعل يمسح سوقها وأعناقها إظهارا لسكرامها لديه ، إذ هي أعظم الأعوان ، في دفع العدوان ، ولا سيا وقد بلاها وخبر أمرها وعلم قوة أسرها ، وأنها خِلْو من الأمراض التي قد تعوقها عن عملها حين البأساء .

والخلاصة — إن سليان احتياطا للغزو أراد أن يعرف قوة خيوله التي تتكوّن منها قوة الفرسان ، فجلس وأمر بإحضارها وإجرائها أمامه ، وقال إلى ما أحببتها للدنيا ولذاتها ، وإنما أحببتها لأمر الله وتقوية دينه ، حتى إذا ما أجر يت وغابت عن بصره ، أمر را كضيها بأن يردوها إليه ، فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها ، سرورا بها وامتحانا لأجزاء أجسامها ، ليعرف ما ربما يكون فيها من عيوب قد تخنى ، فتكون سببا في عدم أدائها مهمتها على الوجه المرضى .

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) فَالَ رَبَّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَمَّا لاَ يُنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخْرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاةٍ حَيْثُ أُصاَبَ (٣٦)

وَالشَّيَاطِينَ كُلِّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاوُ نَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسُن مَآبِ (٤٠) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسُن مَآبِ (٤٠).

### تفسير المفردات

فتناً سليمان: أى ابتليناه بمرض ، جسدا: أى جسما ضعيفا كأنه جسد بلا روح ، أناب: أى رجع إلى صحته ، لاينبنى لأحد من بعدى : أى لاينتقل منى إلى غيرى ، رخاء: أى لينة ، أصاب: أى قصد وأراد ، فقد حكى الزجاج عن العرب أنها تقول : أصاب الصواب فأخطأ الجواب ، قال الشاعر :

أصاب السكلام فلم يستطنم فأخطأ الجواب لدى المفصل مقرّ نين: أى مر بوطين، والأصفاد: واحدها صفد (بالتحريك) وهوالفُلّ الذي يجمع الهدين إلى المعنق، قال همرو بن كلثوم:

> فَآبُوا بَالنَّهَابِ وَبِالسَّبَايَا وَأَبْنَا بِالْمُلُوكُ مُصَفَّدِينَــا والزلغي : الكرامة ، والمآب : المرجع .

### الايضاح

( ولقد فتنا سليان وألفينا على كرسيه جسدا ثم أناب ) أى ولقد ابتلينا سليان بمرض نُمضال صار بسببه مُلقًى على كرسيه ، لشدة وطأنه عليه ( والعرب تقول فى الضعيف : إنه لحم على وَضَم ، وجسم بلا روح ) ثم رجع بعد ُ إلى حاله الأولى واستقامت له الأمور كماكان .

(قال رب اغفر لى ) طلب الففرة من ربه ، لأنه قد يترك الأفضل والأولى فاحتاج إلى طلب الفقرة من ربه ، كما قالوا : حسنات الأبرارسيئات للقربين ، ولأن هذا في مقام التذلل والخضوع كما قال عليه السلام « إنى لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة »

وما روى من قصص الخاتم والشيطان، وعبادة الوئن في بيت سليان، فذلك من أباطيل المهود دسُّوها على المسلمين، وأبي قبولها العلماء الراسخون.

ومن نم قال الحافظ ابن كثير : وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عنهم كسعيد بن المديِّب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين ، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب اه .

( وهب لى مُلـكا لاينبغى لأحد من بعدى ) أى هب لى ملـكا لايكون لأحد غيرى لنظمه .

قال صاحب الكشاف : كان سليمات عليه السلام ناشنا في بيت الملك والنبوة وارنا لها ، فأراد أن يطلب من ربه عز وجل معجزة فطلب بحسب إلفه ملسكا زائدا على المالك زيادة خارقة للمادة بالفة حد الإعجاز ، ليكون ذلك دليلا على نبوته ، فاهرا للمبعوث إليهم ، ولن تكون معجزة حتى تخرق المادة ، فذلك معنى قوله : لاينبغى لأحد من بعدى اه .

وقیل إنه أراد بقوله : لاینبنی لأحد من بعدی — الدلالة علی عظمه وسعته كما تقول : لفلان مالیس لأحد من الفضل والمال . وربماكان للناس أمثال ذلك ، ولسكمتك تريد تمظير ماعنده .

ثم علَّل المنفرة والهبة مما فقال :

( إنك أنت الوهاب ) أى إنك أنت الكثير المواهب والعطاء ، فأجب طلبى ، وحقق رجائى .

ثم أخبر سبحانه بأنه أجاب دعاءه ووفقه لتحصيل ما أراد وعدّد نصه عليه فقال : (١) ( فسخرنا له الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) أى فذللنا لطاعته إجابة لدعوته الربح تجرى لينة طيّمة له لا تكتنع عليه إلى أى جهة قصد . ولا تنافى بين وصف الربح هنا بالرخاء ، ووصفها فى آية أخرى بكونها عاصفة كما قال : « وَلِسَّكَايَا نَ الرَّبِحَ عَاصِفَةً » لأنها تكون بكلتا الحالين مجسب الحاجة إليها ، فهى تشتد حين الحل ، وتلين حين السير .

- (٣) (والشياطين كل بناء وغوّاص) أى وذلهنا لأمره البنائين من الشياطين والغوّاصين فى البعار منهم ، يسخرهم فيا ير يدمن الأعمال ، فإذا أراد بناء العمائر والقصور أو الحصون والقناطر أنجزوها له فى الزمن القصير ، و إذا أحب استخراج اللؤلؤ والمرجان من البحار لجملهما حلية لمن فى قصوره لبوًا طلبه سراعا.
- (٣) (وآخرين مقرنين في الأصفاد) أى وآخرين من الشياطين مردة مشاكسين
   لايلبون دعوة الداعى ، ويخالفون ما أمروا به فيوضمون في السلاسل والأغلال
   ليتني شرهم.

وخلاصة ما سلف — إن سليان قد استعمل الشياطين فى الأعمال الشاقة كالبناء والفَوْص فى الماء، ومن لم يطع أمره وضعه فى السلاسل والأغلال، كفّا لشره، وعقاباله، وعبرة لغيره.

و إنا لانما حقيقة تلك القيود ولاكيف تكون المقوبة ، كا لانعام كيف يشتغل الشياطين وكيف يبتغل الشياطين وكيف يبنون أو يفوصون ؟ فكل ذلك فى عالم لاندرك شيئا من أحواله ، فعلينا أن نؤمن بأن سليان لعظم ملسكه لم يكتف بتسخير الإنس فى أعماله بل سخر معهم الجن فيا يصمب عليهم ، ونتقبل هذا كما قصه القرآن دون دخول فى التفاصيل خوفا من الزلل الذى لاتؤمن مفبته ، ولا نصل أخيرا إلى معرفة الحق فيه ، ولنكتف بذلك ، فالمبرة به مائلة ولا نزيدفيه .

ثم ذكر سبحانه أنه أباح له أن يتصرف فى كل هذا الملك الواسع كما شاء دون رقيب ولا حسيب فقال:

( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) أي وقلنا له : إن هذا الذي أعطيناكه

من الملك العظيم والبسطة فى الغنى والتسليط على عاكم لم يسلط عليه غيرك من الموالم الأخرى – عطاؤنا الخاص بك ، فأعط من شئت ، وامنع من شئت غير محاسب على سىء من ذلك ، فقد فوضنا لك التصرف فيه كما نشاء .

وبعد أن ذكر ما أوتيه من نعم الدنيا التي يحار العقل فى إدراكها ، أبان ماله فى الآخرة عند ربه من مقام كريم وجنات ونعيم فقال :

( وإن له عندنا لزلق وحسن مآب ) أى وإن له فى الآخرة لتربى وكرامة لدينا فنبو ته جنات النميم ، ونؤتيه الإجلال والتعظيم ، فهو كماكان سعيدا فى الدنيا يكون سعيدا فى الآخرة ، ويفوز برضا ربه ، وعظيم كرامته . جعلنا الله بمن كتبت له السعادة فى الدارين والسكرامة والمثوبة لديه فى جنات النميم .

# قصص أيوب عليه السلام

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنَّى مَسَّنِى الشَّيْطَانَ بِنصْبِ
وَعَذَابِ (١) الْكُفَّ بِرَجْكِ مَذَا مُنْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ (٤) وَوَمَبْنَا
لَهُ أَهْلَهُ وَمِيْلَكُمْ مَمَهُمْ رَحْمَةٌ مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِى الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ
بِيدِكَ ضِنْمًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحَنَّتُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَمْمُ الْمَبْدُ إِنَّهُ
وَبُدُنَاهُ صَابِرًا نَمْمُ الْمَبْدُ إِنَّهُ
وَالْبُ (٤٤).

### تفسير المفردات

أيوب : هو أيوب بن أموص بن أروم بن عيص بن إسحاق عليه السلام ، فهو من بنى إسرائيل قاله ابن جرير . والنُّمْتِ : ( بضم فسكون ) والنَّمْتِ ( بنتحتين ) كارشد والرشد : المشقة والتعب ، عذاب : أى ألم مضركا جاه فى قوله : «أَنَّى مَسَّنِىَ الشُّرُّ » أركض برجلك : أى اضرب بها على الأرض ، مفتسل : أى ماه تغتسل به وتشرب منه ، والضفث : الحزمة الصغيرة من الكلاُّ والربحان، ويقال حنث في يمينه: إذا لم يفعل ما حلف عليه .

# الأيضاح

( واذكر عبدنا أبوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) أى واذكر لقومك صبر أيوب حين نادى ربه وقال : رب إنى أُصِبْت بالمرض ، وتفرق الأهل وضياع الولد.

ومن حديث مس الشيطان له ماروى — إن الشيطان وسوس إليه فأعجب بكثرة ما له وولده ووافر محته ، فابتلاه الله بالأمراض والأسقام ، وأضاع ماله وتفرق ولده في أنحاء البلاد ، وهلك منهم من هلك ؛ فصبر على ماأصابه من أذى وما ناله من ألم عمض ، وحسرة تُقطّم نياط القلب .

ولا نعلم على وجه التحقيق قدر الزمن الذى لحقه فيه الضر ولا نوع هذا الضر ، إذ القرآن لم يصرح بهذا ، ولكنا نعلم على وجه لايقبل الشك أنه لم يصب بأذى ينفر الناس منه ، و يمنعهم من لقائه والجلوس معه ، لأن ذلك شرط من شروط النبوة ، كا أنا نعلم من وصف الدواء الآتى الذى أوحى الله به إليه أنه من الأمراض الجلدية التى تشفيها المياه المعدنية أو الكبريتية كا أشار إلى ذلك بقوله واصفا له الدواء :

( اركض برجلك هذا منتسل بارد وشراب ) أى حرك الأرض برجلك واضربها بها يخرج ينبوع من الماء تفتسل منه وتشرب ، فتبرأ نما أنت فيه من المرض .

وفى هذا إيماء إلى نوع الرض الذى كان به ، وأنه من الأمراض الجادية غير المدية كالإكزيما والحِكّة ومحوها مما يتعب الجسم ويؤذيه أشد الإيذاء لكنه ليس بقتال، وكما تقدم الطب أمكن الطبيب أن يبين نوع هذا المرض على وجه التقريب لاعلى وجه التعديد — كما أن فى ذلك إيماء إلى أن الماء كان من المياه الكبريتية ذات الفائدة الناجحة فى تلك الأمراض ، وهى كما تفيد بالاستعمال الظاهرى ، تفيد بالشرب أيضا

كا نرى فى العيون التى فى البلاد التى أنشئت فيها الحامات فى أورو يا ومصر وغيرها ، واستعملت مشانى ومصحات للأمراض الجلدية والأمراض الباطنيـة كياء فيشى وصوحات ل.

وقد أراد بمس الشيطان إياه بالنصب والمذاب— مآكان يوسوس به إليه في مرضه من تمظيم ما نزل به من البلاء والفنوط من الرحمة ويغر يه على الكراهمة والجزع ، فالتجأ إلى الله أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق لدفعه ورده بالصبر الجيل .

وعن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة ، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به كانا يشدوان إليه و يروحان ، فقال أحدهما لصاحبه : تملم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين ، قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرجمه الله تعالى فيكشف مابه ، فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له ، فقال أيوب : لا أورى ما تقول ، غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكوان الله تعالى فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا فى حق » .

ولا شك أن هذا الحديث من أخبار الآحاد التي تصادم أسس الدين الصحيحة من أن الأنبياء يجب ألا يكون فيهم من الأمراض ما ينفر الناس منهم ، لأن وظيفتهم تبليغ ما أرسلوا به إليهم ، وكيف بجتمع الناس بهم و يتحدثون إليهم وهم في تلك الحال وهذا البلاء ، ومن ثم فنحن نقف أمام هذه الأخبار موقف الحذر والاحتياط في قبولها أو نقطع بعدم صحبها لحالقتها لقطعي لاشك فيه .

وكما دفع عنه سبحانه الضر إجابة لدعائه ، أجاب دعاء في أهمله وولده فقال : ( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ) أى وجمعنا له أهله بعد التفرُّق والتشتُّت وأكثرنا نسلهم حتى صاروا ضمف ماكانوا عليه ، رحمة منا وتذكرة لأولى العقول السليمة، لنمتبرونطم أن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن مع العسر يسرا، وأن الإنسان لايقنط من الفرج بعد الشدة:

عسى فرح يأتى به الله إنه له كل يوم فى خليقته أمر

ولم يذكر لنا الكتاب الكريم ماذاكانت حاله فى ماله ، فنمسك عن الكلام كما أمسك .

تم ذكر أنه رخص له سبحانه في تحلة يمينه فقال :

( وخذ بيدك ضفنا فاضرب به ولا تحنث ) أى وخذ حُرَّمة صغيرة من ريحان أو كلاً فاضرب بها ، فيكون ذلك تحلة لميينك التي حلفتها ، والكتاب لم ببين لنا علام حلف ؟ وعلى من حلف ؟ ويذكر الرواة أنه حلف على زوجه رحمة بنت إفرائيم ، وقد كانت ذهبت لحاجة فأبطأت ، فحلف ليضر بنها إن برىء مائة ضربة ، فرخص له ربه أن يأخذ حُرَّمة صغيرة ويضربها بها ، وبذا يتحقق البرفى يمينه رحمة به وبها ، لحسن خدمتها له وقيامها بواجباته للنزلية أثناء مرضه .

وفى هذا مخرج وفرج لمن اتقى الله وأناب إليه ، ولهذا قال عز اسمه :

(إنا وجدناه صابرا ، نسم العبد إنه أواب) أى إنا وجدنا أيوب صابرا على ماأصابه فى النفس والأهل والمال من أذى ، فجازيناه بما فرَّج كربته ، وأذهب لوعته ، وليس فى الشكوى إلى الله إخلال بالصبر ، وليس فيسه شىء من الجزع ، فهوكتمنى العافية وطلب الشفاء .

وقد روی أنه كان يقول كما أصابته مصيبة : اللهم أنت أخذت ، وأنت أعطيت ، وكان يقول فى مناجاته : إلهى قدعلمت أنه لم يخالف لسانى قلبى ، ولم يتبع قلبى بصرى، ولم يلهنى ما ملكت يمينى ، ولم آكل إلا ومعى يتبم ، ولم أبت شيمان ولا كاسيا ومعى جائم أوعريان .

# قصص إبراهيم، وإسحق، ويعقوب، وإسماعيل، واليسع

# وذى الكفل

وَاذْ كُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْحَقَ ، وَيَمْتُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥) إِنَا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةَ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٣) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُسْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ (٤٧) وَاذْ كُرْ إِسْمَلِيلَ ، وَالْيَسَعَ ، وَذَا الْكَفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٤) هَذَا ذَكُرْ.

#### تفسير المفردات

الأبدى : أى القوى فى طاعة الله ، والأبصار : واحدها بصر ؛ ويراد به هنا البصيرة والفقه فى الدين ومعرفة أسراره ، أخلصناهم: أى جملناهم خالصين لنا ، بخالصة : أى بخصلة خالصة لاشوب فيها ، هى تذكّر الدار الآخرة والسل لها ، المصطفّين : أى المختارين من أبناء جنسهم ، والأخيار: واحدهم خيّروهو المطبوع على فعل الخير ، هذا الحذكور من الآيات فصل من الذكر وهو القرآن

# الإيضاح

(واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار) أى واذكر صبر عبادنا الذين شرفناهم بطاعتنا، وقويناهم على العمل لمــا برضينا، وآتيناهم البصيرة في الدين، والفقه في أسراره والعمل النافع فيه .

ثم علل ما وصفهم به من فاضل الصفات وجليل المدح بقوله :

( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) أى إناجعلناهم خالصين لطاعتنا ، عاملين بأوامرنا ونواهينا ، لاتصافهم بخصلة جليلة الشأن لايساويها غيرها من الخصال ، وهي تذكرهم الدارالآخرة ، فهى مطمح أنظارهم ومطّرح أفكارهم فى كل ما يأتون وما يذرون ليفوزوا بالقاء ربهم ، و ينالوا رضوانه فى جنات النصيم .

( و إمهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) أى وأنهم لمن المختارين الذين جبلت نفوسهم على الخير، قلا تطبح إلى الأذى، ولاتميل إلى التباغض والتحاسد، ولاترتكب الشرور والآثام.

(واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل) أى واذكر لقومك من هؤلاء الأنبياء الذين تحملوا الشدائد في دين الله ، وقد ذكرنا شرح هذه الأسماء ، وأوصاف هؤلاء الأنبياء في سورتي الأنمام والأنبياء .

( وكل من الأخيار ) أي وكل منهم بمن اختاره الله النبوة ، واصطفاه منخلقه .

(هذا ذكر) أى هذه الآيات الناطقة بمحاسمهم شرف لهم يذكر بين الناس ، وهذا ذكر) أى هذه الآيات الناطقة بمحاسمهم شرف لهم يذكر بين الناس ، وهذا باب ثم يشرع فى باب آخر ، و يقول السكانب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع فى باب آخر ، و يقول السكانب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع فى آخر : هذا وكان كيت وكيت – وعلى هذا جاء قوله : « هَذَا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَاكِ يَا كَا سَيَاتَى بعد .

وَ إِنْ الْمُنَقِّينِ لَحْسُنَ مَآبِ(٤٩)جَنَّاتِ عَدْنَ مُفَتَّحَةً لَهُمُّ الْأَبْوَابُ(٥٠) مَتَّكِيْنِ فَيِهَا يَفْكُمُ عَلَيْهِمَّ فَيَهَا يَفْكُمُ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (٥١) وَعِنْدَهُمُ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرابُ (٧٥) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٣٥) إِنَّ هَذَا لَرَوْقَنَا مَالَهُ مِنْ تَفَادِ (٤٤) .

#### تفسير المفردات

الطاغى: المتجاوز للحد فى ترك الأوامر وفعل النواهى ، جنات عدن : أى جنات استقرار وثبات ، من قولهم : عدّن بالمسكان أى أقام به ، متكثين فيها : أى متكثين فيها على الأرائك كما جاء فى الآية الأخرى ، أثراب : أى لدات متـــاوون فى الـــن حتى لاتحصل النيرة بينهن ، نغاد : أى انقطاع .

## المعنى الجملي

- (١) إن المتقين من الأنبياء قبله صبروا على كثير من المكاره فعليه أن يقتدى بهم
   و يجعلهم أسوة له .
- (٣) ما ذكره فى هذه الآيات والتى بعدها من أن من أطاع الله كان له من النواب كذا وكذا ، ومن خالفه كان له من المقاب كذا وكذا ، وكل ذلك مما يوجب الصبر على الأذى حين تبليغ الرسالة وعلى ما يلاقيه من المكاره .

## الايصاح

( و إن للمنقين لحسن مآب ) أى و إن الله أعطى المنقين الذكر الحسن فى الدنيا ، ولهم فىالآخرة حسن المرجع .

ثم بين هذا المآب الحسن بقوله:

(جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) أى هو جنات استقرار وإنامة ، أبوابها فُتُّحت إكراما لهم ، وفي هذا إيماء إلى وصفها بالسعة وقرة الديون فيها ومشاهدة أحوالها التي تسرّ الناظرين ، ففيها ما لاعين رأت ، ولا أذن سمت ، ولا خطر على قلب بشر . ثم ذكر سبحانه ما يدل على مقدار أمنهم فيها وتنعمهم بتعيمها فقال :

( 4 -- مراقي -- الثالث والعشرون)

(متكثين فيها يدعون فيها بفاكة كثيرة وشراب) أى يدعون فيها بألوان كثيرة من الفاكمة من الفاكمة من الفاكمة من الفاكمة من الفاكمة من يين ما يتنم به فيها ، لأن بلاد العرب قايلة الفواكه والأشر بة ، فالنفس إليها أشوق ، وفي ذكرها أرغب ، كا أن في ذلك إيماء إلى أن مطاعهم لمحض التفكه والنلذذ دون التغذى لأنه إيما بدل المتحلل ، ولا تحلل فيها .

و بعد أن وصف المسكن والمأكول والمشروب وصف الأزواج فقال :

( وعندهم قاصرات الطرف أثراب ) أى وعندهم نساء ذوات خَفَرَ قصرن طرفين على أزواجهن ، فلا يلتفتن إلى غير بمولمهن ، وهن متساويات فى السن والجال يحب بعضهن بعضا، وفى ذلك راحة عظيمة للأزواج ، إذ فى تباغض الضر أثرالنَّصَبُ والتعبُ والهُمّ الكَثير الزوج ولهن ".

( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) أى هذا الذى ذكرنا من صقة الجنة هو ماوعد الله به عباده المقين ، يصيرون إليه بعد نشورهم ، وقيامهم من قبورهم .

ثم أخبر بأن نعيم الجنة دائم لا يزول ولا ينقطم فقال:

( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) أى إن هذا النسيم وتلك السكرامة — لعطاء دائم غير مجذوذ ولا منقطع .

ونحو الآية قوله: « مَا عِنْدَ كُمُّ بَنْفُدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِي » وقوله: « عَطاً، غَيْرَ تَجْذُوذِ » اى مقطوع ، وقوله: « لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ كَمْنُونِ » أى منقطع . وقوله: ﴿ أَكُنْهَا دَأَمُ ۗ وَطَلْهَا ﴾ .

هَذَا وَ إِنْ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ (٥٥) جَهَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِنْسَ الْمِادُ (٢٥) هَذَا فَلْيَذُونُونُ مَعْمِمْ وَغَسَّانُ (٥٧) وَآخَرُ مِنْ شَكْلُهِ أَزْوَاجٌ (٨٥) هذا

فَوْجَ مُقَتَّحِهُ مَعَكُمْ لاَ مَرْحَبَا بِهِمْ إِنَّهُمَ صَالُوا النَّارِ (٥٩) قَالُوا بَلْ أَنْهُمْ لاَ مَرْحَبَا بِهِمْ إِنَّهُمَ صَالُوا النَّارِ (٦٠) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لاَ مَرْحَبَا بِكُمْ أَنْتُمْ فَقَدَّمُ الْفَرَّارُ (٦٠) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ وَقَدَّمَ لَنَا هَذَا هَذَا فَا ضَفْقًا فِي النَّارِ (٦١) وَقَالُوا مَالَنَا لاَ نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُمُ مِنَ الْأُشْرَارِ (٦٢) أَتَّخَذْ نَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ ذَاهَتْ عَنْهُمُ الْأُبْصَارُ (٦٣) إِنْ ذَلِكَ كَنَّةً تَخَلُمُ الْأُبْصَارُ (٦٣) إِنْ ذَلِكَ كَنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ النَّارِ (٦٤)

#### تفسير المفردات

الطاغين : هم الكفار الذين تجاوزوا حدود الله وكذبوا رسله ، يصلونها : أى يدخلونها ويقاسون حرها، والمهاد : كالفراش لفظا ومعنى، والحيم : الماه الشديد الحرارة ، والفساق : شديد البرودة يفسق من صديد أهل النار ، يقال غسقت العين : أى سال دممها، من شكله : أى من مثل المذوق في الشدة والفظاعة ، أزواج : أى أجناس ، فوج : أى جم كثير من أتباعكم في الضلال ، والاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها ، لامرحبا بهم ، قال أبو عبيدة : العرب تقول لا مرحبا بك : أى لارحبت عليك الأرض ولا انسعت ، من الأشرار : أى الأراذل الذين لاخير فيهم ، يريدون بذلك المؤمنين ، والتخاصم : محاصمة بعضهم بعضا ومدافعة كل منهم الآخر .

# المعنى الجملي

بعد أن وصف سبحانه ثواب المتقين — أردفه بوصف عقاب الطاغين ، ليكون فلك متمما له ، فيأتي الوعيد عقب الوعد ، والترهيب إثر الترغيب ، فيكون المرء بين رجاء فى الثواب وخوف من العقاب ، فيزداد فى الطاعة وينأى عن المعصية ، وتلك وسيلة التهذيب والتأديب التي ترقى بها النفوس إلى سبيل السكمال فى دنياها وآخرتها .

## الايضاح

(هذا) أى هذا الذى تقدم مايكون جزاء للمؤمنين كفاء ما قدَّموا مر أعمال صالحة .

(وإن للطاغين لشر مآب)أى و إن للـكافرين الخارجين عن طاعة الله المكذبين لرسله سوء المنقلب وشر العاقبة ، ثم فسر ذلك بقوله :

(جهنم يصاونها فبئس المهاد) أى هم يدخلون جهنم ويقاسون شديد حرها ، فبئس فراشا هى ؛ ونحو الآية قوله : « كَمْمُ مِنْ جَهَنَّمَ عِمَادٌ وَمِنْ فَوْقَهِمْ غَوَاشٍ » .

ثم أمرهم أمر تهكم وسخرية بذوق هذا العذاب فقال :

( هذا فليذوقوه ) أي المذاب هذا ، فليذوقوه .

ثم فصل أنواعه و بين ألوانه فقال :

(حميم وغساق) أى لهم فيها ماء حار" يشوى الوجوه ، وماه بارد لايستطاع شهر به لبرودته . قال الحسن رضى الله عنه : الفساق هذاب لا يعلمه إلا الله تعالى، إن الناس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثوابا فى قوله : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى كُمْمُ مِنْ قُرَّةٍ أُ عُيْنِ ﴾ وأخفوا معمية فأخفى لهم عقوبة .

ثم زاد في التهديد وبالغ في الوعيد فقال:

( وآخر من شكله أزواج ) أى ليس الأمر مقصورا على هذا فحسب ، بل لهم فيها أشباه وأمثال من مثله فظاعة وشدة كالزقوم والصعود والسموم .

و بعد أنوصف مساكنهم ومشار بهم حكى ما يتناجون به ويقوله بعضهم لبعض. (هذا فوج مقتحم ممكم لامرحبا بهم) أى هم يتلاعنون ويتكاذبون ، فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى حين تقبل التي بعدها مع الخزنة والز بانية : هذا جمع كثيف داخل معكم ، فلا مرحبا بهم .

قال ابن عباس فى تفسير الآية : إن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأنباع تقول الخزنة القادة : هذا فوج داخل النار ممكم ، فيقول السادة : لامرحها بهم ، والمراد بذلك الدعاء عليهم ، قال النابغة :

لامرحباً بنسدٍ ولا أهـلا به إن كان تفريقُ الأحِيَّة في غد

ثم علل استيجاب الدعاء عليهم بقوله :

(إنهم صالو النار) أي إنهم ذا تقو حر النار مثلكم :

وهذا كلام من المتبوعين والرؤساء الذين أغووهم وأدخلوهم في الكفر، وحينئذ بردّ عليهم الداخلون من الأتباع ويقولون لهم :

( بل أنتم لامرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ) أى قال الأتباع وهم الغوج المقتحم للنار لأولئك الرؤساء: بل أنتم أحق منا بما قلتم (لامرحبا بكم) فإنكم أغويتمونا ودعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير، و بئس النار المنزل والمستقر.

وهذا كلام يراد به التشفي منهم ، لأنه مشترك بينهم .

ونحو الآبة قوله : ﴿ كُلُّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْمَا ﴾ .

م ذكر مقالة أخرى للأتباع ذمًا لهم أيضا فقال:

( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار ) أى قال الأتباع دعاء على رؤساه الضلال . ربنا آت من قدم لنا هذا العذاب ــ عذابا مضاعفا فى النار ، عذابا فضلال وعذابا للإ ضلال كا ورد فى الحديث و من سن سنة سيئة ضليه وزرها ووزر من على بها » .

ونحو الآية قوله: « رَبُّنَا هُؤُلَاهُ اضْلُونَا فَانْتِهِمْ عَذَابًا ضِفْنًا مِنَ النَّارِ » وقوله : ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَضْمَنَا صَادَتُنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ . رَبُّنِنَا آلِيهِمْ ضِمْفَـيْنِ مِنَ الْمَذَابِ وَالْمَنْهُمْ الْمُنَاكَبِيرًا » . و بعد أن ذكر حديثهم عن أحيابهم فى الدنيا حكى حديثهم عن أعدائهم فيها فقال: ( وقالوا مالنا لاترى رجالاكنا نمدهم من الأشرار؟) أى قال المشركون بعضهم اجمض على سبيل التمجب والتحسر إذا افتقدوا المؤمنين ولم يجدوهم فى النار: ما بالنا لاترى رجالاكنا نمدهم فى الدنيا أشرارا لاخير فيهم؟.

قال ابن عباس : يريدون أصحاب محمد على الله عليه وسلم ، يقول أبوجهل : أين بلال : أين صُهَيْت ، أين عمار ، أولئك فى الفردوس . واعجبا لأبى جهل ! مسكين ، أسلم ابنه عكرمة وابنته جُويرية ، وأسلمت أمه ، وأسلم أخوه ، وكفر هو . قال :

ونورا أضاء الأرضَ شرقا ومفربا وموضع رجلي منه أسودُ مُظْلِمُ ثم سألوا عن السبب في عدم رؤيتهم فقالوا :

( أنخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟) أى ألأجل أنا قد اتخذناهم سخريا ولم يكونواكذلك لم يدخلوا النار، أم هم معنا ولكن لم تقع عليهم أبصارنا؟ ·

وفي هذا إنكار على أنفسهم وتأنيب لها على استسخارهم منهم في الدنيا .

والخلاصة — إن الكفار حين دخلوا النار ونظروا فى جوانبها لم يروا المؤمنين الدين كانوا يسخرون سهم فى الدنيا فتناجوًا وقالوا : ما بالنا لاترى الذين كنا تتخذهم فى الدنيا سخريا؟ ألم يدخلوا النار معنا ، أم دخلوها ولكن زاغت عمهم أبصارنا؟

ثم بين أن هذا التناجي سيكون يوم القيامة وأنه حق لامر ية فيه فقال :

( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) أى إن هذا الذى حدثناك عنه أيها الرسول من تخاصم أهل النار بعضهم لبعض ، ولعن بعضهم بعضا ــ حق لامرية فيه .

قَلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلاَّ اللهِ الْوَاحِدُ الْقَبَّارِ (٦٥) رَبُّ السَّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتُهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَّارُ (٦٦) قُلْ هُو َ نَبَأْ عَظِيمُ (٦٧)

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِى َ مِنْ عِــلْمٍ بِالْمَلَاءِ الْأَغَلَى إِذْ يَخْصِمُونَ (٩٠) إِنْ يُوحَى إِلَىَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَانِذِيرُ مُبِينٌ (٧٠).

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أول السورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وأثبت أنه نهي "، ودعا إلى المحمر والنشر فقابلوه بالسفاهة وتالوا إنه ساحر كذاب ، ثم صبّره على ذلك وقص عليه من قصص الأنبياء قبله ما يكون سارة له فى الصبر على الأذى ، ثم أددف ذلك ذكر ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار — عاد هنا إلى تقرير هذه المطالب التي ذكر ها أول السورة وهي تقرير التوحيد والنبوة والبعث .

## الايضاح

(قل إنما أنا منذر) أى قل أيها الرسول لمشركى مكة : إنما أنا نذير موسل من ربى لأحذركم مخالفة أوامره حتى لايحل بكم من إلىقاب مثل ما حل بالأمم قبلكم كماد وثمود ، ولست بالساحر ولا الكذاب ، ولا بالمسيطر الجبار على محو ما جاء فى قوله : ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ مِجْمَارٍ ، فَذَكَرُ وِ بِالْقُرْآلَدُ مِنْ خَافَ وَ عَلِيهِمْ مِنْ خَافَ وَ عَلِيهِمْ الْمَعْمَارِ ، فَذَكَرُ وِ بِالْقُرْآلَدُ مِنْ خَافَ وَعَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عِلْمَادٍ مِنْ قَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهِ اللهُ ا

و بعد أن ذكر وظيفة الرسول ذكر ما يبلغه الناس فقال :

( وما من إله إلا الله الواحد القهار . رب السموات والأرض وما بينهما العرير الغفار ) أى إنه لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وهو الذى قهر كل شىء وغلبه بعزته وجبروته ، وهو مالك السموات والأرض وما بينهما ، وهو الذى يَغْلِبُ ولا يُغْلَب ، و يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده إذا تاب ، جلت أو حقرت .

ثم توعدهم على محالفته وترك العمل به وأمر رسوله أن يجلى لهم حقيقة وظيفته ، ليرعوو ا عن غبيم ويثو بوا إلى رشدهم فقال : (قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون) أى قل لهم : إنّ ما أنبأنسكم به من كونى رسولا منذرا ، ومن أن الله واحد لاشريك له — خبرعظيم الفائدة لسكم، فهو ينفذكم مما أنتم فيه من الضلال ، لسكنكم معرضون عنه ، لانفكرون فيه ، لتماديكم في الفغلة .

وفى هذا تنبيه إلى ماهم فيه من الخطأ ، علَّهم يرجعون عن غيهم .

ثم ذكر من الأدلة ما يرشد إلى نبوته فقال :

( ماكان لى من علم بالملام الأعلى إذ يحتصمون ) أى ولولا الوحى ماكنت أدرى باختلاف الملام الأعلى ، يعنى ف شأن آدم عليه السلام وامتناع إبلبس من السجود له ومحاجته ر به فى تفضيله عليه ، وهو ما ذكره بعد .

نم أكد نبوته بقوله :

( إن بوحى إلىّ إلا أنما أنا نذير مبين ) أى ما يوحى إلىّ إلا اللانذار ، لا لأن أكون جبارا ولا مسيطرا .

# قصص آدم عليه السلام

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكِكَةِ إِنِّي خَالِقِي بَشَرًا مِنْ طِبِنِ (٧١) فَإِذَا سَوَيْنَهُ وَ فَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ الْمَلَائِكِكَة سَوَيْنَهُ وَ فَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ الْمَلَائِكِكَة كُلُمُمْ أَجْمَعُونَ (٧٧) إِلاَّ إِبْلِيسَ اَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٤٧) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَهَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيدَى الْمُتَكَرِّرُتَ أَمْ كُنْت مَنَ الْمَالِينَ (٧٥) قَالَ أَيْ اللهِ مِنْ طَبِنِ (٧٧) قَالَ فَاخِرُ مِنْهُ خَلَقْتُهُ مِنْ الرَّبِينَ (٧٨) قَالَ فَإِنَّكَ لَمْنَى إِلَى يَوْمِ الدِّينَ (٨٧) قَالَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَمْنَى إِلَى يَوْمِ الدِّينَ (٨٧) قَالَ وَإِنَّ عَلَيْكَ المَنْظَوِينِ (٨٠)

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُومِ (٨١) قَالَ فَيوِزِّ إِكَ لَأُغُو يَنَّمُمُ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّ يَوْمِ الْأَكُونُ وَالَّلْقَ الْمُولُ (٨٤) لَأَنْلَأَنَ جَهَنَّمَ وَالَّلْقَ الْمُولُ (٨٤) لَأَنْلَأَنَ جَهَنَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَمَّنْ لَمَاكُ مَنْهُمُ أَجْمَعِينَ (٨٥).

#### تفسير المفردات

فقموا له : أى اسجدوا له ، ما منعك : أى ما صرفك وصدك ، والبد: القدرة قال : تحمَّلْتُ من عَفَرًا ع ما ليس لى به ولا للجبال الراسيات يدائ من المالين: أى المستحقين للترفع عن طاعة الله المتعالين عن ذلك، رجم: أى مرجوم ومطرود من كل خير ، المنتى : أى طردى ، أنظرنى : أى أمهانى ، من المنظرين : أى المهلين ، لأغو ينهم : أى لأضلهم ، المخلصين : أى الذين أخلصتهم للعبادة .

#### المعنى الجملي

قد سلف ذكر هذه القصة فى سور: البقرة ، والأعراف ، والحجر ، وَالإسراه ، والحجر ، وَالإسراه ، والحكم ، ثان إبليس إنما والحكمف ، كما ذكرت هنا ؛ والعبرة منها النهى عن الحسد والحكم ، لأن إبليس إنما وقع فيا وقع فيه بسببهما ، والحكمار إنما نازهوا محمدا سلى الله عليه وسلم بسببهما ، وكرر ذكرها ليكون زاجرا لهم عنهما ؛ والمواعظ والنصائح باب من أبواب التكرير للمبالغة فى النصح والإرشاد .

# الإيضاح

خلاصة هذه القصة — إن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل حلق آدم عليه السلام أنه سبخلق بشرا من صلصال مر علم مسنون ، وأمرهم بالسجود له متى فرغ من خلقه وتسويته ، إجلالا وإعظاما له ، فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ، ولم يكن منهم جنسا بل كان من الجن فنخانه طبعه ، فاستنكف عن السجود له وخاصم ربه وادعى أنه خير من آدم ، لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين ، والنار خير من الطين فى زعمه ، وقد خالف بذلك أمر ربه ، فكفر به فأبعده وطرده من باب رحته وحضرة قدسه مذموما مدحورا ، فسأل النظرة إلى يوم البعث ، فأنظره الحليم الذى لا يُعْجِل على من عصاه ، فلما أمن الحلاك إلى يوم القيامة تمرد وطفى وقال « فَبِيرْ تِلكَ لا يُعْجِدُنُ مُ أَجْعَينَ » فقال تعالى : « فا تلق و الحق قال . « فا تلق و الحق الحق الله الذي المؤللة في المؤلد ، لا يُعْبِدُنُ مَا مُن الحَلالة على يم مقال تعالى : « فا تلق و الحق الحق المؤلد ، لا يُعْرِدُنُ مَنْ مَا يُعْدَل مَنْ مُ المُحْدِدُنُ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ أَجْعَينَ » .

أَنْ مَا أَسَٰأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ التَّنَكَمَّلَفِينَ (٨٦) إِنْ هُوَ اللهُ كُنُ مُل إِلاَّ ذِكْرُ ۖ لِلْمَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَمَلَّمُنَّ اَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ (٨٨).

#### تفسير المفردات

من المتكلفين : أى المدّعين معرفة ماليس عندهم ، نبأه : أى ما أنبأ به من وعد ووعيد ، بعد حين : أى بعد الموت .

#### الإيضاح

( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين )أى قل يأبيها الرسول لمشركي قومك : ما أسألكم على تبليغ مايوحى إلى أجرا لا قليلا ولاكثيرا ، وما عرفتمونى أتكلف ما ليس عندى حتى أنتحل النبوة وأنقول القرآن .

أخرج ان عدى عرف أبى بَرْزة قال : قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم : ه ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ قلنا بلى يارسول الله ، قال هم الرحماء بينهم ، قال : ألا أنبئكم مأهل النار؟ قلنا بلى ، قال هم الآيسون القانطون السكذا بون المتكلفون » وفى الصحيحين أن ابن مسعود قال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلَمْ مَلَمَا فَلَيْقُلُ بِهِ ، ومَنْ لَمْ يَمْلُمْ فَلِيقُلْ : اللَّهُ تَمَالَى أَعْلَمْ ، قال الله تَمَالَى ارْسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : ﴿ وَلَلْ مَا أَشَاأُ لَـــُكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ التَّسَكَلُفِينَ ﴾ ٥.

( إن هو إلا ذكر للمالمين ) أى ماهذا القرآن إلا عظة الثقلين كافة ، وكل ذى عقل سليم ، وطبع مستقبم ، يشهد بصحته و بعده عن البطلان والفساد .

ثم ختم السورة بتهديدهم لعلهم يرعوون عن غيهم فقال:

(ولتماس ّ نبأه بعد حين ) أى إنكم إن أصررتم على ما أثم عليه من الجهل وأببتم إلا تقليد الآباء والأجداد فستعلمون حين الموت إن كنتم مصيبين فى إعراضكم أو نحطئين.

وكان الحس البصرى يقول: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين.

جملنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ولا بعرضون عن اتباع الذكر وما فيه من صلاح للناس في الدنيا والآخرة .

## ماتضمنته هذه السورة من العر والمواعظ

- ( ۱ ) صلف المشركين و إعراضهم عن الحق، مع ضرب المُثلُ لهم بالأمم الماضية
   التي حادث عن الحق فهلكت .
  - (٢) إنكارهم للوحدانية .
  - (٣) إنكارهم لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام.
    - (٤) إنكارهم البعث والحساب.
- ( ه ) قصص داود وسليان وأيوب و إبراهيم و إسحاق ويعقوب وغيرهم من النديين علمهم السلام .

- (٦) وصف نميم أهل الجنة .
- (٧) وصف عذاب أهل النار ، وتلاعن بعضهم بعضا ، وسؤالهم عن المؤمنين
   لح لم يروهم في النار؟
  - ( ٨ ) قصص آدم عليه السلام .
  - (٩) قسم إبليس ليُغُويِنَ بني آدم أجمعين إلا عباد الله المخلصين .
- (١٠) أمر الله نبيه أن يقول للمشركين : ما أطلب منكم أجرا على تبليغ رسالتى
   ولا أنا بالذى يدّعى علم شىء هو لايمرفه .
  - (١١) إن القرآن أنزل للثقلين كافة .
  - (١٢) إن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره .

## سورة الزمر

هى مكية إلا الآيات ٥٢ ، ٥٣ ، ٤٥ فدنيات ، وآيانها خمس وسبعون نزلت بعد سبأ .

ووجه اتصالها بما قبلها :

(١) إنه وصف القرآن في آخر سورة ص بقوله : « إنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْمَا لَمِينَ»
 ووصفه هنا بقوله : « تَنز يلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْمَز يز الخَكِيمِ » .

(٧) إنه ذكر في ص أحوال الخلق من البدإ إلى الماد ، وذكر هنا مثله - إلى
 نحو ذلك من وجوه الربط تغلير بالتأمل .

# يسم الله الرُّحْنِ الرَّحِيمِ

# الايضاح

(تَنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) أى هذا الكتاب العظيم منزل من عنده تعالى ، فهو الحق الذي لا يعرْبه فيه كا جاء في آية : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبُّ

الْمَالَمِينَ . نَزَلَ بِعِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْمِكَ لِتَنكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانِ عَرَبِيَّ مُبِينِ » وَجَاء فِى قوله : « وَ إِنَّهُ لَسَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لاَ بَأْتِيهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَبُهُ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزَيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حِيدٍ » .

و بعد أن بيّن شأن المنزل وأنه من عند الله — ذكر ما اشتمل عليه ذلك المنزّل من الحق والمدل فقال :

( إناأنزلنا إليك السكتاب بالحق ) أى إنا أنزلنا إليك الفرآن أيها الرسول آمرا بالحق والعدل الواجب اتباعها والعمل بهما .

ثم أمر رسوله بمبادته والإخلاص له فقال:

( فاعبد الله مخلصا له الدين) أى فاعبده تمالى بمعتضا له العبادة من شوائب الشرك والرياء بحسب مأأ نزل فى تضاعيف كتابه ، على لسان أنبيائه من تخصيصه وحده بانمبادة وأنه لاند له ولا شريك .

تم أكَّد هذا الأمر بقوله :

( ألا لله الدين الخالص ) أى ألا لله العبادة والطاعة وحده لاشركة لأحد معه فيها ، لأن كل ما دونه ملسكه ، وعلى المعلوك طاعة مالسكه ، ومى حديث الحس عن أبي هر برة « أن رجلا قال : يارسول الله إنى أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد مه وجه الله وثناء الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده ، لا يقبل الله شيئا شورك فيه ، ثم تلا : ( ألا يقي الله عن " الخالص ) » .

وبعد أن أبان أن رأس العبادة الإخلاص لله — أعقب ذلك بذم طريق المشركين فقال:

( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نميدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلني ) أى والذين انخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم ، يقولون مانعبدهم إلا ليقر بونا عند الله منزلة و يشفعوا لنا عنده في حاجتنا . ومن حديث عبادتهم للأصنام أنهم جعلوا تماثيل للكواكب ، والملائكة ، والأنبياء ، والصالحين الذين مضوًا ، وعبدوها باعتبار أنها رمز إليها ، وقالوا إن الإله الأعظم أجلّ من أن يعبده البشرمباشرة ، فنحن نميد هذه الآلمة وهي تميد الإلهالأعظم

وهذه شبهة تمسك بها المشركون في قديم الدهر وحديثه ، وجاءت الرسل مفندة الما ماحية لها من الأدهان العالقة بها ، موجهة العقول إلى إفراد الله وحده بالعبادة كا قال : « وَلَقَدْ بَعْشُنَا فِي كُلُّ أَمَّة رَسُولًا أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ » وقال : « وَلَقَدْ بَعْشُنا فِي كُلُّ أَمَّة رَسُولًا إلا فَوْسِي الْبَيْرُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنَّ فَاعْبُدُونِ » . وقال : « قال عنده : كانوا إذا قيل لهم من ربك ومن خالقك ومن خلق السموات والأرض وأثرل من السماء ماه ؟ قالوا الله . فيقال لهم فلم تعبدونهم ؟ قالوا ليقر بونا إلى الله زلني ويشموا لنا عنده ، فرد الله عليهم بقوله : « فَاوَالا نَصَرَهُمُ الذِّينَ الْحَذُوا مِنْ دُون الله قَرْبَانًا إلهُ الله وَلَيْ مَنْ مُونَا اللهِ الله وَلَيْ اللهِ الله وَلَيْ اللهِ اللهُ وَلَيْ لَيْ مَرَهُمُ الذِّينَ الْحَذُوا مِنْ دُونَ اللهِ قَرْبَانًا إلهُ اللهِ عَلَى مُ

ثم هددهم و بيّن لهم عاقبة ما يفعلون فقال :

( إن الله بحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ) أى إن الله يحكم بينهم و بين خصومهم. وهم المحقون فيما اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك يوم القيامة ، و يجازى كلا بما هو أهل له ، فيدخل المخلصين الموحدين الجنة ، ويدخل المشركين النار .

تم بين نتيجة الحسكم قال :

( إن الله لايهدى من هوكاذب كفار ) أى إن الله لايرشد إلى الحق ولا يوفق له من هوكاذب مفتر عليه ، برعمه أن له ولدا وأن له نِدًا وأن الأوثان تشفع لديه إلى غير ذلك من الترّ هات والأباطيل التي لايقبلها العقل ، ولا تجد لها مستندا من نقل . ثم فضًا ماكذ بوا فيه فقال :

( لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء ) أى لو أراد الله أن يتخذ ولدا ــ ؛لا ينبغى له ذلك ــ لما رضى إلا بأكل الأولاد وهم الأبناء ، فكيف نسبتم إليه النات؟ ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يكون له ولد فقال :

(سبحانه هو الله الواحد القهار) أى تقدس الله أن يكون له ولد، فإنه هوالواحد الأحد الفرد الصدد ، وكل ما سواه مفتقر إليه ، وهو الغنى عما سواه ، قهر الأشياء فداخت له ، وتسلط على المخلوقات بقدرته فذلت له ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

خَلْقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ ، أَكُوّ اللَّيْلَ عَلَى النَّارِ وَيُسَكَّورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّارِ وَيُسَكّورُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارَ عَلَى النَّهَارَ عَلَى النَّهَارَ عَلَى النَّهَارَ عَلَى الْخَلِي مُسَمِّى، أَلاَ هُوَ الْمُورِينَ الْمُفَادُ (ه) خَلَقَسَكُمْ مِنْ أَقْس وَاحِدَةِ ثُمَّ جَمَلَ مِنْها زَوْجَها الْمُرْيِنَ أَنْهَامِ مَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمُ فِى بُطُونِ أَمَّهَا يَكُمُ فَا أَنْوَاجٍ عَلْقُكُمُ اللهُ وَبُكُمُ لَهُ الْمُلْكُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقَ فِي طُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَٰ لِكُمُ اللهُ وَبُكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لَا اللهَ اللهُ وَبُكُمُ لَهُ اللّهُ اللهَ اللهُ وَالْمَامِ اللهَ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ وَاللّهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

## تفسير المفردات

التكوير: في الأصل اللف واللى من كار العامة على رأسه وكورها؛ والمراد يذهب الليل وينشى مكانه النهار، والمكس بالعكس، وسخر الشمس والقمر جعلهما منقادين له، والأجل المسمى: يوم القيامة ، والظلمات الثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، تصرفون: أى يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره.

# ألمعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أنه منزه عن الولد بكونه إلها قهارا، وأن كل المخلوقات فى قبضته وسلطانه – أردف ذلك ما يدل على كال قدرته بكيانه التي أوجدها فى الأكوان ، وفى خلق الإنسان ، فبسط سلطانه على الشمس والقمر وذلهما ، وجعلهما يجريان فى ذلك الملكوت الذى لايعلم مداه إلا هو ، كاخلق الإنسان الأول وجعل له زوجا من جنسه ، وخلق ثمانية أزواج من الحيوان ذكر وأنثى فكانت نواة التناسل فى هذه الأنواع ، فهل بعد هذا يجد العاقل مَعْدِلا عن الاعتراف بربو بيته ، وعظم قدرته .

## الايضاح

(خلق السموات والأرض بالحق) أى خلق هذا العالم العلوى على ما فيه من بديع الصنع من شموس وأقار ، تكون الليل والنجار ، والعالم السقلى المشتمل على المواليد الثلاثة من حيوان ونبات وجماد ، وسيخركل مافيه ظاهرا وباطنا لاتتفاع الإنسان فى سبل معايشه إذا استممل عقله ، واستخدم فكره فى استنباط مرافقه — خلقهما على أكل وجه ، وأبدع نظام ، قائمين على الحق والصواب ، والحكم والمصالح .

وبعد أن أبان أنه خلقهما ذكر سبيل تصرفه فيهما فقال :

( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) أى يُغْشَى كلا منها الآخركانه يلفه عليه لف اللباس على اللابس، أو يجملهما فى تتاسهما أشبه بتتابع أكوار العمامة بعضها على بعض ، ألا ترى إلى الأرض وقد دارت حول نفسها وهى مكورة فأخذ النهار الحادث من مقابلتها للشمس يسير من الشرق إلى الغرب ويلف حولها طاويا الليل ، والهيل من الجهة الأخرى يلتف حولها طاويا النهار ، فالأرض كالرأس والفلام والضياء يتنابسان تتابع أكوار العمامة ، ويلتفان متنابعين حولها .

وفى هذا إيماء إلى كروية الأرض أولا ، وإلى دورانها حول نفسها ثانيا ، فتكوير الأرض ظاهر الآبة ، ودورانها أتى تابعا بالزمر والإشارة .

( وسخر الشمس والقمر كل مجرى لأجل مسمى) أى وجعل الشمس والقمر وما وسيلتا الليل والمهار منقادين له ( وأكثر مصالح العالم مرتبطة بهما ) يجريان لمنتهى وهما وسيلتا الليل والمهار منقادين له ( وأكثر مصالح العالم مرتبطة بهما ) يجريان لمنتهى

دورتهما ، ومنقطع حركنهما ، وهو يوم القيامة ، « يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَللَّيُّ السَّجِلِّ لِلْسُكُنْسِ » .

ثم ذيل الكلام بالجلة الآتية ترغيبا في طلب المففرة بالمبادة والإخلاص له ، والتحذير من الكفر والمعاصى ، فقال :

( ألا هو العزيز النفار ) أي ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال ، وأنعم على خلقه بهذه النعم — هو القادر على الانتقام ممن عاداه ، النفار لذنوب عباده التاثبين .

ولا يخفى مافى هذا من الدلالة على كال قدرته ، وكمال رحمته ؛ فهو القبار ذو الفوة المتين ، المفار لذنوب التاثمين.

و بعد أن ذكر الدلائل التي بثها في العالم العلوى — أردفها ذِكر الدلائل التي أودعها في العالم السغلي ، وبدأها بحلق الإنسان ، لأنه أمجب ما فيه ، لما فيه من العقل وقبوله الأمانة الإلهية ، ولله در من قال :

وتزعم أنك جيرُم صميغير وفيك انطوى الماكمُ الأكبرُ

(خلقكم من نفس واحدة ثم جمل منها زوجها) أى خلقكم على اختلاف ألسنتكم وألوانكم ــ من نفس واحدة وهى آدم ، ثم جمل من جنسها زوجها وهى حواء ، ثم ثنى بخلق الحيوان فقال :

( وأنزل لسكم من الأنعام ثمانية أزواج ) أى وخلق لسكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهى الني ذكرها في سورة الأنعام « تمانية أزواج وهي الني ذكرها في سورة الأنعام « تمانيةَ أزواج رمين الضّأنِ النّبيْنِ وَمِينَ المُقْرِ النّبَقْرِ النّبَلْمَ النّبَقْرِ النّبَقْرَ النّبَقْرِ النّبَقْرَ النّبَقْرَ النّبَقْرَ النّبَقْرَ النّبَقْرُ النّبَقْرَ النّبَقْرُ النّبَقْرَ النّبَالَةَ النّبَالَةَ النّبَلْمَ النّبَلْمُ النّبَعْرَاتِ النّبَقْرَ النّبَلْمُ النّبَالْمَالَةُ النّبَالْوَالِمُ النّبَرْدُ النّبَالْمُ النّبَائِيقَةُ النّبَائِيلَةُ النّبَلْمُ النّبَائِيلُولُ النّبَلْمُ النّبَائِمُ النّبَائِمُ النّبَلْمُ النّبَلْمُ النّبَائِمُ النّبَلْمُ النّبَلْمُ النّبَلْمُ النّبَلْمُ النّبَلْمُ النّبَلْمُ النّبَلْمُ النّبَائِمُ النّبُولُ النّبَائِمُ النّبُولُ النّبَائِمُ النّبُولُ النّبُولُ النّبَائِمُ الْمُعْلَمُ النّبَائِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ النّبَائِمُ النّبَائِمُ الْمُعْلَمُ النّبَائ

ثم ذكر سبيل خلق ما ذكر من الأناسي والأنمام فقال :

( يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ) أى يبتدى. خلقكم أيها الناس فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ، فيكون أحدكم أوّلا نطقة ، ثم يكون علقة ، ثم يكون مضغة ، ثم يكون لحا وعظما وعصبا ، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخو ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

( فى ظلمات ثلاث ) أى فى ظلمات أغشية ثلاثة جعلها المولى سبحانه وقاية اللولد وحفظا له من التعفن ، قال الدكتور عبد العزيز باشا إسماعيل فى كتابه [الإسلام والطب الحديث]: يعلمنا القرآن أن الجنين له ثلاثة أغشية سماها ظلمات : هى الفشاء النبارى، واخر بون ، والفشاء الله اثنى ، وهى لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق ، وتظهر كأنها غشاء واحد بالمين الجردة اه .

و بعد أن ذكر هذه الأفعال المجيبة ذكر موجدها ومنشئها فقال :

(ذلـكم الله ربكم) أى ذلـكم العظيم الشأن الذى عددت أفعاله — هو الله مربيكم فيا ذكر من الأطوار وفيا بعدها ، المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه .

( له الملك ) على الإطلاقِ في الدنيا والآخرة .

( لا إله إلا هو ) أي لاتنبغي العبادة إلا له وحده لاشريك له .

(فأنى تصرفون؟) أى فىكيف تصرفون عن عبادته تعالى مع وفورموجباتها ودواعيها، وانتفاء ما يصرف عنها - إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إليها مع كثرة ما يصرف عنها .

والخلاصة — كيف تعبدون معه سواه ؟ أبن ذهبت عقول كم ؟ وكيف ضاعت أحلامكم؟ .

إِنْ نَكَفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَشَكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِمِيادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِوَكُمْ فَيُنْبَشِكُمْ بِمَاكَمْتُهُمْ تَمْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَا رَبَّهُ مُنْكِبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ بِشْمَةً مِنْهُ كَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَمَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بَكَفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨).

#### تفسر المفردات

منيها: أى راجما إليه مطيما له ، خوَّله : ملَّكَمه ؛ وأنشد أبو عمرو بن العلاء لزهير ابن أبى سُلْمى :

هنالك إنْ يُسْتَخُوَلُوا المـال يُخْوِلُوا ﴿ وَإِنْ يُسْأَلُوا يُفْطُوا وَإِنْ يَبْسِرُوا يُغْلُوا

## المعنى الجملي

بعد أن أقام الأداة على وحدانيته تعالى وذكر أن المشركين عبدة الأصنام لادليل لهم على عبادتها ، وكأنَّ عقولهم قد ذهبت حين عبدوها – أعقب ذلك ببيان أنه هو الغنى عما سواه من المخلوقات ، فهو لا بريد بعبادته جر منفعة ، ولا دفع مضرة ، ولكنه لا يرضى الكفر لعباده ، بل يرضى لهم الشكر ، وأن كل نفس مطالبة بما عملت، و بعد ثد ترد إلى عالم الفيب والشهادة فيجازيها بما كسبت ، ثم أتبعه بذكر تناقض المشركين فيا يفعلون ، فإذا أصابهم الفر رجعوا في طلب دفعه إلى الله ، وإذا ذهب عنهم عادوا إلى عبادة الأوثان ، وقد كان العقل يقفى بأنهم وقد علموا أنه لا يدفع الضر سواه – أن يعبدوه في جميع الحالات، ثم أمر رسوله أن يقول لهم مته كما مو مخا تمتعوا بمكركم قليلا ثم مصيركم إلى النار ويشى القرار .

### الايضاح

( إِنْ تَكْفَرُوا فَإِنْ اللهُ غَنَى عَنْكُم ) أَى إِنْ تَكْفُرُوا بِهُ سَبِحَانُهُ مِعْ مَشَاهَدَةُ ما يوجِب الإيمان والشّكر فإن ذلك لايضيره شيئًا ، فهوالشي عن سائر المخلوقاتكا قال تعالى حكاية عن موسى : ﴿ إِنْ تَكَفُّرُوا أَنْتُمْ وَنَنْ فِي الْأَرْضِ جَيِيماً فَإِنْ اللهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ وجاء فى صحيح مسلم ﴿ بإعبادى لوأن أولسكم وآخركم و إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قالب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ﴾ .

ثم ذكر ما يحبه سبحانه وما يكرهه فقال :

( ولا يرضى لعباده الكفر) أى لايحبه ولايأمر به ، لأنه مانم من ارتقاء النفوس البشرية بجعلها ذليلة خاضمة للأر باب المتمددة والهبودات الحقيرة من الخشُب والنَّصب وعمن يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق .

(و إن تشكروا يرضه لسكم) لأنه على مقتضى السَّنن القويم ، والصراط العادل المستقيم كا قال: « لَهُنْ شَسَكُونُمُ لَأَ زِيدَنَّكُمُ » .

ثُم ذَكُرُ أَن كُل إنسان يوم القيامة يجازى بما قدم من عمل ، ولا يضيره عمل سواه فقال:

(ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى ولا تحمل أىّ نفس أوزار نفس أخرى ، بل كلّ مطالب بصل نفسه خيراكان أو شرا .

ثم بين أن جزاء المرء في الآخرة وفق مانحل في الدنيا فقال :

(ثم إلى ربكم مرجمكم فينبثكم بما كنتم تعملون) أى ثم مصيركم يوم القيامة إلى خالقكم البصير بأمركم العليم بالسر والنجوى، فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، إذ لاتخنى عليه خافية في الأرض ولا في السياء، ثم يجازى المحسن منكم بإحسانه، والمسىء بإساءته، فاحذروا أن تلقوا ربكم وقد علتم في الدنيا ما لا يرضاه فَمَهْلِكُوا.

ثم بين أن هذه الجازاة ليست بالمسيرة عليه سبحانه فقال :

( إنه عليم بذات الصدور ) أى إنه تعالى محص جميع أعمالكم حتى ما تضعره صدوركم بما لاندركه أعينكم فكيف بما رأته العيون ، وأدركته الأبصار؟ .

ثم بين سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربه فقال :

( وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوَّله نعمة منه نسى ماكان

يدعو إليه من قبل وجمل لله أندادا ليضل عن سبيل) أى و إذا أصاب الكافر بلاء في جسده ، أو شدة في معيشته ، أو خوف على حياته — استفاث بر به الذي خلقه ورغب إليه في كشف ما نزل به ، تائبا إليه بما كان عليه من قبل ذلك من الكفر به وإشراك الآلمة والأوثان في عبادته ، ثم إذا منحه نسة منه فأزال مابه من ضر" ، وأبدله بالسقم صحة ، وبالشدة رخاء — ترك دعاءه الذي كان يدعوه من قبل أن يكشف ما كان به من ضر" ، فجمل لله شركاء وأضل الناس ومنعهم من توحيده والإقرار به والدخول في الإسلام له .

ثم أوعده وهدده على ما فعل فقال :

( قَلْ تَمْتَعَ بَكَفُركُ قَلِيلًا إِنْكَ مَنْ أَسَحَابِ النارِ ) أَى قَلْ أَيْهَا الرسول لَمْن فعل ذلك: تَمْتَعَ بِمَا أَنْتَ فِيهُ مِنْ زَخْرُفِ الدّنيا ولذاتها ، منصرفا عن النظر إلى أَدلة التوحيد التي أوجدها الله فى الأكوان، وجملها فى نفس الإنسان، زمنا قليلا إلى أَنْ تستوفى أُجلك، وتأتيك منبتك، ثم أنت بعد ذلك من أصحاب النار المخلدين فيها أبدا.

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ آنَاء اللَّمْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَهْلُمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَهْلُمُونَ إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (٩) .

## تفسير المفردات

القانت : القائم بما بجب عليه من الطاعة ، آناه الليل : ساعاته واحدها آن ، يحذر الآخرة : أى بخشى عذابها .

## المعنى الجملي

بعد أن أبان صقات المشركين الضالين ، وذكر تقلقامهم واضطرابهم في العبادة ، إذ يرجمون إليه في وقت الشدة و يعودون إلى الأوثان حين الرخاء – أردفه ذكر أحوال المؤمنين القانتين الذين لايعتمدون إلا على ربهم، ولا يقيبون إلا إليه، ويرجون رحمه ، ويخافون غذابه .

## الإيضاح

(أم من هو قانت آناه الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه) أى أأنت أيها المشرك أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بأداء الطاعات ، ودائب على وظائف العبادات ، في ساعات الليل التي تكون فيها العبادة أشق على النفوس ، وأبعد من الرياء، فتكون أقرب إلى القبول ، وهو في حال عبادته خائف راج ؟ لاشك أن الجواب لا يحتاج إلى بيان .

والخلاصة - أمن هو مطيم كن هو عاص ؟ إنهما لايستويان .

ثم أكد نغى التساوى ونبه إلى فضيلة العلم وشرف العمل به فقال :

(قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون؟) أى قل أيها الرسول لقومك:
هل يستوى الذين يعلمون مالهم فى طاعة ربهم من الثواب ، وما عليهم فى معصيتهم
إياه من عقاب ، والذين لايعلمون ذلك ، فهم يخبطون خبط عشواء ، لا يرجون مجسن أعمالهم خبرا ، ولا يخافون من سيئها شرا .

وجاء هذا الكلام بأسلوب الاستفهام للدلالة على أن الأولين بلفوا أعملي معارج الخير، وأن الآخر بن درجوا فى دركات الشر، ولا يخنى ذلك على منصف ولا مكابر.

ثم بين أن ماسلف إنما يفهمه كل ذى لب ، فأمثال هؤلاء على قاربهم غشاوة ، لا يفقهون موعظة ، ولا تنفع فيهم الثذكرة فقال :

( إنما يتذكر أولو الألباب ) أى إنما يعتبر بحجج الله ويتعظ بها ويتدبرها أهل المقول والحجا ، لا أهل الجهل والفقلة .

والخلاصة — إنه إنما يعلم الفرق بين هذا وذاك من له لب وعقل يتدبر به .

قَلْ يَاعِبَادِ الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَّ بَكُمْ الِّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةُ وَأَسْمَ اللَّهِ وَاسَمَةً إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بَغْيرِ حَسَابِ (١٠) وَلُ مِرْتُ لُأِنْ أَكُونَ وَلُ إِنِّى أُمِرِتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ تُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرِتُ لُأِنْ أَكُونَ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمَ وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ ا

## المعنى الجملي

بعد أن نفى المساواة بين من يعلم ومن لايط \_ أردفه أمر رسوله أن ينصح المؤمدين بجملة نصائح :

- (۱) تقوى الله وطاعته لمــا فى ذلك من جزيل الفوائد ، فإذا تمذرت طاعته فى بلد تحولوا عنه إلى بلد يتمكنون فيه من الاشتغال بالمبادة والطاعة كما فعل كثير من الأنبياء ، ولهم كِفاء ذلك أجر بغير حــاب ، فلا يقدر بمكيال ولا ميزان .
- (٣) إنه أمر بعبادة الله وحده مخلصا له الدين ، وقد قال كفارقر يش للنبي صلى الله عليه وسل الله عليه وسلم : ما يحملك على هذا الدين الله ي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك إبراهيم وجدُّك وسادات قومك يعبدون اللات والدرى ؟ فأنزل الله الآية وأمره أن بكون أول المسلمين ، وفي ذلك تنبيه إلى كونه رسولا من عند الله واجب الطاعة.
- (٣) إنه أير أن يقول لهم: إنى أخاف عذاب يوم القيامة إن عصيته ، وفي ذلك إيماء إلى زجر غيره عن المعاصي .

(٤) إنه أمر أن يذكر لهم أن الخاسر هو الذي يخسر نفسه ويخسر أهله ، لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروه كما خسروا أنفسهم ، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا رجوع بعده .

 (٥) وصف النار وأنها تحيط بهم من كل جانب ، وهذا من أفظم أنواع المذاب التي يخوف بها عباده .

## الايضاح

( قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم ) أمر سبحانه رسوله أن يعظ المؤمنين وبحملهم على الطاعة والتقوى باجتناب معاصيه واتباع أوامره .

ثم علل وجوب الامتثال بفوله :

(الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) أى لمن أحسن في هذه الدار، وعمل صالح الأعمال، وزكّى نفسه فيها— حسنة من صحة وعافية ونجاح في الأعمال التي يزاولها كِفاء ما يتحلى به من تمسك بآداب الدين واتباع فضائله، وحسنة في الآخرة فيتستع مجنات النعبي ورضوان الله عنه « وَرِضْوَان ّمِنَ اللهِ أَكْبَرُهُ».

مْ رغَّبهم في الهجرة منَّ مكة إلى المدينة وصبَّرَهم على مفارقة الأوطان فقال :

( وأرض الله واسمة ) أى إنكم إذا لم تتمكنوا من التوفر على الإحسان والتقوى وصرف الهمم إلى العبادة فى البلد الذى أثم فيسه فتحولوا عنه إلى بلاد تستطيعون فيها ذلك ، واجعلوا أسوتكم الأنبياء والصالحين فقد فعل كثير منهم ذلك .

ثم ذكر ما لهم من رفيع المنزلة وعظيم الأجر على ذلك فقال :

(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغيرحساب) أى ولهم على صبرهم أجر عظيم عند ربهم لايُقدر قدره ، كما وفى من قبلهم أجورهم على هذه الشاكلة ، وعن الحسين بن على رضى الله عنهما قال : سممت جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أدّ الفرائض تكن من أعبد الناس ، وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس ، يابنى إن في الجنة شجرة يقال لهال شجرة البلوى ، يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ، ولا ينشر لهم ديوان ، يصبُّ عليهم الأجر صبًّا ثم تلا : ﴿ إِنَّمَا يُوقَى الصَّّابِرُونَ أَجْرَكُمُ ۚ بِغَيْرِ حِسَّابِ ﴾ قال النحاس : من صبر على الماصي يقال صابر ، ومن صبر على المصيبة بقال صابر علم كذا .

تم ذكر ما أمر به نبيه من الإخلاص في الطاعة فقال :

(قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) أى قل أيها الرسول لمشركى قومك : إن الله أمرنى أن أعبده مفردا له الطاعة دون كل ما تدّعون من دونه من الآلمة والأنداد.

وفى هذا نعى لهم على تماديهم فى عبادة الأوثان، والكلام عليه من وادى قولهم ( إياكَ أعنى واسمعى ياجاره ) .

( وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) أى وأمرت أن أكون أول المسلمين وسابقهم فى إخلاص التوحيد لله ، و إخلاص العبادة له ، والبراءة من كل ما دونه من الآلمة .

(قل إنى أخاف إن عصبت ربى عذاب يوم عظيم) أى قل لهم : إنى أخاف إن عصبت ربى بترك الإخلاص له أو إفراده بالربوبية \_ عذاب يوم القيامة الكثير الأهوال والآلام .

وفي هذا من التعريض بهم ما لايخني .

ثم كرر الأمر مرة أخرى بالإخلاص فى الطاعة للتهديد والوعيد فقال :

(قل الله أعبد مخلصا له ديني . فاعبدوا ماشتم من دونه ) أي قل لهم : الله أعبد لاغيره لا استقلالا ولا اشتراكا، نخلصا له عبادتي مبتمدا من الشرك والرياء، فاعبدوا ما شتم أن تعبدوه من دونه من الأوثان والأصنام ، وستعلمون و بال عاقبتكم حيثًا تلقون ربكم .

تم أمر رسوله أن يذكر للمشركين حالهم يوم القيامة فقال : ( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) أى قل لهم أيها الرسول: إن الخسران الذي لاخسران بعده ــ هو خسران النفس و إضاعتها بالضلال ، وخسران الأتباع الذين أضلوهم وأوقعوهم فى المذاب السرمدى يوم القيامة إذ أوقعوهم فى هُلْـكة ما بعدها هلكة .

( ألا ذلك هو الخسران المبين) أى هذا هو الخسران المبين الظاهر لكال هوله ، وفظاعة شأنه .

ثم فصل ذلك الخسران وبينه بعد إبهامه تهو يلا وتعظيما لأمره فقال :

( لهم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل ) أى لهم أطباق متراكة من النار بعضها فوق بعض كأنها ظلل ، ومن تحتهم مثلها ، والمراد من ذلك أن النار محيطة بهم من كل جانب .

ونحو الآية قوله : « يَوْمَ يَفْشَاهُمُ الْمَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ » وقوله : « كَمْمُ مِنْ جَهَنَّ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهِمْ غَوَاشْ »

(ذلك يخوف الله به عباده ) أى إنما يقص عليكم ربكم خبرماسيكون لامحالة ليزدجر عباده عن الحارم والآثام .

بعد هذا أمرهم بتقواه وحذرهم من عصيانه فقال :

( بإعباد فاتقون ) أى بإعبادى بالفوا فى الخوف والحذر والتقوى ، ولا تتعرضوا لما يوجب سخطى ، وهذه منة منه تعالى منطوية على نهاية اللطف والرحمة .

وَ الَّذِينَ اجْتَلَبُوا الطائُوتَ أَنْ يَمْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ خُمُمُ الْبُشْرَى فَبَشَّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَنَّيْمُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ اللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨)أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلْهِمَ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨)أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلْهِمَ أَلْهُمْ غُرَفْ مِنْ

فَوْقِهَا غُرَفُ مُثْنِيَّةٌ تَجْرِى مِنْ تَنْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْـدَ اللهِ لاَكُوْلِفُ اللهُ الْلِيَمَادَ (٢٠) .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه وعيده لعبدة الأصنام \_ أردف ذلك وعد من اجتنبوا عبادتها و بعدوا عن الشرك ، ليكون الوعد مقترنا بالوعيد و يحصل بذلك كال الترهيب والترغيب.

#### الايضاح

( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ) الطاغوت : الشيطان ، وذكان الشيطان ، وذكان الشيطان ، وذكان الأمر سها ، والحر ش لها .

أى والذين اجتنبوا عبادة الأصنام ، وأقبلوا إلى ربهم معرضين عما سواه ــ لهم البشرى بالتواب العظيم من الله على ألسنة رسله حين الموت وحين يحشرون من قبورهم للحساب .

ثم مدحهم بأنهم نُقَّاد فى الدين يميزون بين الحسن والأحسن ، والفاضل والأفضل فقال :

( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أى فبشرهؤلاء الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت ، وأنابوا إلى ربهم وسمعوا القول فاتبموا أولاه بالقبول ــ بالنسم المقيم فى جنات النميم .

( أولئك الذين هداهم الله) أى هؤلاء هم الذين وفقهم الله للرشاد، و إصابة الصواب، لا الذين يعرضون عن سماع الحق ، و يعبدون ما لايضر ولا ينقم .

( وأولئك هم أولو الأَلباب ) أى وأولئك هم أصحاب المقول السليمة ، والفِطَر

المستقيمة ، التى لاتطبع الهوى ولا يقلبها الوهم ، فتختار خير الأمر بن فى دينها ودنياها . روى أن هاتين الآيتين نزلتا فى ثلاثة نفر : زبد بن عمرو وأبى ذرالففارى وسلمان الفارسى، كانوا فى الجاهلية يقولون «لا إله إلا الله » .

ثم بين أضداد المذكو رين أولا وسجل عليهم الحرمان من الهداية فقال :

(أفن حق عليه كلة المذاب؟ أفأنت تنقذه من في النار؟) أي أأنت مالك شئون النار؟ موره ، فن حقت عليه كلة المذاب لمدم أهليته السكال وتدسيته نفسه بولوغها في الآثام والمماصي – فأنت تنقذ من النار؟ – كلا، ليس أمرهم إليك بل أمرهم إلي أمرهم إلي المراهم إلي المراهم إلى المراهم إلي المراهم إلى المراهم المرا

ثم أعاد جزاء المتقين عناية بأمرهم بعد ذكر أضدادهم فقال :

(أَكُن الذَّين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحمّها الأنهار) أى لكن الذِّين اتقوا ربهم بأداء فرائضه ، واجتناب محارمه ، لهم في الجنة غرف طباق فوق طباق ، مبنيات محكات تجرى الأنهار خلال أشجارها .

ثم أكد حصول ذلك لهم فقال :

( وعد الله لا يخلف الله الميماد ) أى وعد الله هؤلاء المثقين بذلك ، ووعده الحق ، فهو لا يخلف ما وعدهم ، بل يني بوعده .

أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَنَايِسِعَ فِي الْارْضِ ثُمَّ بُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ بَهِيجُ فَقَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْمُلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَ كُرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١).

#### تفسير المفردات

فسلسکه : أی فأدخله ، ينابيم: أی عيونا ومجاری ، ألوانه : أی أنواعه وأصنافه ، پهيج : أی يجف، حطاما : أی فتانا متكسرا .

# المعنى الجتلي

بعد أن وصف جلّت قدرته الآخرة بصفات توجب الرغبة فيها ومزيد الشوق إليها \_ أعقب ذلك بذكر صفات للدنيا توجب النفرة منها كسرعة زوالها وتفضّيها وشيكا ، تحذيرا من الاغترار بزهرتها ، والركون إلى لذتها ، فتل حالها بحال نبات يستى بماء المطر فيخرج به زرع مختلف الأصناف والأنواع ، وبعد قليل تراه يجف و يصير فتاناً متكسرا ، فا أسرع زواله ، وأيسر تقضيه ! .

## الإيضاح

إنك أيها الرسول انتشاهد المساء وقد نزل من السهاء فجرى عيونا في الأرض ، فسقيت به أنواع مختلفة من النبات من بُرَ إلى شعير إلى أُرز إلى نحوذلك ، ثم نضيجت وجنّت وصارت مصفّرة بعد خضرة ونضرة ، ثم صارت فنانا متكسرة ، فما أشبه حال الدنيا بحالها فعى سريعة التقضّى وشيكة الزوال ، فليمتبر بذلك أولو الحجا ، وليعلموا أن الدنيا كسوق قام ثم انفض ، ولا يفتروا بهجها ولا يفتنوا بزخوفها .

ونحو الآية قوله: « وَاضْرِبْ كُمُمْ مَثَلَ الخَيَاةِ الدُّنْيَا كَاهَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءَ فاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبُتَ هَشِياً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ كُلِّي كُلُّ نَى ﴿ مُفْتَدِرًا » .

أَفْمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلا سِلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَّهِ فَوَبْلْ لِلْقَاسِيَةِ فُلُو بُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَٰمِكَ فِي صَلاَلِ مُبِينِ (٢٧) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحُدِيثَ كِتَابًا مُنْشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَمِوْ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْفِينُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلْفِينُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْفِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلْكِ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ

مَنْ بَشَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) أَفْمَنْ يَتَقَى بِوَجْهِ سُوءَ الْمَدَاب يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَقِيلَ الطَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَدَكْسِبُونَ (٢٤) كَذْبَ اللّٰذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ فَأَنَاهُمُ اللّٰهَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْمُرُونَ (٣٥) فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخُزْى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَمَذَابُ الْآخِرَةِ أَلَّمُ اللّٰمُ وَكَانُوا يَسْمُرُونَ (٣٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلُّ مَثَلِ لَمَلْهُمْ يَشْفُونَ (٢٧) وَلُوا نَا عَرَبْنا لِنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلُّ مَثَلِ لَمَلْهُمْ يَتَقُونَ (٢٧) وَرُا نَا عَرَبِنا غَيْرَ ذِي عَوْجِ لِمَلَّهُمْ يَتَقُونَ (٢٧).

#### تفسير المفردات

شرح الصدر للاسلام: الفرح به والطمأنينة إليه ، والنور: البصيرة والهدى . والقسوة : جمود وصلابه في القلب؛ يقال قلب قاس : ألى لايرق ولا يلين ، أحسن الحديث: هو القرآن ، متشابها : أى بشبه بعضه بعضا في الحسن والأحكام ، منانى : واحدها مثنى من التثنية : أى التكرير، تقشمر: أى تضطربوتتحرك وتشمئر، تلين: أى تسكن وتطمئن ، الخرى : الذل و الهوان ، يتذكرون : أى يتعظون ، غير ذى عوج : أى لا اختلاف فيه بوجه من الوجود، قال :

وقد أتاك يقين ْغيرْ ذى عوج من الإله وقول ْغيرُ مكذوب

# المعنى الجملي

بعد أن بالغ فى ذكر ما يدل على وجوب الإقبال على طاعته سبحانه والإعراض عن الدنيا \_ أردف ذلك بيان أنه لاينتفع بهذا إلا من شرح الله صدره ونور قلبه وأشمر نفسه حب العمل به ، ثم أعقبه بذكر أن من أصله الله فلاهادى له ، وأن من يتتى بيديه المخاوف صيانة لوجه عن النار ليس حاله كحال من هو آمن لايفكر في مآ ل

أمره ، وعاقبة عمله ، وبعدئذ ذكر أن هؤلاه المشركين ليسوا بدعا في الأمم ، فلقد كَذَّب كثير قبلهم ، فأناهم المذاب بفتة من حيث لايشعرون ، فأصيبوا في الدنيا بالذل والصفار والقتل والخسف ، ولمذاب الآخرة أشد نكالا ووبالا ، ثم ذكر أن القرآن قد ضرب الأمثال للناس بلسان عربي مبين لعلهم يرع عُون و يزدجرون .

#### الايضاح

( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ ) أى أفمن دخل نور الإسلام قلبه وانشرح صدره له ، لما رأى فيه من البدائم والمجاثب المهيئة للحكة ، المهدة لقبول الحق والموصلة إلى الرشاد — كمن طبع على قلبه لففلته وجهالته ؟ وقدروى أن علامة ذلك الانشراح الإنابة إلى دارالخلود ، والتجافى عن دار الفرور ، والاستمداد للموت ، قبل حلول للوت .

والخلاصة - هل يستوى من أنار الله بصيرته ومن هو فاسى القلب بعيد من الحق ؟

وَنحو الآية قوله: « أَوَمَنْ كَانَ مَيْثًا ۚ فَأَحْبِيْنَاهُ وَجَمَلْنَا لَهُ نُورًا كِمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مُشَلُهُ فِي الظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ بِنْهَا» .

قال ابن عباس : من شرح الله صدره للاسلام أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وأخرج ابن مردو به عن ابن مسعود قال : « تلا النبي صلى الله عليمه وسلم هذه الآية فقلنا يانبي الله : كيف انشراح صدره ؟ قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح ، قلنا ؛ فما علامة ذلك يارسول الله ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود ، والتبحلي عن دار المنرو ، والتأهب للموت قبل نرول الموت » . وأخرج الترمذي عن ابن عمر « أن رجلا قال بارسول الله : أيَّ المؤمنين أكبيسُ ؟ قال أكثرهم ذكرا للموت ، وأحسنهم له استمدادا ، وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع ، فقالوا : ما آية ذلك

يانهي الله ؟ قال الإِنابة إلى دار الخلود ، والتجافى عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت » .

ثم ذكر مايدل على المحذوف الذي قدر في الجلة السالفة فقال :

( فو يل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) أى فالويل أشد الويل لمن قست قلوبهم من أجل ذكر الله الذى من حقه أن تلين منه القلوب ، فهم إذا ذُكر الله عندهم ، وذكرت دلائل قدرته ، وبدائم صنمه ، اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قسوة .

قال مالك بن دينار: ما ضُرِب عبد بعقو بة أعظم من قسوة القاب، وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحة . وأخرج الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتُكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة لقلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى » .

وعن أبى سميد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالى : اطلبوا الحوائج من السمحاء ، فإنى جعلت فيهم رحمتى ، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم، فإنى جعلت فمهم سخطى » .

شم بين حالهم فقال :

( أولئك فى ضلال مبين ) أى أولئك القساة القلوب الذين أعمى الله أبصارهم. فى غَواية ظاهرة لكل أحد لاتحتاج إلى عناء فى تفهم حقيقتها ومعرفة كنهها .

و بعدئذ وصف القرآن الذي يشرح الصدر ويلين القلب فقال :

( الله تول أحسن الحديث كتابا متشابها منانى تقشهر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلو دهم وقلوبهم إلى ذكر الله) أى الله أنول أحسن الحديث قرآنا كريما يشبه بعضه بعضا فى الصدق والبيان والوعظ والحسكة ، كما تتشابه أجزاء الله والهواء وأجزاء النبات والزهر ، تُنتنى وتردد قصصه وأنباؤه وأوامره وتواهيه، ووعده ووعيده، إذا تليت منه آيات العذاب اقشعرت الجلود ، ووَجِلت القلوب ، وإذا تليت آيات ( ١٩ صراغى – الثاك والشرون)

الرحمة والوعد لانت الجلود ، وسكنت القلوب ، واطمأنت النفوس . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات المذاب اقشمرت جلود الخائفين لله .

( ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ) أى ذلك الكتاب يهدى به الله من يشاء و يوققه للإيمان .

(ومن يضلل الله فما لهُ من هاد ) أى ومن يخذله الله عن الإيمان بهذا القرآن والتصديق به ، فما له من مُخرج من الضلالة ، ولا موفّق لسلوك طريق الحق .

ثم ذكر علة ما تقدم من تباين حال المهتدى والضال فقال :

(أفن يتقى برجمه سوء المذاب يوم القيامة ) أى أكل الناس سواء ؟ فن شأنه أن يتقى برجمه الذى هو أشرف أعضائه المذاب الشديد السيئ يوم القيامة ( لأن يده القي كان يتقى برجمه المذكاره فى الدنيا مفاولة إلى عنقه )، كن هو آمن لايمتريه مكروه، ولا يحتاج إلى اتقاء محظور مخوف .

ثم ذكر ماينال الـكفار والعاصين من الإهانة في ذلك اليوم فقال :

( وقيل للظالمين ذوقوا ماكتم تكسبون ) أى وقيل تهكما واستهزاء لمن ظلموا أنقسهم بالشرك وللماصى — ذوقوا و بال ماكسبتم فى الدنيا ، ودسَّيتم به أنفسكم حتى أوقستموها فى الهاوية ، النار الحامية .

ثم ذكر ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يصبب الجميع من العذاب الأخروى فقال :

(كذب الدين من قبلهم فأناهم المذاب مر حيث لايشمرون . فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا ولمذاب الآخرة أكبر لوكانوا يملمون ) أى إن بعض الأمم المأضية التى كذبت رسلها أناها المذاب يفتة من حيث لاتحتسب ولاتخطر لها بالبال ، فاضعها الذل والصغار فى الحياة الدنيا ، فأصيبت تارة بالمسخ ، وأخرى بالخسف ، وثالثة بالتمتل أو السبى أو نحو ذلك من ضروب النكال والوبال ، و إن عذاب الآخرة لأنكى عاقبة وأشد أثرا لو علموا ذلك واعتبروا به .

ثم بين أن فيا قصه القرآن عليهم مر\_ الأمثال والمواعظ عبرة لهم لَو كَانُواْ ^ يمقلون فقال :

( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل العلهم يتذكرون . قرآنًا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون ) أى ولقد مثلنا لهؤلاء المشركين بالله أمثال القرون الخالية تخويفا لهم وتحذيرا ، ليتمفلوا ويزدجروا ويُقْلِموا عاهم عليه مقيمون من الكفر بربهم ، بكلام عربي لا لبس فيه ولا اختلاف ، ليفهموا ما فيه من مواعظ ، ويعتبروا بما فيه من حكم ، فيتقوا ما حدّ رهم فيه من بأسه وسطوته ، وينيبوا إليه ويفردوه بالمبادة ، ويتعروا من الآلهة والأنداد .

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاَهِ مُنْشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ، مَلَاً مِلْمَدُونَ (٢٩) لِرَجُلِ، هَلْ يَسْتُونَ (٣٠) إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ أَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ أَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ كَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ كَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ كَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ كَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ كَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ كَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ كَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَيُومُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَوْمُ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَكُونُ (٣٠) .

# تفسير المفردات

ضرب المثل : تشبيه حال عجيبة بأخرى وجعلها مثلا لها ، متشاكسون : أى غتلفون يتنازعون لسوء طباعهم وشكاسة أخلاقهم ، سلّما لرجل : أى خالصا لسيد واحد ، والميت ( بالتشديد ) من لم يمت وسيموت ، والميت ( بالتخفيف ) من قد مات وفارقته الروح ، قال الخليل أنشد أبو عموو :

وتسألنى تفسير مَيْت وميّت فدونك قد فسرتُ إن كنتَ تقل في كان ذا روح فذلك ميّت وما الليّت إلا من إلى القبر بُعنَلُ مختصون : أي تحتكون القضاء .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر الحسكة في ضرب الأمثال للناس ، وهي أن تكون عظة وذكرى لهم ليتقوا ربهم ، و يرعووا عن غيهم وضلالهم – أردفه ذكر مثل يرشد إلى فساد مذهب المشركين وقبح طريقتهم ووضوح بطلانها ، ثم أعقبه ببيان أن الناس جميعا سيمو تون ثم يعرضون على ربهم ، وهناك يستبين المحق والمبطل ، والضال والمهتدى . فلا داعى إلى الجدل والخلاف بينك وبينهم .

# الإيضاح

(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ، هل يستويان مثلا ؟) أى ضرب الله مثلا لقومك وقال لهم: ماذا تقولون في عبد بملوك قد امتلك لهم مثلا ؟) أى ضرب الله مثلا لقومك وقال لهم: ماذا تقولون في عبد بملوك قد امتلك شركاء ، بينهم اختلاف وتنازع ؟ فهم يتجاذبونه في حاجهم وهو حائر في أهره إذا هو أوفى أدع أعضب الباقين ، وإذا احتاج إليهم في مهم "رده كل مهم إلى الآخرين، فهو في عذاب دائم وتعب مقيم ، ومحلوك آخر له مخدوم واحد يخدُمه مخلصا وهو يعينه على مهمانه ، ويقفى له سأتر حاجاته ، فأى "العبدين أحسن حالا وأحد شأنا ؟ عاممانه ، ويمن المهري أحاثرا على المهري المهري يعتمد الله ومن يطلب رزقه ؟ ومن يلتمس رفد و ؟ أما من لم يثبت إلا إلها واحدا فهو قائم بما كلفه ، عارف ما يرضيه وما يسخطه \_ رفد و إلى البون بين حاليهما شاسع .

وقوله ( هل يستويان مثلا ) أى هل تستوى صفتاها وحالاها ؟

( الحمد لله ) أى بعد أن بطل القول بإنبات الشركاء والأنداد ، وثبت أن لا إله إلا هو ــ ثبت أن الحمد لله لاانميره .

( بل أكثرهم لايملمون ) أى بل أكثر الناس لايملمون أن الحمد له لا لفيره فيشركوا به سواه · ولما لم يلتفتوا إلى الحق ولم ينتفعوا بضرب الْمَثَلَ ، أخبر سبتعانه بأن مصير الجميع إلى الله ، وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو الحسكم المدل ، وهناك يتميز المحق من المبطل قال :

(إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم نختصمون) أى إنك ستموت وهم سيموتون، ثم تختصمون عند ربكم، فتحتج أنت عليهم بأنك قد بلغت فكذ بوا، و يعتذرون هم بما لاطائل تحته، وبما لايدفع عهم لوما ولانقريها، ويقول التابعون للرؤساء: أطعناكم فأضللتمونا، ويقول السادة: أغوانا الشيطان وآباؤنا الأولون. هن أبي هر برة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه »

وعن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أتدرون من المفليس ؟ قالوا المفليس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من يأتى يوم التيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتى قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فَيُنطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فَنيَتُ حسناته قبل أن يَقْفِي ماعليه أُخِذ من خطاياهم فطر حَتْ عليه ثم طرح في النار » أخرجه مسلم .

وعن أبى سميد أُنحدُّرى قال : الحا نزلت هذه الآية كنا نقول : ربنا واحد ، ودينتا واحد ، ونبينا واحد ، فما هذه الخصومة ؟ فلماكان يوم صِفِّين ، وشد بمصنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا .

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ووفِّقُنا لما فيه رضاك.

تم هذا الجزء بمدينة حلوان من أر باض القاهرة الثلاث بقين من ذى القمدة من سنة أر بـم وستين وثالثائة وألف هجرية ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسحبه .

# فيرسين سيخ

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

#### المبحث

#### الصفحة

- جعم الناس للحساب والجزاء
- ٣ البعث بمكن وليس بمستحيل
- ١٠ القرآن يدل على أن جميع السكواكب سأوة
  - ١٣ لكل من الشمس والقمر مدار يسبح فيه
    - ١٥ السقن البرية والسفن الهوائية 🐪
    - ١٩ تأتى الساعة بفتة والناس لايشمرون
      - ٣٠ خروج الخلق من الأجداث
- ۲۲ مایتمتم به أهل الجنة من ما کل ومشارب
- ٣٣ شهادة الأيدى والأرجل على الجرمين يوم القيامة
  - ۳۰ ماینبغی للرسول أن یکون شاعرا
  - ٣٢ عاقبة من أعرض عن النظر في آيات ر به
- ٣٤ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أذى قومه
  - ٣٦ دليل القدرة في الأنفس والآفاق
    - ٣٩ تنزيهه سبحانه عما لايليق به
  - ٤٢ قسمه تعالى بملائكته بأن الإله واحد
  - ٤٤ الدنيا بيت فرشه الأرض وسقفه السهاء
  - ٤٥ الدليل على الحشر والنشر وقيام الساعة

المفحة المبحث

٤٧ مقالتهم في القرآن

٤٩ يحشر الظالمون مع من على شاكلتهم في المعاصى

٥١ يوم القيامة يتخاصم الأتباع والرؤساء من أهل الضلال

٥٦ وصف خمور الجنة

٥٩ سمر أهل الجنة في الجنة

٩٠ اغتباط المؤمنين بما آتاهم ربهم من النعيم

٩٣ وصف شجرة الزقوم

ع تقليد الأبناء للآباء

٦٥ أسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قومهم ليسوا ببدع في الأمم

٩٨ - تقريع إبراهيم لقومه على عبادة الأصنام .

٧١ عدول قومه عن الحجاج إلى استعمال القوة

٧٣ طاعة إسماعيل لأبيه في ذبحه تنفيذًا للرؤيا

٧٦ الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟

٧٨ نعم الله على موسى وهارون

٨١ قصص لوط عليه السلام

٨٢ قصص يونس عليه السلام

٨٤ توبيخ الشركين على نسبة البنات إليه سبحانه

٩٣ مجمل ما حوته هذه السورة

٩٤ سورة ص

٩٦ عجب المشركين من قول الرسول: إن الإله واحد

٨٨ الأسباب التي تمنع في زعمهم أن يكون محمد نبيا

١٠٤٠ قصص داود عليه السلام

المحث

الصفحة

١٠٧ قضية من قضايا داود التي حكم فيها

١١٠ الرد على المفسرين فيا قالوه في قصص داود

١١٤ الحكمة في خلق هذا الكون

١١٥ ليس من العدل مساواة البَرَّ بالفاجر في الجزاء

١١٧ عرض سليان للصافنات الجياد والحكمة في ذلك

١١٩ تسخير الريح لسليان عليه السلام

١٢٣ داء أيوب عليه السلام ودواؤه ورفض ما قيل في ذلك نقلا عن اليهود

١٣٠ وصف نعيم التقين في مآكلهم ومشاربهم

١٣٣ محاورة بين رؤساء الضلال وأتباهيم

١٣٥ الرسول منذر لامسيطر

١٣٦ الأدلة التي ترشد إلى نبوة محمد صل الله عليه وسل

١٤١ اعتذار المشركين على عبادة الأصنام

١٥٠ تهديد المشركين على أفعالهم القبيحة

١٥٢ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصح المؤمنين بنصائح

١٥٣ للصابرين أجرهم بغير حساب

١٥٦ بشرى من يسمعون القول فيتبعون أحسنه

١٥٨ صفات الدنيا الموحية للنفرة منيا

١٥٩ وجوب الإقبال على طاعة الله

١٦٠ ضرب القرآن الأمثال للناس

١٦٤ أصيبت الأمم الماضية بضروب من العذاب في الدنيا قبل الآخرة

تفشيخ المراعي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ المكبير المرحوم

أح<mark>م مصطفى لراغى</mark> أستناذ الشريعة الإسلامية وللغالعربية بحلية دارالعب ومسابقا

الجزء الرابغ والعشينرون

دَاراجِت، النزات العَزبي

# الجزء الرابع والعشرون بست الدارم الرييسية

فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدُق (ذُ جَاءَهُ أَلَبْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْكَافِرِينَ (٣٣) وَالَّذِي جَاء بِالصَّدْق وَصَدَّقَ بِهِ أُو لَئِكَ هُمُ الْنَتَمُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاهُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاء الْمُصْنِينَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاهُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاء الْمُصْنِينَ (٣٤) لِيُسْكَفِّرَ اللهِ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي مَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أُجْرَهُمْ إِأَحْسَنِ الَّذِي كَا لُولِي اللهِ عَنْهُمْ أَبْحَسَنِ الَّذِي كَا لُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## تفسير المفردات

متوى : مُقاما ؛ من ثوى بالمكان يثوى ثُويًا وتَوَاه : إذا أقام به ، والذى جاء بالصدق : هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصدق به هم أتباعه ، أسوأ الذى علوا : أى ماعملوم من للماصى قبل الإسلام ، ويجزيهم أجرهم : أى يثيبهم على الطاعات التى فعلوها في الدنيا .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف بعض هَنات المشركين ، و بعض مقابحهم وأعقبه بمثل يشرح حالهم — أردف ذلك نوعا آخر منها ، وهو أنهم يكذبون فيثبتون لله فداً و بثبتون له شركاء ، و يكذ بون القائل الحق ، فيكذبون محدا بعد قيام الأدلة القاطمة على صدة ، و بعد أن ذكر وعيد هؤلاء أعقبه بوعد الذي جاء بالصدق ، ووعد المصدقين له ، فذكر أن الله يؤتبهم من فضله الثواب ، و يمنم عنهم المقاب .

# الايصاح

( فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاده ) أى لا أحد يبلغ ظلمه ظلم من افترى على الله الكذب ، فجعل معه آلهة أخرى، أوادعى أن الملائكة بنات الله، وهوأ يضا كذّب بالحق الذى جاء به رسوله من دعاء الناس إلى التوحيد ، وأمرهم بالقيام بغرائض الشرع ونهيهم عن محرماته و إخبارهم بالبعث والنشور .

وفى قوله ( إذ جاءه) بيان لأنهم كذَّ بوا به من غير وقفة ولاإعمال رويَّة بتمييز بين حق و باطل كما يفعل أهل النَّصَلة فيا يسمعون .

وبعدان ذكر حالهم أردفه وعيدهم فقال:

( أليس فى جهم مثوى للسكافرين ) أى أليس فىالنار مأوى ومسكن لمن كفروا بالله وأبوًا تصديق رسوله وامتنموا عن اتباعه فيا يدعو إليه من التوحيد والشرائع التى أنرلها عليه .

وخلاصة هذا -- ألا يكفيهم ذلك جزاء على أعمالهم .

و بعد أن ذَكرحال المكذبين ووعيدهم أردفه ذكر الصادقين المصدقين ، ومدحهم على ما فعلوا فقال :

( والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) أي والذي جاء بالصدق

وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصدتى به وهم أنباعه الذين سهجوا نهجه وساروا على طريقه — هم الذين اتقوا الله فوحدو. و برئوا من الأوثان والأصنام وأدَّوا فرائضه واجتنبوا نواهيه ، رجاء ثوابه وخوف عتابه .

ثم ذكر ما وعدهم به من ثواب عظيم ونسيم مقيم فقال :

( لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ألحسنين ) أى لهم من الكرامة عند ربهم ما تشهيه أنفسهم وتقرّبه أعيهم بما لاعين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر، وذلك جزاء من أحسن حملا ، فأخلص لر به في السر والنجوى ، وراقبه في أقواله وأفعاله ، وعلم أنه محاسب على النقير والقطه بر، والجليل والحقير.

ثم بين سبحانه ماهو الفاية لهم عند ربهم فقال :

( ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ) وذلك أعظم ما يرجونه من دفع الغمر عنهم؛ والنفس إذا علمت زوال المسكروه عنهاكان لها فى ذلك سرور ولذة تمدل السرور واللذة يجلب المنافع لها .

( ویجزیهم أجرهم بأحسن الذی کانوا یعملون ) أی ویثیبهم بمحاسن أعمالهم ولا بجزیهم بمساویها ، وقد م تکفیر السیئات على إعطاء الثواب ، لأن دفع المضار أهم من جلب المسار .

وفىذكر تكفير الأسو إ إشارة إلى استمظامهم للمصية مطلقا لشدة خوفهم من اقَّه، و إلى أن الحسن الذي يمعلونه هو الأحسن عند الله لحسن إخلاصهم فيه .

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافَ عَبْدَهُ وَيُحَوَّقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ، وَمِنْ يُصْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مَنْ مُضِلِ ، أَلَيْسَ اللهُ يِمَزِيزِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ ، أَلَيْسَ اللهُ يِمَزِيزِ ذِي انْتِقَامِ (٣٧) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ؟ قُلْ أَوْرَ أَيْدُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادِنِيَ اللهُ بِضُرِ عَلْ هُنِ

كَاشِفَاتُ شُرُّهِ أَوْ أَرَادَ فِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُسْكِاتُ رَحْمَتِهِ ، قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ هُنَّ مُسْكِاتُ رَحْمَتِهِ ، قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَّوْمٍ الْحَلُوا عَلَى مَكَا نَتِكُمْ لِللهِ عَلَيْهِ مَعْلُوا عَلَى مَكَا نَتِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مُقِيمٌ (٤٠) . عَذَابٌ مُقِيمٌ (٤٠) .

# تفسير المفردات

بكاف عبده : أى يكفيه وعيد المشركين وكيدهم ، الذين من دونه : هم الأصنام : ذى انتقام : أى مما عاداه وعادى رسوله ·

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف أنه يؤتى المؤمنين ما يشاءون فى الجنة و يكفر عنهم سيئاتهم — أردف ذلك بيان أنه يكفيهم فى الدنيا ما أهمهم، ولا يضيرهم ما يخوقونهم به من غضب الأوثان والأصنام، فإن الأمور كلها بيده تمالى ؛ فمن يضلله فلا هادى له، ومن يهده فلا مضل له، وهو ذو العرة المنتقم الجبار. ثم ذكر أن قول المشركين بخالف فعلهم، فحين تسألهم من خلق السموات والأرض يقولون الله ؟ وهم مع ذلك يعبدون غيره، ثم سألهم سؤال تعجيز: هل ما تعبدونه من وثن أو صم يستطيم أن يكشف ضرا أراده الله بأحد، أو يمنع خيرا قدره الله لأحد؟ إذا فالله حسي وعليه أتوكل.

وبعد أن أعيت رسوله الحيلة في أمرهم -- أمره سبحانه أن يقول لهم : اعملواكما تشاءون ، وعلى نحو ماتحبون ، إنى عامل على طريقتى ، ويوم الحساب ترون الحق من المبطل ، ومن سيحل به المذاب المقيم الذي سيخزيه يوم يقوم الناس لرب العالمين .

# الإيضاح

(أليس الله بكاف عبده ؟) أى الله وحده هو الذى يدفع عن عباده الآفات ، و يزيل عنهم المصايب والويلات، ويعطيهم جميع المشتهيات ، والمرادأنه يكفى مَن عَبَده وتوكل عليه .

وأتى بالـكلام على طريق الأسلوب الإنكارى للإشارة إلى كفايته تعالى على أبلغ وجه ، كأنها من الظهور بحيث لايتيسر لأحد أن يتكرها .

ثم رتب على ذلك ماهو كالنتيجة لما سلف فقال :

(ويخوفونك بالذين من دونه) أى ويخوفك المشركون بغير الله من الأوثان والأصنام عبثا وباطلا ، لأن كل نفع أو ضر فلا يصل إلا بإرادته تعالى . وقد روى أنهم خو قوا النبي صلى الله عليه وسلم مضرة الأوثان فقالوا : أتسب آلمتنا ؟ اثن لم تحكف عن ذكرها لتخبلنك أو تصييفك بسوء . وقال قتادة : مشى خالد بن الوليد إلى العربي عنه المائري فيشم أغها حق كسرها بالفأس ، فقال له سادتها: أحذًر كها ياخالد ، فإن لها شدة لا يقوم لها شيء ، فعمد خالد إلى العربي فيشم أغها حتى كسرها بالفاس اه .

وفى الآية إيماء إلى أنه سبحانه يكُنى نبيه صلى الله عليه وسلم دينه ودنياء ، ويكفى أتباعه أيضاً، ويكفيهم شر الحكافرين .

ونحو الآية قوله : « فَسَيَكُنْهِ اللهُ » وقوله تعالى حكاية عن إبراهم : ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُمُ ۚ ولا تَخَافُونَ أَنْكُم ۚ أَشْرَكُمُ ۚ باللهِ مَالَم ۗ بُرَّالٌ بِهِ عَلَيْكُ سُلْطَانًا ؟ » .

ثم أبان شديد جيلهم لتوعدهم بما لايضر ولا ينفع فقال :

( ومن يضلل الله فما له من هاد ) أى ومن يضله الله لتدميته نفسه وحبه للائم والفسوق ومعصية الرسول ، فما له من هاد يهديه إلى الرشاد ويخلّصه من الضلال

( ومن يهد الله فما له من مضل ) أي ومن يوفقه الله إلى أسباب السعادة بتركية

نفسه وتحبيبها إلىصالح العمل، فلا مضل له يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء يفيّرسلوكه؛ إذ لارادّ لفطه ، ولا معارض لإرادته ، و إلى ذلك أشار بقوله :

( أليس الله بعزيز ذي انتقام ) أي الله عزيز لايفالب، ومنيع لاينازع ولا يمانم، وفو انتقام من أعدائه لأوليائه ، فهو الذى لايضام من استند إلى جنابه، أو لجأ إلى بابه .

ثم أقام الدليل على غفلتهم وشديد جهلهم فى عبادتهم للأصنام والأرثان مع تفرده تمالى بالخالقية لسكل شيء وعدم خلقها شيئا فقال :

(واثن سأأتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) أى إن هؤلاء المشركين يقرون بوجود الإله العالم الحكيم لوجود الدليل ، ووضوح السبيل الذى لا يمكن إنكاره ، فإذا هم سئلوا اعترفوا به ، و إذا كان كذلك فكيف ساغ لهم عبادة غيرالخالق أوتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة ؟ وقد كانوا يذكرون محسن العقول وكال الفطنة ، ولكنهم لما قلدوا أسلافهم ، وأحسنوا الظن بهم ، هجروا ما يقتضيه العقل ، وعملوا بما هو محض الجهل .

ثم أمر سبحانه رسوله أن يبكتهم ويو بخهم بعد هذا الاعتراف فقال :

( قَل أَفْرَأَيْتُم ماتدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحة هل هن عسكات رحته ؟) أى أخبرونى عن آلهتكم هذه ، هل تقدر على كشف ماأراده الله بى من الضر أو منع ماأراده لى من الخير ؟ وإذا لم تكن لها قدرة على شيء فلا ينبغي التعويل عليها ولا الكذ" في عبادتها ، بل نعبد الإله القادر الذي تكون عبادته كافية جلب السراء ودفع الضراء .

قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألهم النبي صلى الله عليمه وسلم فسكتوا . وقال غيره : قالوا لاتدفع شيئا من قدر الله ولسكنها تشفع فنزل قوله :

( قل حسبى الله ) فى جميع أمورى من جلب نفع أو دفع ضر ، فلاأخاف شيئا من أصنامكم التى تخوفوننى بها . ( عليه يتوكل المتوكلون ) أى عليه لاعلى غيره يعتمد العاملون .

وفى الحديث « من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى بد الله عز وجل أوثق منه بما فى بديه ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل » .

وروى عن ابن عباس أنه قال : « احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ،
تمرّف إلى الله فى الرخاه يعرفك فى الشدة ، و إذا سألت فاسأل الله ، و إذا استمنت
قاستين بالله . واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يكتبه الله عبيك لم
يضروك ، ولواجتمعوا على أن يتفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ، رفيت الأقلام
وجنّت الصحف ، واعمل لله بالشكر فى اليقين . واعلم أن فى الصبر على ما نكره خيرا
كثيرا ، وأن النصر مم الصبر ، وأن الفرج مم الكرب ، وأن مم العسر يسرأ » .

ونحو الآية قول هود عليه السلام: ﴿ إِن أَشْهِدُ اللّٰهَ وَأَشْهَدُوا أَنَى بَرِى؛ مِمَّا ُتَشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِى جَمِيمًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُونَ . إِنَّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبّ وَرَبُّكُمْ مَامِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا » حين قال له قومه : « إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ اللّٰهِ فَومه : « إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَمْضُ الْمِنْقِظ بِسُوه » .

ولما أورد عليهم الحجة التي لادافع لها أمر رسوله أن يقول لهم على وجه الهديد:
( قل ياقوم اعماوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون . من يأتيه عذاب يخزيه
و يحل عليه عذاب مقيم ) أى اعملوا على ما أنتم تعتقدون فى أغسكم من القوة والشدة
واجتهدوا فى أنواع مكركم وكيدكم فإنى عامل أيضافى تقرير دينى والسعى فى نشره بين
الناس ، فسوف تعلمون أن العذاب والخزى فى الدنيا يصيبنى أو يصيبكم ، فيظهر حينئذ
أينًا للبطل أنا أو أنتم ، و يحل على الدناب المتم الدائم فى الآخرة أو عليكم .

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ النَّاسِ بِالْمُنِّ ، فَمَنِ اهْتَدَى فَلَيْفُسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَ كَبِلِ (١٤) الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسِ حِنِى مَوْتِهَا وَالْبِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِها فَيُسْكُ النِي فَفَى عَلَيْهَا الله يَنْفُسِكُ النِي فَفَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ لَلْهِ شَمْعاء لا تَقْدَلُوا مِنْ دُونِ اللهِ شَمْعاء لا قَلْ أُولَو كَا نُوا لا يَقْدَمُ لا عَلْمِكُونَ (٢٤) أَمِ الشَّفَاعَةُ جَمِيمًا لَهُ مُلكَ لا عَلْمِكُونَ شَيْئًا وَلا يَمْقُلُونَ (٣٤) قَلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيمًا لَهُ مُلكَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤٤) وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وحْدَهُ اشْمَارَتُ فَلْكِ اللهِ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمُ قُلُوبُ الذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِمُونَ (٤٤) قَلْ اللهِ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشْمُونَ (٤٤)

# المعنى ألجتلي

بعد أن حاجِهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة الفاطعة والبراهين الساطعة على وحدانيته تعالى -- سالاء على إصرارهم على السكفر الذي كان يمطلم عليه وقعه كما قال: 
﴿ فَلَمَلَكَ بَا خِعْ نَفْسِكَ كَلَى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يَوُمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا ﴾ وقال: 
﴿ لَمَلَكَ بَا خِعْ نَفْسِكَ اللّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وأزال عن قلبه الخوف فأعلمه أنه أنزل عليه السكتاب بالحق وأنه ليس عليه إلا إبلاغه ، فن اهتدى فنف ذلك عائد إليه ، ومن ضل فضير ضلاله عليه ، وما و كل عليهم ليجبرهم على المدى .

ثم ذكر أنه تعالى يقبض الأرواح حين انقضاء آجالها ويقطع صلتها بها ظاهرا و باطنا ، وظاهرا فقط حين النوم ، فيمسك الأولى ولا يردها إلى البدن ، ويرسل النه نية إلى البدن حين اليقظة ، وفى ذلك دلائل على القدرة لمن يتفكر ويتدبر . ثم أبان أن هذه الأصنام التي اتخذت شفعاء لاتملك لنفسها شيئا ولا تمقل شيئا ، فكيف تشفع ؟ وبعدئذ ذكرمقامجهم ومعايبهم وأنه إذا قيل لا إله إلا الله وحده ظهرت آثار النفوة في وجوههم ، وإذا ذكرت الأصنام ظهرت علامات الفرح والسرور فيها ، وهذا منتهى الجهل والحق الشديد .

# الايضاح

( إِنَا أَنزَلنا عليك الكتاب للناس بالحق ) أى إنا أنزلنا إليك القرآن بالحق لتبلّغه للانس والجن مبشرا برحمة الله ، ومنذرا بعقابه ، وفيه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم والهادى لهم إلى الصراط السضيم .

(فمن اهتدى فلنفسه) أى فمن عمل بما فيه واتبعه فإنما بغى الخير لنفسه ، إذ أكسبها رضاخالقها ، وفاز بالجنة ونجا من النار .

( ومن ضل فإنما يضل عليها ) أى ومن حاد عن البيان الذي بيناه لك ، فضل عن الحجة ، فإنما يجود على نفسه ، وإليها يسوق العطب والهلاك ، لأنه يكسبها سغط الله وأليم عقابه فى دركات الجحيم « يَوْمَ لاَ يَنْفَكُ مَال وَلا بَنُونَ . إلاّ مَنْ أَتَى اللهَ يَقِيمُ سليم » .

(وما أنت عليهم بوكيل) أى وما أنت أيها الرسول برقيب على من أرسلت إليهم ترقب أعمالهم وتحفظ عليهم أفعالم ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب .

ونحو الآية قوله : « إِنَّمَا أَنْتَ نَذيرِ " وَاللهُ كَلَى كُلُّ شَى ﴿ وَكِيلٌ ۗ وَقُولُه : « فَذَ كُرُّ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَ كُرُّ . نَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيَطِي ﴾ .

ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة ، وصقته العجيبة فقال :

(الله يتوفى الأنفس حين موتها) أى الله هو الذي يقبض الأنفس حين انقضاء آجالها بالموت ، ويقطع تعلقها بالأجساد تعلق المتصرّف فيه . ( والتي لم تمت في منامها ) أي ويتوفى الأنفس التي لم يحضر أجلها ، فيقبضها عن التصرف في الأجساد مع بقاء الأرواح متصلة بها .

( فيمسك التي قفي عليها للوت ) أي فيمسك التي قفي عليها الموت فلا يردها إلى الأحساد .

( و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى) أى ويرسل النائمة إلى الأجساد حين اليقظة إلى أجل مسمى وهو وقت الموت .

روى من ابن عباس أنه قال: إن فى ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التى بها العقل والتمييز ، والروح هى التى بها النفَس والتحريك ، فيتوفيان عند الموت ، وتتوفى النفس وحدها حين اللنوم .

وأخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره ( طرفه الذى يلى الجسد و يلى الجانب الأيمن ) فإنه لايدرى ما خَلَفه عليه ، ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنبى ، و باسمك أرفعه ، إن أمسكمت ننسى فارحمها ، وإن أرسلتَهافاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ».

وأخرج أحمد والبخارى وأبو داود وابن أبى شيبة عن أبى قنادة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليلة الوادى : ان الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء ، وردّها عليكم حين شاء » .

وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت أنا، فنام ونام الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر" الشمس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إن هذه الأرواح عارية فى أجساد العباد، فيقبضها الله إذا شاء و يرسلها إذا شاء » .

وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن سليم بن عاص أن عمر بن الخطاب قال :

المعجب من رؤيا الرجل أنه ببيت فيرى الشيء ولم يخطر على باله فتكون رؤياه كأخذ باليد ، و يرى الرجل الرؤيا فلاتكون رؤياه شيئا ! فقال على كرم الله وجهه ، أفلاأخبرك بذلك يا أمير الؤمنين ؟ بقول الله تعالى : « الله يُ يَقَوَّى الأَيْفَسَ حِينَ مَوْيَهَا وَالَّتِي لَمَ ثَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ التِي قَضَى عَلَبْهَا لَمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُستَى ، فالله يتوفى الأفض كلها ، فا رأت وهي عنده سيحانه في السهاء فهى الرؤيا الصادقة ، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهى السكاذبة ، لأنها إذا أرسلت إلى أجسادها من قوله رضى الله عنهها ه .

ومن هذا تعلم أن النفس علوية هبطت من المحل الأرفع ، وشفلت بتدبير منراها في ليلها ومهارها ، ولا تزال تغنظر المود إلى ذيّاك الحى ، فحين النوم تنتهز الفرصة ، فيحصل لها نوع توجه إلى عالم النور، وتستعد لقبول بعض آثاره ، والاستضاءة بشىء من أنواره ؛ فتى رأت وهى فى تلك الحال فاضت عليها أنواره فكانت الرؤيا صادقة ، ومتى رأت وهى راجمة القهقرى إلى ما ابتليت به من تدبير منزل تحوم فيه شياطين الأوهام ، وتزدجم فيه أى ازدحام ، كانت رؤياه كاذبة ، وهى فى كلتا الحالين متفاوتة عسب الاستعداد ؛ والله ولى التوفيق ، ومنه الهداية لأقوم طريق .

( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) أى إن فياذكر لآيات عظيمة دالة على كال قدرته تعالى وحكمته لمن يتفكر فى طريق تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها عنها بانقطاع تصرفها حين الموت مع بقائها فى عالم آخر إلى أن يعيد الله الخلق ، وفى قطع تصرفها فى الظاهر فقط فى حال النوم ، ثم إرسالها حال اليقظة إلى انقضاء آجالها .

ثم أنكر على المشركين اتخاذ الأصنام شفعاء ، فقال :

(أم اتخذوا من دون الله شفعاء) أى بل اتخذ المشركون آلهتهم التى يعبدونها لتشفع لهم عند الله في قضاء حاجاتهم؟. و إجمال المعنى -- إنه لاينبغى لهم ذلك ، إذ لا يخطر على بال عاقل فائدة لهذا ، ومن ثم أمر رسوله أن يتهكر بهم و يحمقهم على ما يفعلون فقال :

(قل أو لوكانوا لايملكون شيئا ولا يعقلون )أى قل لهم أيها الرسول:أتتخذونهم شفماء كما ترعمون ، ولوكانوا لايملكون لكم نفعا ، ولا يعقلون أنكم تعبدونهم .

ثم أمر رسوله أن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال :

( قل فله الشفاعة جميعا ) فليس لأحد منها شيء إلا بإذنه لمن ارتضى كما قال : « مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إلا بِإِذْنِهِ ؟ » وقال : « وَلا يَشْفَمُونَ إِلا لَمْنِ ارْتَضَى » والخلاصة — إنه تعالى مالك الشفاعة كلها ، لا يستطيع أحد أن يشفع لديه إلا أن يكون الشفوع له مرتضى والشفيع مأذونا له ، وكلاها ليس بموفور لهؤلاء .

ثم بين الملة في أن الشفاعة جميما له فقال:

(له ملك السموات والأرض) أى له السلطان فى السموات والأرض ، وكل من فيها ملك له ، ومنها ماتعبدون من دونه ، فاعبدوا مالك الملك كله الذى لايتصرف أحد فىشىء منه إلا بإذنه ورضاه .

(ثم إليه ترجعون) أى ثم إليه مصيركم بعد البعث وهو معاقبكم على إشراككم به سواه إن أنتم تم على هذه الحال .

وخلاصة ذلك اعبدوا من يقدر على نفعكم فى الدنيا وعلى ضركم فبها ، وفى الآخرة بمدىماتسكم يجازيكم بما قدمتم من عمل ، خيراكان أو شرا .

ولا يخفى مافى هذا من التهديد والوعيد الذى تقشعرٌ منه الجلود خشية .

ثم ذكر هفوة من هفواتهم التي تصدر منهم ، وتدل على غفلة عظيمة وتناقض بين الاعتراف بالألوهية والإنكار لها فقال :

( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر

الذين من دونه إذا هم يستبشرون) الاشمئزازأن يمتلىء القلب غيظا وغا ينقبض عنهما أديم الوجه كما يرى فى وجه العابس المحزون ، والاستبشار أن يمتلىء القلب سروراً فتنبسط له بشرة الوجه .

أى إنه إذا قيل لا إله فى الكون إلا الله وحده نفرت قلوب أولئك المشركين الذين لايؤمنون بالبعث والمعاد بعد الموت، وإذا ذكرت الآلهة التى يدعونها من دون الله فقيل : تلك الفرانيق العلى ، وإن شقاعتهن لترتجى ؛ إن استبشروا وفرحوا لفرط افتتانهم بهم ونسيانهم حق الله تعالى .

قال ابن عباس فى الآية : اشمأزت قست ونفرت قلوب هؤلاء الأربعة الذين لايؤمنون بالآخرة أبوجهل بن هشام والوليد بن عتبة وصفوان وأبى بن خلف اه.

ونحو الآية قوله تعالى حكاية عنهم : ﴿ وَ إِذَا ذَ كُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحَدَّهُ وَلَوْا طَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾ .

قال السيد الألوسى فى تفسيره ناعيا حال المسلمين اليوم: وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه الصفة التى وصف الله تعالى بها المشركين بهشون لذكر أهوات يستغيشون بهم و يطلبون منهم ، ويطر بون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق أهوا هم ومعتقداتهم فيهم ، ويعظمون من يحكم لهم ذلك ، وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالنصرف إليه عز وجل ، وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله ، وينفرون بمن يفعل ذلك كل النفرة و ينسبونه إلى ما يكره ، وقد قلت يوما لرجل يستغيث فى شدة بعض الأموات ، وبنادى يا فلان أغنى ، فقلت له : قل يا ألله فقد قال سبحانه : هو إذا مناكل عبادي عنى قال ولياء ، وسمت من بعضهم أنه قال : فنضب و بلغنى أنه قال : فلان منكر على الأولياء ، وسمت من بعضهم أنه قال : الولى أسرع إجابة من الله عز وجل ، وهذا من الكفر بمكان ، نسأل الله تعالى أن

قُلِ اللَّهُمُّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ النَّيْبِ وَالسَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ مَ بَيْنَ عِبَادِلُهُ فِيماكا نُوا فِيهِ يَضْنَلْهُونَ (٤٤) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيماً وَمِثْلُهُ مَمَّهُ لَاَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوء الْمَذَابِ يَوْمَ اللَّهِيامَةِ، وَبَدَا لَمُمْ مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ (٤٧) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ مِهِمْ مَا كَا نُوا بِهِ يَسْتَهْرَ ثُونَ (٤٤).

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر عن المشركين حبهم المشرك ونفرتهم من التوحيد — أمر رسوله بالالتجاء إليه لما قاساه في أمر دعوتهم من شديد مكابرتهم وعنادهم ، تسلية له ، و بيانا لأن سعيه مشكور ، وجِدّه معلوم لديه ، وتعليا لعباده أن يلجئوا إليه حين الشدة ، ويدعوه بأسمائه الحسنى ، ثم ذكر أحوالهم يوم القيامة حين يرون الشدائد والأهوال وما ينتظرهم من العذاب .

# الايضاح

(قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم النهيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ) أى قل : يا أقد يامبدع السموات والأرض . وياعالم ما غاب عنا وما تشهده السيون والأبصار ، أنت تحكم بين عبادك فتفصل بينهم بالحق ، يوم تجمعهم لقصل القضاء فيا كانوا فيه مجتلفون في الدنيا من القول فيك وفي عظمتك وسلطانك ، فتقضى بيننا و بين المشركين الذين إذا ذُكر الله وحده اشمازت قلوبهم ، و إذاذكر مَنَ حوده استبشروا وفرحوا .

أخرج مسلم وأبو داود والبيهتي في الأسماء والصفات عن عائشة قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليــل افتتح صلاته : اللهم ربّ جبريل وميكاثيل وإسرافيل ، فاطرَ السموات والأرض عالم النيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فياكانوا فيه مختلفون ، اهدنى لما اختكفِ فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدى من نشاء إلى صراط مستقم .

وروى أحمد عن عبد ألله بن عمرو رضى الله عنهما قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمنا أن نقول : اللهم فاطر السموات والأرض عالم النيب والشهادة ، أنت رب كل شيء و إله كل شيء ، أشهد أن لا إله إلاأنت وحدك لاشريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك والملائكة يشهدون ، أعوذ بك من الشيطان وشركه ، وأعوذ بك أن أفترف على نفسى إنما أو أجرّ إلى سلم » . قال أبو عبد الرحمن رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن يقول ذلك عبد ربيد أن ينام .

و إذا أمسيت ، و إذا أخذت مضطجى من الليل : اللهم فاطر السوات والأرض عالم النبيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، أو أفترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم ، رواه الترمذي .

و بعد أن ذكر معتقداتهم الفاسدة ذكر فى وعيدهم أمورا :

(۱) (ولو أن للذين ظلموا مافى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوابه من سوء المذاب يوم القيامة ) أى ولو أن هؤلاء للشركين ملسكوا كل ما فى الأرض من الأموال وما كوا مثله معه ، وقُولِ ذلك منهم يوم القيامة لافتدوا به أنسهم من أهوال ذلك المذاب الشديد الذى سيمذبون به ، وقد تقدم إيضاح هذا فى سورة آل عمران .

( و بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى وظهر لهم من عذاب الله
 الذى أعده لهم مالم يكن في حسبانهم ولم يحد وا أنفسهم به .

وفي هذا وعيد عظيم لهم ومهديد بالغ غاية لاغاية وراءها .

قال مجاهد : عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات ، وقال عكرمة بن ( ٧ ــ مراني ــ الرابع رالشرون ) عمار : جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا فقيل له : ما هذا الجزع ؟ قال أخاف آية من كتاب الله (و بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) فأنا أخشى أن ببدو لى مالم أكن أحدّب .

(۳) (وبدا لهم سیئات ماکسبوا وحاق بهم ماکانوا به یستهزئون) أی وظهر لهم حین تعرض علیهم صحائف أعمالهم ماکانوا اجترحوه من السیئات وارتسکبوه من الآنام وعلموا أنهم مجازون علی النقیر والقطمیر، وأحاط بهم العذاب من کل جانب، وأیقنوا أنهم مواقعوه لامحالة؛لاستهزائهم بماکان ینذرهم به الرسول صلی الله علیه وسلم.

قَاذِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ صُرُّ دَعَانًا، ثُمُّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِهْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِينَّهُ عَلَى عِلْمِ، بَلْ هِي قَتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَهْلَمُونَ (٤٩) قَدَّ قَالَمُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسَكْسِبُونَ (٥٠) فَأَصَابَهُمْ سَيَّنَاتُ مَا كَسَبُوا مِنْ هُوْلاَء سَيُصِيبُهُمْ سَيَّنَاتُ مَا كَسَبُوا مَنْ هُوْلاَء سَيُصِيبُهُمْ سَيَّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ يَمْمُوا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرَّزْقَ لَمَنْ يَشَاء وَمَا هُمْ يَمْمُوا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرَّزْقَ لَمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ ؟ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يُوْمَنُونَ (٧٥) .

# المعنى الجملي

بعد أن حكى عن المشركين بعض هنواتهم الفاسدة — حكى عنهم هنّاة أخرى هي أنهم حين الوقوع في الضر من أفقر ومرض يفزعون إلى الله ويلجئون إليه علما منهم أنه لادافع له إلا هو، وإذا نالتهم بعض الدم من فضله زعموا أن ذلك بكسبهم، وحسن صنيعهم، وجميل تدبيرهم، والحقيقة أن ما أوتوه إنما هو فتنة لهم واختبار لحالهم، ليمل أيشكرون على ما حباهم به من النعم أم يكفرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك.

وما هذه المقالة ببدع منهم بل قالها كثير قبلهم فلم ينفعهم ذلك شيئا ، ثم ذكر أن بسط الرزق وتقتيره بيد الله يبسطه تارة و يقبضه أخرى ، وليس ذلك لسعة الحيلة وحسن التدبير وحدها ، فإنا نرى كثيرا من العقلاء وأرباب التدبيرللمال وحسن تصريفه فى ضيق شديد ، وكثيرا من الجهلاء والحقى فى مجبوحة من الميش ورغد عظيم منه .

# الايضاح

( فإذا مس الإنسان ضر دهانا ، ثم إذا خوالناء نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ، بل هى فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون ) أى إن أمر المشرك عجيب يدعو إلى الدهشة والحيرة ، فإذا هو أصيب بضر من فقر أومرض جأر إلى الله واستمان به لكشف ذلك . الضرعنه ـ وإذا تغيرت الحال ونال شيئا من الرخاء أو زال عنه ما به من العلة قال : إنما أوتيت هذا لعلى بوجوه المكاسب وجدى واجتهادى أولذهابي إلى الأطباء واهتهاى بالعلاج فلم أدخر دواء نافعا إلا بذلت نفيس المال للحصول عليه .

وهذا منه تناقض عجيب ، فني الحال الأولى يستغيث بربه ، وفي الحال الثانية ينسب السلامة إلى نفسه و يقطع صلنها عن للنصم بها اللدى أوجدها وأرادها ، وفي الحقى إن ما أعطيه من النصم إنما هو فتنة واختبار لحاله ، أيشكر أم يكفر ، أيطيع أم يعصى ؟ ولكن أكثرهم لإيعلمون أن ذلك استدراج من الله واستحان لهم ، ومن ثم يقولون ما يقولون ، ويدّعون من الدعاوى ما لايفقهون .

ثم بين أن هذه مقالة ليست وليدة أفكارهم بل سبقهم بهاكثير ممن قبلهم فقال:
( قد قالها الذين من قبلهم فاأغنى عهم ماكانوا يكسبون ) أى قد زعم مثل هذا
الزعم وادعى مثل هذه الدعوى كثير بمن سبقهم من الأمم ، فلم يفن عنهم شيئا ماكانوا
يكسبون من متاع الدنيا و مجمعون من حطامها حين جاءهم أمر ربهم على تكذيبهم
رسلة واستهزائهم بهم .

شم بين ما سلف فقال:

( فأصابهم سيئات ماكسبوا ) أى فحل بهم جزاه سيئات ماكسبوا من الأعمال ، فوجلوا بالخزى في الدنيا كالخسف الذى لحق بقارون ، والصاعقة التى نزلت بقوم لوط ، وسيصيبهم النكال الدائم في الآخرة .

ثم أوعد سبحانه مشركي قومه على ما سبنالهم في الدنيا والآخرة فقال:

(والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ماكسبوا) أى والذين كفروا بالله من قومك وظلموا أنفسهم سيصيبهم أيضا وبال السيئات التى اكتسبوها ، كما أصاب الذين من قبلهم ، فأصابهم القحط سبع سنين متوالية وقتل صناديدهم يوم بدر ، وأسر منهم العدد الكثير .

( وما هم بمعجزين ) أى وما هم بفائتين الله هربا يوم القيامة ، بل مرجمهم إليه ويصنع بهم ماشاء من العقوبة .

تم أقام سبحانه الدليل على عظيم قدرته و بديع حكمته فقال :

( أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ )أى أو لم ير هؤلاء المشركون أن الله هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة ، ويضيق على من يريد أخرى ، كما يشاهد من اختلاف الناس فى سعة الرزق وضيقه ، وليس ذلك لجهل فى السكاسب أو علم لديه، فر بما كان العاقل الفادر ضيق الرزق ، والجاهل أو للريض ذا سعة و بسطة فى المال .

( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) أى إن فى هذا لدلالات لقوم يؤمنون باقد ويقرون بوحدانيته ، وهم الذين يعلمون أن الذي يفسل ذلك هو الله لاسواه -و إنما خص المؤمنين بذلك ، الأنهم المنتقمون بالآبات ، المتفكر ون فها . قُلْ يَاعِيَادِي الَّذِينَ أَمْرَفُوا عَلَى أَفْسِمِ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَفْمُ اللهُ عَمْ الْمَقُورُ الرَّحِيمِ (٥٣) وَأَلِيبُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلَمُ اللهُ يَفْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# تفسير المفردات

الإسراف: تجاوز الحد في كل ما يقعله المره ، وكثرة استعماله في إنفاق المال وتبذيره، والمراد هنا الإفراط في المعاص، لا تقنطوا: أي لاتيأسوا، والإنابة: الرجوع . والإسلام لله: الإخلاص له ، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم : هو القرآن ، بفتة: أي فجأة ، باحسرتا: أي يا حسرتى وندى ، فرسطت : أي قصرت ، في جنب الله : أي في عبادته وطاعته، لمن الساخرين : أي المستهزئين ، كرة : أي رجعة .

# المعنى الجملي

بعد أن أوعد الكافرين فيا سلف — أردنه ذكر رحمته وفضله على عباده المؤمنين بفغران ذنوبهم إذا هم تابوا وأنابوا إليه وأخلصوا له العمل ، ليكون فى ذلك ،طمع لهؤلاء الضالين ومُنْبَهَ لهم من ضلالهم . أخزج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: إن أهل مكة قالوا: يزم محد أن من عبد الأوثان ودعا مع الله إلها آخر، وقنل النفس التي حرم الله لم يُففّر له ، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك فأعزل الله (قل ياعبادي) الآية .

# الايضاح

(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتفنطوا مر رحمة الله) أى قل أيها الرسول للمؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم وتجارزوا حدود الله ، فرتكبوا محارمه وتركوا أوامره: لاتيأسوامن مففرة الله ، فهو يفقر الذنوب جميعا لمن تاب إليه ولجأ إلى جنابه، وإن كثرت وكانت كز بد البحر .

روى البخارى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأ كثروا ، فأنوًا محداً صلى الله عليه وسلم نقالوا : إن الذي تقول وندعو إليه لحسن لو نخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل : « وَالَّذِينَ لاَ يَدُعُونَ صَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُدُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحُقِّ وَلا يَزُنُونَ » ونزل: « قُلْ ياعِيادِي النَّينُ أَمْرَتُوا قَلَى أَنْفُسَمُ اللَّتَ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بَالْقَ وَلا يَزُنُونَ » ونزل:

والمراد من الآية الأولى قوله: « إلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَلِ عَمَلاً صَالَحًا » الآية: وروى أحمد عن تَوْ بان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية: « قُلْ يا عِبادِى َ الذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْشُسِهِمْ » إلى آخر الآية ، فقال رجل يارسول الله فمن أشرك ،فسكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ألا ومن أشرك – ثلاث مرات » . وروى أحمد أيضا عن عرو بن عَنْبَسة رضى الله عنه قال: «جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يتوكأ على عصا له فقال: يارسول الله إن لى غدرات وفجرات، فهل يُفَفَرُ لى ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لاإله إلاالله ؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر الك غدرًاتك وفجراتيك ».

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يففر جميع ذلك مع التوبة والإخلاص فى العمل ، ولا يقنطن عبد من رحمة الله ، فإن باب الرحمة واسع كا قال : ﴿ أَمْ َ يَشْلُمُوا أَنَّ اللهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ يَتَمَّلُ سُوءًا أَوْ يَظَيْمُ نَمَّتُهُ ثُمَّ يَسْتَغَفِّر اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَحِيهًا ﴾ .

وروى الطبرانى من طريق الشمبي عن سُدَيْدُ بن شَكَلَ أَنه قال: سممت ابن مسمود يقول : إن أعظم آية في كتاب الله ﴿ اللهُ لا إلهُ إلاّ هُوَ الحُمُّ التَّبَوُمُ ﴾ وإن أحمر آية في كتاب الله ﴿ اللهُ لا إلهُ إلاّ هُوَ الحُمُّ التَّبَوُمُ ﴾ وإن أحمر آية في القرآن فرجا في سورة الغرف ﴿ قُلْ يَاعِبُادِي َ الذِّينَ أَسْرَفُوا مَلَى أَنفُسِمٍ ﴿ لاَنَقَنْظُوا فِي رَحَّةَ اللهِ ﴾ وإن أشد آية في كتاب الله تغويضا ﴿ وَمَنْ بَحَّقِ اللهُ تَجْمَلُ لَهُ تَحَرَّجًا للهِ مسروق: صدف .

و بعد أن نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك و يرفعه ، فيحل الرجاء مكانه. وجاه بمالايبقي بعده شك ولا يخالج القلب عند سماعه ظن فقل :

(إن الله ينفر الذنوب جميعا) أى إن الله ينفركل ذنب ،كائنا ماكات إلا ما أخرجه النص القرآنى ، وهو الشرك بقوله : « إنَّ اللهَ لايَنْفُورُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاهِ » ·

فيالها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظانهم بربهم، الصادقين في رجائه، الخالمين ثياب القنوط ، البميدين عن سوء الظن بمن لايتعاظمه ذنب ، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده ، المتوجهين إليه فى طلب العفو ، الملتجثين إليه فى مغفرة ذنوبهم .

ثم ذكر علة ذلك فقال :

( إنه هو الغفور الرحيم ) بهم أن يعاقبهم على ذنوبهم بعد التو بة منها .

فن أبى هذا التفضل العظيم ، والعطاء الجسيم ، وظن أن تقنيط عباد الله وتأييسهم منرحمته -- أولىبهم ممابشرهم الله به -- فقدركب أعظم الشطط ، وغلط أفبح الفلط ، فإن المتبشيرهوالذى جاءت به نصوص الكتاب ، وهوالمسلك الذى سلسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا صبح عنه من قوله : « يشروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفرًوا » .

و بعد أن وعد سبحانه بالمغفرة أمر بشيئين :

(۱) الإنابة إليه بقوله: ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم المذاب ثم لاتنصرون ) أى أيها الناس أنيبوا إلى ربكم بالتوبة ، وارجموا إليه بالطاعة ، واستجيبوا إلى ما دعاكم إليه من توحيده و إفراد الألوهية قبل أن يأتيكم المذاب ثم لاتجدوا نصيرا ولا معينا من عذابه النازل بكم .

(٣) انباع الأحسن بقوله : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتم لاتشعرون ) أى واتبعوا ما أمركم به ربكم فى تنزيله ، واجتنبوا مانها كم عنه فيه ، من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لانعلمون به حتى يفشاكم ، ولا يخفى مافى هذا من تهديد ووهيد .

ولما خوَّفهم بالعذاب ذكر علة ذلك فقال :

(١) (أن تقول نفس باحسرتا على مافرطت فى جنب الله و إن كنت لمن الساخرين)
 أى بادروا إلى السل واحذروا أن تقول بعض الأنفس : يا حسرتا على تقصيرى
 فى طاعة الله ، وسخريتى واستهزائى بدين الله وكتابه ، و برسوله و بالمؤمنين .

(١) (أو تقول لوأن الله هداني لكنت من التقين) أى أو تقول : لوأن الله أرشدني إلى درنه وطاعته ، لكنت بمن اتقى الله فقرك الشرك والمعاصى :

(٣) (أوتقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين) أى أوتقول حين رؤية العذاب : ليت لى رجمة إلى العنيا فأكون من المهتدين المحسنين لعقيدتهم وأعمالهم.

وخلاصة ذلك — إن هذا المقصر تحسر على التفريط فى الطاعة ، وقَقَدُ الهداية ثم تمنى الرجعة إلى الدنيا لتدارك ما قات .

فأجابه سبحانه بقوله :

( بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين )أى إنه لافائدة من ذلك ، فقد جاءتك آياتى في الدنيا على لسان رسولى الذى أرسلته إليك وفى كتابى الذى يتلوه عليك ، ويذكّرك بما فيه من وعد ووعيد ، وتبشير و إنذار فكذب بها واستكبرت عن قبولها ، وكنت بمن يعمل عمل الكافرين ويستن بسنتهم، ويتبّم مناهجهم .

ونحو الآية قوله : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا كَمَا أَهُوا عَنْهُ ﴾ .

وَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودَّةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَّى لَلْمُتَكَبَّرُينَ (٦٠) وَيُنتَنِّى اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَيْهِمْ لاَ يَمْشُهُمُ السُّوهِ وَلاَ هُمْ يَعْزِنُونَ (٦٠) ·

# تفسير المفردات

وجوههم مسودة : أى لما يظهر علبها من آثار الذل والحسرة ، والمثنوى : المقام ، والمفازة : الظفر بالبغية على أثم وجه .

# المعنى الجملي

بعد أن أوعد المشركين فيا سلف بما سيكون لهم من الأهوال يوم القيامة ، ووعد المتقين بما يمنحهم من الفوز والنميم فى ذلك اليوم - أردف ذلك ذكر حال لسكل منهما تبدو للميان ، و يشاهدهاكل إنسان ، يوم العرض والحساب .

# الايضاح

(و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) أى وترى أيها الرسول يوم القيامة وجوه الذين كذبوا على الله ، فزعموا أن له ولداً وأن له شريكا وعبدوا آلمة من دونه - مجلّلة بالسواد ، لمما أحاط بها من السكا بة والحزن الذى علاها ، والغم الذي لحقها .

ثم علل هذا وأكده بقوله :

( أليس في جهنم مثوى للمشكبرين) أى أليست الناركافية لهم سجنا وموئلا ، ولهم فيها الخزى والهوان بسبب تسكيرهم وإبائهم عن الانقياد للحق .

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى السكبر فقال : « هوسفه الحتى وغمَُّ من ( احتقار ) الناس » وفى حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم « يمشر المسكبرون يوم القيامة كالذر" ، يلحقهم الصَّنْفار حتى يؤثى بهم إلى سجن جهنم » .

( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) أى وينجّى الله من عذاب جهنم الذين اتقوا الشرك والممامى وينيلهم ما يبتغون ، ويعطيهم فوق ما كانوا يؤملون .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآنة من حديث أبي هر برة قال : « بحشر الله مع كل امرى عمله ، فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح ، فسكلما كان رُعْبُ أُوخوف قال له : لانرَعْ فما أنت بالمراد به ولاأنت المدى به ، فإذا كثر ذلك عليه ، قال فما أحسنك ؟ فمن أنت ؟ فيقول أما تعرفنى ؟ أنا عملك الصالح حلتنى على ثِقْلَ ، فوالله لأحملنك ولأدفسن عنك ، فعى التى قال الله : « وَبُنْتَجَّى اللهُ الذّينَ آتَّوْوًا بِمَفَازَعِهم لا يَشَعُبُم السَّوْه وَلا هُمْ يُحْزُنُونَ » .

ثم بين هذه المفازة فقال:

( لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) أى لا يمسهم أذى جهنم ولا يحزنون على ما فاتهم من مآرب الدنيا ، إذ هم قد صاروا إلى ماهو خير منه ، نسيم مقيم ، فى جنات تجرى من تحتها الأنهار ، ورضوان من الله أكبر.

وخلاصة ذلك — إنهم أمنوا من كل فزع ، وبَعَدُوا من كل شر ، وفازوا يكل خير .

الله عَالِقُ كُلُّ شَيْءَ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ وَكِيلُ (١٧) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِ اللهِ أُولِئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٣) لَلهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْفَرْضَ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِ اللهِ أَوْلِئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٣) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

### تفسير المفردات

وكيل: أى قبّم بالحفظ والحرامة فيتولى التصرف بحسب الحكمة والمصلحة ، مقاليد: أى مقاتيح لفظ فارسي معرس، و واحده إقليد معرب ، إكليد جمع جما شاذا ، ايمحبطن علك : أى ليذهبن هباء ولا يكون له أثر ، وما قدروا الله حق قدره : أى ما عظموه حق التمظيم على الوجه الذى يلبق به ، والقبضة : المرة من القبض وتطلق على القدار الملتبوش، بيميته : أى بقدرته .

# المعنى الجملي

بعد أن بسط الوعد والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل الشرك - عاد إلى ذكر دلائل الألوهية والوحدانية ، ثم انتقل إلى الدى على السكافرين فى أمرهم لرسوله بعبادة الأوثان والأصنام، ثم بين أن الأنبياء جميعاً أوحى إليهم ألا يعبدوا إلا الله وحده ، وألا يشركوا به سواه ، وأنهم إن فعلوا غير ذلك حبطت أعمالهم وكانوا من الخاسرين ، ثم كرر النمى عليهم مرة أخرى بأنهم لم يعرفوا الله حق معرفته إذ لو عرفوه لما جعلوا هذه المخلوقات الخسيسة مشاركة له فى العبودية .

# الإيضاح

( الله خالق كل شيء ) أى هو سبحانه الخالق للأشياء جميعًا من خير وشر و إيمان وكفر بمباشرة للتصف بهما لأسبابهما ، وكلها تحت جبروته وقهره .

(وهو على كل شيء وكيل) أى وهو القائم على كل الأشياء يتولاها بحراسته وحفظه بحسب ما تقتضيه المصلحة ، فهي محتاجة إليه فى بقائهاكا هي محتاجة إليه فى وجودها .

تم فصل ذلك بعض التفصيل فقال:

(له مقاليد السموات والأرض) أى هو حافظ الخزائن ومدبرها ومالك مفاتيمها فله التمرف فى كـل شىء مخزون فيها .

والخلاصة — هو القادر عليهما والحافظ لمها .

أخرج أبويعلى وابن أبى حاتم وإبن مردويه عن عثمان قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله : « لَهُ مُتَمَالِيدُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ » فقال لى ياعثمان : لقد سألتنى عن مسألة لم يسألنى عنها أحد قبلك .

« مقاليد السموات والأرص: لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحد قه ، وأستنفر الله الله إلا هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن يحيى و يميت وهو حيّ لا يُوت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وعلى همذا ظالمراد أن هذه السكلمات يوحد بها و يمجد وهي مفاتيح خير السموات والأرض، من تسكلم بها أصابه خيرها.

(والذين كفروا بآيات الله أوائك هم الخاسرون) أى والذين كفروا بالأدلة التى وضمت فى الأكوان وجاءت فى القرآن ، دالة على وحدانية الله وعظيم قدرته و بديم حكمته - أولئك هم المنبونون حظوظهم من خيرات السموات والأرض ، لأنهم حُرِموا حن ذلك فى الآخرة مخلوهم فى النار .

ثم أمر رسوله أن يونخ المشركين على أمره صلى الله عليه وسلم بعبادة الأصنام والأوثان فقال :

( قل أفنير الله تأمرونَّى أعبد أبها الجاهلون ) أى قل لمشركى قومك الداعين لك إلى عبادة الأصنام والقائلين لك : هودين آيائك : أفتأمرونى أبها الجاهلون بعد مشاهدتى الآيات الدالة على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية -- أن أعبد غيره ، والعبادة لاتصلح لشيء سواه .

روى عن ابن عباس « أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ، ويزوجوه ماأراد من النساء ويطثون عقبه ( أى ينطون دعوته ويزيلونها) وقالوا هذا لك يامحد وتكف عن شتم آلمتنا ولا تذكرها بسوء، قال حتى أنظر ما يأتينى من ربى فنزل: «قُلْ يا أَيُّهَا السَكَافِرُونَ. لاَ أَعْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ ﴾ إلى آخر السورة، ونزل (قل أفنير الله تأمرونى \_ إلى قوله \_ من الخاسر من ) » .

وعنه أيضا : إن المشركين من جهلهم دَعُو ًا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم وهم يعبدون معه إلهٰه .

ثم بين أنه حذر وأنذر عباده من الشرك بلسان جميع الأنبياء فقال :

( واقد أوحى إليك و إلى الذين من قباك اثن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين) أى واقد نزل عليك الوحى من ربك بأنه إذا حصل منك إشراك به بعبادة صنم أو وثن ليبطلن كل عل لك من أعمال الخبر كصلة رحم وبر ببائس فقير ولا تنالن به نوابا ولاجزاء ولتكون بمن خسروا حظوظهم فى الدنيا والآخرة، وأوحى إلى الرسل من قبلك عمل هذا .

فاحذر أن تشرك بالله شيئا فتهليك ، وهذا كلام سيق على سبيل الفرض والتقدير، لتهييج الحخاطب المصوم ، وللابذان بشناءة الإشراك وقبحه ، حتى ليُنهى عنه من لايكاد يفعله فكيف بفيره ؟ والحكم بحبوط عمل المشرك في الآخرة مقيد بما إذا مات وهو كذلك بدليل قوله في الآية الأخرى : « وَمَنْ يُرْتَدِدْ مِنْسَكُ \* عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ \* وَهُوكَ الله فَيْرَدُ مَنْ الله فَيْرُدُ وَيْرُونُ مَنْ الله فَيْرُونُ مَنْ الله فَيْرُونُ مِنْ الله فَيْرُونُ مَنْ الله فَيْرُونُ مَنْ الله فَيْرُونُ مَنْ الله فَيْرُونُ مَنْ الله فَيْ الله فَيْرُونُ مَنْ الله فَيْرُونُ مَنْ الله الله الله الله الله الله في الله في

ثم رد عليهم ما أمروه به من عبادة الأصنام وأمره بعبادته وحده فقال :

( بل الله فأنه فاعبد ) أى لاتعبد ما أمرك به قومك ، بل الله فاعبده دون سواه من الأنداد والأوثان .

( وكن من الشاكرين) لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينه، وما اختصك به من الرسالة .

ثم أكدماسلف بقوله:

( وما قدروا الله حق قدره ) أى ما عظموه حق التعظيم ، إذ عبدوا غيره ممه ، وهو العظيم الذى لا أعظم منه ، القادر على كل شيء ، المالك لـكل شيء ، وكمل شيء تحت قهره وقدرته .

روى البخارى عن ابن مسمود قال : هجاء حبّر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامحد : إنا نجد أن الله عز وجل بجسل السموات على أصبح ، والأرضين على أصبح ، والشجر على أصبح ، والماء والذي على أصبح ، وسائر الخلق على أصبح ، فيقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَما فَدَرُوا الله حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ ، الآية .

وأخرج الشيخان والنسائى وابن ماجه فى جماعة آخرين عن ابن عمر ﴿ إنرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على النبر : ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُو الله حَدْدًا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىهُ وَمَا اللّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ وَمَا اللّهُ عَلَىهُ وَمَا اللّهُ عَلَىهُ وَمَا اللّهُ عَلَىهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَىهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَىهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَىهُ عَلَى اللّهُ عَلَىهُ عَلَيْهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىهُ عَلّهُ عَلَىهُ عَلَى عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاهُ عَلَى عَلَىهُ عَلَى عَل

(والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) أى إن الأرض جميعاً تحت ملكه يوم القيامة يتصرف فيها كيف بشاء ، ولا يتصرف فيها سواء ، والسموات مطويات طى السجل للكتب بقدرته التى لايتعامتى معها شىء، وفى هذا رمز إلى أن ايشركونه مه فى الأرض أو فى السهاء مقهور تحت سلطانه جل شأنه .

روى البخارى عن أبي هر يرة قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ يَقْبَضَ اللهُ الأَرْضَ ، و يطوى السياء بيميته، ثم يقول:أناالملك ، أين ملوك الأرض؟» وقد علمت أن السلف يُجرُون المتشابه علىماهو عليه، وأن الخلف يؤولونه ، والأول أسلم، والثانى أحكم .

قال سفيات بن عيينة : كل ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتابه ، فتفسيره تلاوته والسكوت عليه اه.

وقال صاحب السكشاف : والفرض من هذا السكلام إذا أخذته بجملته ومجموعه تصوير عظمته، والتوقيف على كنه جلاله لاغير ، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أوجهة مجازاه .

(سبحانه وتعالى عما يشركون ) به من المعبودات التي يجعلونها شركاءله مع القدرة العظيمة ، والحسكمة الباهرة .

وَ نُفَيِخَ فِي الصَّورِ فَصَمِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نَفُرُونَ (٦٨) إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نَفُرُونَ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبَّهَا وَوُضِعَ الْكَتِابُ وَجِيء بالنَّبِيئِنَ وَالشَّهَدَاء وَقُضِيَ يَنْتُهُمْ بِالْحَقِقُ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (٢٨) وَوُفِيَتْ كُنُ أَنْسٍ مَا صَلِتَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٢٠).

# تفسير المفردات

الصور : القرن ينفخ فيه ، صعق : أى نُحْشِي عليه ، ينظرون : أى ينتظرون ماذا يُقْمَل بهم ؟ وأشرقت الشمس : أضاءت ، وشرقت : طلعت ، بنور ربها : أى عدله ، ووضع السكتاب : أى ووضمت سحائف الأعمال بأيدى العاملين ، بالحق : أى بالمدل، ما عملت : أى جزاء ما عملت .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر عظمته تعالى بأنه خالق كل شيء ، وهوالوكيل على كل شيء ، و بيده مقاليد السموات والأرض \_ أردف ذلك ذكر دلائل أخرى تدل على كال قدرته وعظيم سلطانه ، فبذكر مقدمات يوم القيامة من نفخ الصور النفخة الأولى التي يوت بها أهل الأرض جميما ، ثم النفخة الثانية التي يقوم بها الناس جميما من قبورهم ، ثم الفصل بينهم للجزاء والحساب ، فتونى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر ، وهو سميانه العليم بأضافم جميما .

# الإيضاح

( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من تناء الله ، ثم نفخ فيه أخرى ، فإذا هم قيام ينظرون ) بيَّنسبحانه ما يكون بعد قبض الأرض وطى السماء والنفخ فى الصور النفخة الأولى ، إذ هما نفختان يموت الخلق فى الأولى منهما ويحميون فى الثانية بعد أن كانوا عظاما ورفاتا .

أخرج ابن ماجه والبزار وابن مردويه عن أبي سعيد اُلخدُ رِي مرفوعا «إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر ، متى يؤمران » ؟ .

وروى أبو داود عن أبي سميد اُلحدْرِي قال : « ذَكَر رسول الله صاحب الصور وقال : عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل » ·

وليس فى القرآن ولا فى صححيح الأخبار ما يدل على تميين من استثناهم الله من الصمق والفزع ، ومن ثم قال قتادة لا ندرى من هم ؟ .

ونحو الآية قوله : ﴿ فَإِنَّمَا هِنَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ وقوله : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ ۚ فَنَسَّتَهِيبُونَ بِحَدْدِهِ وَتَطَلَّنُونُ إِنْ لَبِكُ مُ ۚ إِلاَّ قَلِيلًا ﴾ . ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ ۖ فَنَسَّتَهِيبُونَ بِحَدْدِهِ وَتَطَلَّنُونُ إِنْ لَبِكُ مُ ۖ إِلاَّ قَلِيلًا ﴾ . وقوله : « قِينْ آياتِهِ أَنْ تَقُومُ النَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ ۚ دَعُوٓةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْشُرْ تَحْرُجُونَ » .

( وأشرقت الأرض بنور ربها ) أى وأضاءت أرض المحشر بما يقيمه فيها من الحق والمدل، و يبسطه من القسط فى الحساب ووزن الحسنات والسبثات .

( ووضع السكتاب ) أى ووضعت صحائف الأعمال بأيدى العاملين كما قال : • وَكُلُّ إنْسَانِ أَلْمَرْ مُنَاءُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَنَحْرُجُ لَهُ بَوْمَ القِيمَاتَةِ كِتَابًا بَلْقَاهُ مَنْشُورًا » .

وقال في آية أخرى « مَا لِمَذَا الكِيتَابِ لاَينُاذِرُ صَفِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إلاّ أَحْصَاهَا » .

( وحى. بالنبيين ) ليكونوا شهدا. على أعمهم كما قال : « فَكَمَيْفَ إِذَا حَيْنَا مِنْ كُلُّ أَمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ قَلَى هُوْلًا » شَهِيدًا » .

ر والشهداء ) أى الحفظة من الملائسكة الذين يقيدون أعمال العباد خيرها وشرها كما يدل على ذلك قوله : « وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَمَهَا سَأْثِيْ وَشَهِيدٌ » . فالسائق يسوق للحساب ، والشهيد يشهد عليها .

و بعد أن بيَّن أنه يحضر فى محقّل القيامة جميع ما يحتاج إليه فى فصل الحسكومات وقطع الخصومات ـ بين أنه يوصل إلى كل أحد حقه كاملا غير منقوص ، ودل على ذلك بأر بع عبارات :

- (١) (وقضى بينهم بالحق) أي وقضى بينهم بالمدل والصدق.
- (٢) (وهم لابظلون) بنقص ثواب ولا زيادة فى عقاب ، ونحو الآية قوله : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الشِيْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ، فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَنَى بِنَا حَاسِبِينَ » . وقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِنْ تَكُ حَسَنَةً بَضَاعِفُهُ ويُوثِ مِنْ لَدَنْهُ أَجْرًا عَظِهاً » .
- (٣) (ورُفیت کل نفس ما عملت ) أی، وأعطیت کل نفس جزاه ما عملت جزاه کاملا .

(٤) ( وهو أُعلم بما يفعلون ) في الدنيا دون حاجة إلى كاتب ولاحاسب؛ فلا يفوته شيء من أعمالهم، ومن ثُمَّ يكون حكمه بينهم بالقسطاس الستقيم.

والخلاصة \_ أنه إنما وُضِم الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لتكيل الحجة وقطع

المذرة ، لالحاجة إليها في علمه تعالى بما يعملون وما يقولون ، ثم جزائهم على ما قدموا من حير أو شر .

وَسَيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتُّ • أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَتَتُهَا أَلَمْ يَأْمَكُمْ رُسُلٌ مَنْكُمْ يَتْلُونَ علَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِفَاء يَوْمِكُمْ هَذَا ، قَالُوا بَلَى وَلَـكِنْ حَقَّتْ كَامَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْحَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِد بِنَ فِيهِ أَفَبْنُسَ مَثْوَى أَلْمَتَكُبِّر بِنَ فِيهِ أَفَبْنُسَ مَثُورَى أَلْمَتَكُبِّر بِن (٧٧).

### تفسير المفردات

السوق : الحث على السير بعنف و إزعاج علامة على الاهانة والاحتفار ، والزمم: الأفواج المتفرقة بعضها في إثر بعض ، والخزنة : واحدهم خازن نحو سدية وسادن ، وينذرونكم : أي يخو فونكم ، حقت : أي وجبت .

## المعنى الجملي

بعد أن شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال بقوله : ﴿ وَوُمِّيَّتْ كُلُّ نَهُ مِن مَا عَمِلَتْ » ــ فعمَّل ذلك فذكر ما يحل بالأشفياء من الأهوال ، وما يلقونه من التأنيب والتوبيخ من خزنة جهنم على ظريق السؤال والجواب التهكمى وهو أشدوقماً على الأبيُّ المَّيُّوفِ الذي تأبي نفسه الهوان والاحتقار .

### الايضاح

( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ) أى وسيق الكافرون بربهم ، المشركون به الأصنام والأوثان ، إلى جهنم سوقا عنيفا ، أفواجا متفرقة بعضها فى إثر بعض بحسب ترتب طبقاتهم فى الضلال والشر – بزجر وتهديد ووعيد ، كما يساق المجرمون فى الدنيا إلى السجون جماعات جماعات مع الإهانة والتحقير على ضروب شتى .

ونحو الآية قوله: « بَوَمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَمَّا » أَى يُدفعون إليها دفعاً . ( حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ) أى حتى إذا وصلوا إليها فتحت لهم أبوابها سريعا ليدخلوها > كأبواب السجون لاثرال مفلقة حتى يأتى أرباب الجرائم الذين يسجنون فيها ، فتفتح ليدخلوها ، فإذا دخلوها أغلقت عليهم .

ثم ذكر سؤال الخزنة لهم على طريق التوبيخ ، والاهانة فقال :

( وقال لهم خزتها ألم يأت كم رسل منكم يتاون عليكم آيات رَبكم و ينذرون كم المّاء يومكم هذا ؟ ) أى ألم يأت كم رسل من جنسكم تفهمون ما ينبئونكم به من طاعة ر بكم والاعتراف بوحدانيته وترك الشرك به ، و يسهل عليكم مراجعتهم حين يقيمون عليكم الحجيج والبراهين مبيين صدق ما دعوكم إليه ، و ينذرونكم أهوال هذا اليوم ؟ .

فأجابوهم معترفين ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا يتطاون به فى الدنيا لوصوح السبل أمامهم ، ولا سبيل حينئذ إلى الانكار والجحود ·

( قالوا بلى ولكن حقت كلة العذاب على الكافرين ) أى قالوا بلى قد أتانا رسل من ربنا فأنذرونا وأقاموا الحجيج والبراهين ، ولكنا كذيناهم وخالفناهم لمسبق لنا من الشَّمُّوة والشلالة ، فمدلنا بسوء اختيارنا عن الحق إلى الباطل ، وفعلنا الشر دون الخير، وعبدنا ما لابضر ولا ينفع ، وتركنا عبادة الواحد القهار .

ونحو الآية قوله : ﴿ كُلْمًا ٱلْتِيَ فِيهَا قَوْجٌ سَأَ لَهُمْ خَزَ تَنْهَا ٱلَمْ يَا ْتِيكُمُ نَذِيرٌ ؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَسَكَذَبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .

و بمد أن اعترفوا هذا الاعتراف .

(قيل ادخاوا أبواب جهنم خالدين فيها) أى قالت لهم لللائكة الوكلون بعذابهم : ادخاوا جهنم ماكثين فيها أبدا لاخروج لسكم منها ، ولا زوال لسكم عنها .

( فبئس مثوى للتكبرين ) أى فَبِئْس اللهير ، و بئس النيل أَكِ بسبب تسكبركم فىالدنيا ، و إبائسكم عن اتباع الحق ، فهو الذى صيركم إلى ما أثم فيه ، فبئس الحال و بئس المآل .

وَسِينَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَتُهُا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِيْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) وَوَالُوا الْحَدُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقنَا وَعْدَهُ وَأُورَهُنَا الْأُرْضَ تَنْبَوَأُ مِنَ الْجَنْةَ حَيْثُ نَشَاء فَنَهُمْ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (٤٧) وَتَرَى الْلَلَائِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوْلِ حَيْثُ نَشَاء فَنَهُمْ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (٤٧) وَتَرَى الْلَلَائِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوْلِ الشَّرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَقُضِيَ يَنْتُهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحُمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْمَالِينَ (٥٧).

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانة أحوال الأشقياء وما يلاقونه يوم القيامة من الأهوال ــ أردفها ذكر أحوال السعداء، وما يلاقونه إذ ذاك مر النسم ، وما يقال لهم وما يقولون . ثم أخبر بأن ملائكته محدِّقون حول العرش ، يسبحون مجمد ربهم ، ويعظمونه و ينزهونه عن النقائص ، وأنه سيقضى بين الخلائق بالمدل ، وأن أولئك المتقين سيقولون : الحد فله رب العالمين على ما تفضل به علينا وأنم .

### الإيضاح

( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ) أى وسيق المتقون إلى الجنة جماعة إثر جماعة على النجائب وفودا إلى الجنة ، المقر بون فالأبرار ثم الذين يلومهم ثم الذين يلونهم ، كل طائفة منهم مع من يشاكلهم ، الأنبياء مع الأنبياء ، والصديقون مع أشكالهم ، والشهداء مع أضرابهم ، والعلماء مع أقرانهم .

والمراد بالسوق هنا الإسراع بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يُمُعَلَ بمن يكرّم من الوافدين على بعض الملوك ؛ و بالسوق المتقدم طردهم إلى العذاب والهموان كما يفعل بالأمير إذا سبق إلى الحبس أو القتل ، فشتان ما بين السوقين .

(حتى إذا جاءوها وقتحت أبوابها ) أى حتى إذا وصلوا إليها وقد فتحت لهم أبوابها ، كما تفتح الحدم أبوابها ، كما تفتح الحدم باب المنزل للضيف قبل قدومه وتقف منتظرة حضوره فَرَحًا بَهَدَّمه – فرحوا بما أفاء الله به عليهم من النهيم ، و بما شاهدوا بما لاعين رأت ولا أذن سمت ، ولا خطر على قلب بشر .

روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيُسْمِعُ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن عجدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة النمائية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم وغيره .

وروى عن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أُول وَمُرَةُ يدخلون الجنة على صورة القمر ايلة البدر ، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درئ فى السياء إضاءة » .

وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سمد أن رسول اقله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ فِي الجنة ثَمَانِية أَبُوابِ منها باب يُسمِّى الريان لايدخله إلا الصائمون ﴾ .

ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين فقال :

( وقال لهم خزنتها سلام عليكم ) أى وقال لهم الخزنة : سلام عليكم من جميع المكاره والآلام ، فلا يعتريكم مكروه بعد ذلك.

(طبتم) نفسا بما أتيح لُـكم من النعيم المقيم ، وقد يكون المحنى : طبتم فىالدنيا فلم تدنسوا أنفسكم بالشرك والمماصى ، وطاب سعيكم ، وطاب جزاؤكم . (فادخلوها خالدین) أى فادخلوها ما كثین فیها أبدا ، لازوال ولافنام ، ولاتحوّل عنها .

( وقانوا الحد لله الذي صدقنا وعده ) أي وقال المؤمنون إذا عاينوا دلك النصم المقيم ، والسطاء العظيم في الجنة : المحد لله الذي صدقنا ما وعدنا به على ألمسة رسله السكرام ، كما دعوًا بذلك في الدنيا وقانوا : « رَبَّنَا وَآتِينَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ نَحْزُوا نَا يَوْمُ النِياكَةِ » وقانوا : « الحَمْدُ يَثِيهِ الذي هَدَانَا لَمُنْدًا وَمَا كُنَّا لِلْهَنْدِي كَلُوا أَنْ هَدَانَا اللهُ لَتَدْ جَاءِتُ رُسُلُ رَبَّنًا بِالْحَقِّ » .

(وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء) أى وجعلنا نتصرف قى أرض الجنة نصرف الوارث فيا يرث ، فنتخذ منها مباءة ومسكنا حيث شئنا .

( فلمم أجر الماملين ) أى فنحم الأجر أجرنا على عملنا ، وثوابنا الذى أعطيتنا .

( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبعون بحمد ربهم ) أى وترى أيها الرأقى الملائكة محيطين بجوانب العرش ، قائمين بجميع ما يطلب صهم ، فيسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتقديس ، ويصلّون حول العرش ، شكرا لربهم وتنزيها له عن كل نقس .

(وقضى بينهم بالحق) أى وقضى بين العباد بالمدل ، فأدخل بعضهم المجنة وبعضهم النار ، أعاذنا الله منها .

( وقيل الحمد لله رب العالمين) أى وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي بدأ خلقهم وصوّرَهم فأحسن صورهم، ومن له ملك السموات والأرض ومابينهما من المخلوقات التي لا يعلم عدّها إلا هو .

وقد بدأ سبحانه هذه الآية بالحد وختمها بالحد ، للتنبيه إلى تحميده فربداية كل أسرونهايته . وقال فتادة : « افتتح الخلق بالحمد في قوله : « اكمندُ لِثِّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والْأَرْضَ » واختم بالحمد في قوله تبارك وتمالى : «وَقُشِيَ كَبِنْتُهُمْ بِالْحُقَّ وقِيلَ الْحُمْدُ فِيْ رَبُّ الْمُكَانِنَ » .

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك خاتم النبيين والمرسلين صلاة دائمة إلى يوم الدين .

# مجمل مشتملات هذه السورة الكريمة

- (١) وصف الكتاب الكريم.
- ( ٢ ) الأمنر بعبادة الله وحده والنعي على المشركين في عبادتهم اللا وثان والأصنام
  - ( ٣ ) إقامة الأدلة على وحدانية الله .
  - (٤) طبيعة المشرك في السراء والضراء .
  - ( ٥ ) ضرب الأمثال في القرآن وفائدة ذلك .
  - (٦) تمنى المشركين الفداء حين يرون المذاب .
  - (٧) الوعد بفقران ذنوب من أسرفوا على أنقسهم إذا تابوا .
    - ( ٨ ) ما يرى على وجوه أهل النار من السكا بَه والحزن .
      - (٩) ذكر أحوال يوم القيامة .
  - (١٠) وصف ذهاب أهل النار إلى المحشر وما يشاهدوبه من الأهوال .
    - (١١) وصف ذهاب أهل الجنة وما يشاهدونه فيها من النميم المقيم .
    - (١٢) بعد فصل القضاء يقول أهل الجنة ( الحد لله رب المالمين ).

#### سورة غافر

هى مكية إلا آيتى ٥٧،٥٦ فمدنيتان ، وآيها خمس وثمانون ، نزلت بعد سورة الزمر. ومناسبتها لمقبلها :

(١) إنه ذكر في سابقتها ما يئول إليه حال الكافر وحال المؤمن ، وذكر هنا
 أنه غافر الذنب ، ليكون ذلك استدعاء الكافر إلى الإيمان والالفلاع عن الكفر .

(٣) إنه ذكر فى كل منهما أحوال يوم القيامة ، وأحوال الكفارفيه وهم فى المحشر
 وهم فى النار .

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : آل حم دبياج القرآن. وعنه أيضا : إذا وقت ُ في آل حم فقد وقست في روضات دَمِيْات أَتَانَق فيهن . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إن لسكل شيء أبابا، ولباب القرآن آل حم . وردى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لسكل شيء ثمرة ، وإن ثمرة القرآن ذوات حم ، هن روضات حسان مخصبات متجاورات ، فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم ، وعنه أيضا « مثل الحواميم في القرآن كمثل الحيرات في الثياب » .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حمّ (١) تَنْزِيلُ الْـكِتَابِ مِنَ اللهِ الْمَزِيزِ الْمُلِيمِ (٢) غَافِرِ النَّـ أَبِ وَقَامِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ (٣)

# الإيضاح

(حم ً ) تقدم الكلام في أمثال هذه الحروف للقطعة في أوائل السور بما يغفى عن إعادته هذا ، وقد اخترنا هناك أن أحسن الآراء في ذلك أنها كلمات راد بها التنبيه فى أول السكلام نحو (ألا) و (يا) وينطق بأسمائها فيقال (حاميم) يتفخيم الألف وتسكين الميم ، ويجمع على حواميم وحواميات ، وأنكر ذلك الجواليق والحربرى وابن الجوزى وقالوا لابقال ذلك بل يقال آل حم ، ويؤيد ذلك أن صاحب الصحاح نقل عن الفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب ، وحديث ابن مسعود وقد تقدم : إذا وقعت أنى آل حم فقد وقعت فى روضات دمثات أتأبق فبهن ، وعلى هذا قول الكيت بن زيد في الهاشميات :

# وجدنا لكم في آل حُم آية تأولها منها تقيّ ومُعْزِب

ير يد بذلك قوله تعالى : « قُلُ لاَ أَسْأَلُسُكُمُ ۚ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْفُرْ ۖ بَىٰ ٥ ( تَمْزِيل السكتاب من الله العزيز العليم ) أى هذا القرآن تَمْزِيل من الله الغالب القاهر فى ملسكه ، السكثير العلم بخنقه ، و بما يقولون وما يفعلون .

وفى هذا إيماء إلى أنه ليس بمتقوِّل ولا مما يجوز أن يُكذَّب به .

( غافر الذنب وقابل التوب شديد المقاب ذى الطول ) أى وهو الذى يففر ما سلف من اللذنوب ، ويقبل التوب قى مستأنف الأزمنة لمن تاب وخضع ، وهو شديد المقاب لمن تمرد وطنى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله و بنى ، المنفضل على عباده، المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والنعم التي لايطيقون القيام بشكرها ولا شكر واحدة منها كما قال: ( وَ إِنْ تُمَدُّوا يُعْمَةً الله لا تُحْصُوها ) .

وذكر (غافر الذنب وقابل التوب) لترغيب عباده العاصين ، وذكر (شديد المتاب) لترهيبهم ، وفي مجموع هذا الحثُّ على فعل المراد من تنزيل الكتاب وهو التوحيد والإيمان بالبحث والاخلاص لله في العمل والاقبل عليه ، وقد جم القرآن هذين الوصفين في مواضع كثيرة منه كقوله : ( نَتَّى عَبادى أنَّى أَنَا الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ، وأنَّ عَذَا في هُوَ الْفَدَابُ أَلَا لَيْمُ كُورُهُ الرَّحِيمُ ، وأنَّ عَذَا في هُوَ الْفَدَابُ أَلَّا لِيمُ ) ليبقى العبد بين الرجاء والخوف .

( لا إله إلا هو ) فلا نظير له ، فيجب اتباع أوامره وترك نواهيه .

( إليه المصير ) أى إليه وحده المرجع والمآب ، فيجازى كل نفس بما كسبت .

أخرج أبو عبيد وابن سعد وابن مردويه والبيهتي فى الشُّعب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ لحم المؤمن إلى — إليه المصير ، وآية الكرسى حين يُعشِّيح خُفِظ بهما حتى يُمسِّي ، ومن قرأهما حين يمسى حفظ بهما حتى يصبح ) .

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَشُرُوكَ تَقَلَّهُمْ فَي الْبِلاَدِ (٤) كَذَبُهُمْ قَوْمُ أُوحِ وَالْاَخْزَابُ مِنْ بَدْهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أَمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ إِيَا خُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيَدْمِضُوا بِهِ الْمُقَّ فَأَحُدُنُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذَاكِ حَقَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذَاكِ حَقَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّهُمْ فَكَيْفَ كَانَادٍ (٦) .

### تفسير المفردات

الجدل: شدة اللدّد فى الخصومة، تقلبهم: أى تصرفهم فيها للتجارة وطلب المماش، والأحزاب: الجماعات الذبن تحز بوا واجتمعوا على معاداة الرسل، وهمّت: أى عزمت، ليأخذوه: أى ليقتاوه و يعذبوه، المدحضوا: أى ليزبلوا، حمّت: أى وجبت، كمّة ربك: أى حكمه بالاهلاك.

# المعنى الجملي

بمدأن بين سبحانه أن القرآن كتاب أنزله لهداية الناس وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم إذا هم عملوا بهديه — ذكر أحوال من يجادل فيه لنرض إجاله وإخفاء نوره ، ثم أرشد رسوله ألا يغتر بأحوال أولئك المجادلين وتركهم سالمين في أبدانهم وأموالهم يتصرفون في البلاد للتجارة، لسمة الرزق والتمتع بزخرف الدنيا، فإنه سيأخذه أخذ عز يز مقتدركما فعل بأمثالهم من الأمم الماضية بمن كذبوا رسلهم فحل بهم البوار في الدنيا، وسبنزل بهم النكال في الآخرة في جهم و بئس القرار.

#### الايضاح

( ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) أى ما يخاصم فى القرآن بالطعن فيسه وتكذيبه كفولهم مرة إنه شعر ، وأخرى إنه سحر وثالثة إنه أساطير الأولين إلى أشباه ذلك من سخيف المقال -- إلا الذين جحدوا به وأعرضوا عن الحق مع ظهوره .

وهذا النوع من الجدل هوالمذّموم ، وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « لا تُمَارُوا في الفرآن ، فإن المراء فيه كفر » أما الجدل لنقر بر الحق و إيضاح الملتبس ، وكثم المشمل ، واستنباط المماني ، ورد أهل الزيغ بها ، ورفع اللبس ، ودفع ما يتملق به المبطلون من متشابهات القرآن ، فهو وظيفة الأنبياء ، ومنه قوله تمالى حكاية عن قوم نوح لنوح « يا نُوح و قَدْ جَادَلْتُنَا فَأَ كُشَرْتَ جَدَالْنَا» .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفانى آية ، فخرج يُعُرَّف فى وجهه الفضب ، فقال إنما هلك من كان قبلهم باختلافهم فى الكتاب » رواه مسلم .

وقال أبو العالية : آيتان ما أشدها على : « مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الذِينَ كَـفَرُوا » الآية ، وقوله : « وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْسَكِيَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ »

ولما حكم سبحانه على الحجاداين فى آيات الله بالكفرنهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يغتر بشىء من حظوظهم الدنيو ية فقال :

( فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) أي فلا يغررك مايفعاونه من التجارة النافعة

فى البلاد ، وما يحصلون عليه من المسكاسب فى رحلة الشتاء فى اليمين ورحلة الصيف فى الشام ، تم يرجعون سالمين غاتمين ، فإنهم معاقبون عما قليل ، وهم و إن أميلوا فإنهم لايهملون . فال الزجاج : لايفررك سلامتهم بعد كفرهم ، فإن عاقبتهم الهلاك .

وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم .

ثم قال مسليا رسوله على تكذيب من كذبه من قومه ، بأن له أسوة في سلفه الأنبياء ، فإن أقوامهم كذبوهم وما آمن منهم إلا قليل فقال :

(كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) أى كذبت قوم نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب، فحلّت بهم نقبتنا بعد بادغ أمدهم كما هى منتنا في أمنالهم من المكذبين، كماد وثمود ومن بعدهم، وكانوا في جدلهم على مثل الذي عليه قومك .

( وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ) أى وحرصت كل أمة على تمذيب رسولهم بحبسه وإصابة ما أرادوا منه · وقال قنادة والسدى ليقتلوه ، فقد جاء الأخذ بممنى الإهلاك فى قوله تمالى : « فَأَخَذْتُهُمْ فَكَمَيْتَ كَانَ تَكَرِر » .

( وجادلوا بالباطل ايدحضوا به الحق) أى وخاصموا رسولهم بالباطل ايراد الشبه التي لاحقيقة لها كقولهم : « مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُنَاً » ليبطلوا به الحق الذي جاء به من عند الله ، وليطفئوا النور الذي أوتيه ، قال يجي بن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا الإيمان .

... ( فأُخذتهم فكيف كان عقاب ) أى فأهلكتهم واستأصلت شأفتهم فلم أبق منهم ديًاراً ولا نافتخ نار وصاروا كأمس الدابر ، و إنسكم لتمرون على ديارهم مصبحين وعمين كا قال: هو إنسكم لتمرون على تليم مُمشيعين . وَ بِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعَيْدُونَ » وهكذا سأفعل بقومك إن هم أصروا على السكفر والجدل في آيات الله ، و إلى ذلك أشار بقوله : ( وكذلك حقت كلة ربك على الذين كفروا أنهم التحاب النار) أى وكا حق على الأمم التي كذبت رسلها ، وقصصت عليك خبرها أن يمل بها عقابي - وجبت

كلة ربك على الذين كفروا بالله من قومك ، لأن الأسباب واحدة وهى كفرهم وعنادهم للحق ، واهتمامهم بإطفاء نوز الله الذى بثه فى الأرجاء لإصلاح نظم العالم وسعادته فى دينه ودنياه ، وارتقاء النفوس البشرية والسمو بها عن الاستخذاء إلى شجر أو حجر أو حيوان ، طمعا فى خير يرجى منه ، وشفاعة تنفع عند الله .

الَّذِينَ يَمْمِلُونَ الْمَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَّعُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَوْمِنُونَ بِهِ وَيَشْتَمُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَمُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ، رَبَّنَا وَسَمْتَ كُلَّ شَيْهُ وَحْمَةً وَعْلَما فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمْ عَذَابَ الْجَعِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنَ اللَّهِ وَمَنْ تَقَ وَعَرْبُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَا مِهْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَذُرَّالِهِمْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَذُرَّالِهِمْ إِلَّكَ أَنْتَ السَّبِيَّالَتِ وَمَنْ تَقِ السَّبِيَّالَتِ وَمَنْ تَقِ السَّبِيَّالَتِ يَوْمَئِذِ وَمَنْ رَحْمَةً وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْمَظِيمُ (١) .

#### تفسير المفردات

المرش : مركز تدبير المالم كما تقدم إيضاح ذلك في سورة يونس ، وندع أمر وصفه إلى عالم النيب فهو العليم بعرشه ووصفه ، وقهم : أي احفظهم من وقيته كذا أي حفظته ، السيئات : أي الجزاء المرتب عليها .

## المعنى الجملي

بعد أن أبان ما أظهره للشركون للمؤمنين من العداوة ، ومجاداتهم الوسل بالباطل لاطفاء نور دعوتهم — أردف ذلك بيان أن أشرف المخلوقات وهم لللائكة الذين يحملون العرش والحاقون حول العرش — يحبون المؤمنين ويطلبون لهم ولآبائهم وأژواجهم وذرياتهم المفترة من ربهم ، فلاتبال أيها الرسول يهؤلاء المشركين ولا تُقُمْ لهم وزنا ، وكفاك نصرة حملة العرش والحافين حوله .

# الايضاح

( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون مجمد رجهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) أى إن الملائكة الذين يحملون عرش ربهم ، والملائكة الذين هم حوله يعزهون الله متلبسين مجمده على نسمه ، ويقرون بأن لا إله إلا هو ولا يستكبرون عن عبادته ، ويسألون أن يغفر لمن أقروا بمثل ما أقروا به من توحيد الله والبراءة من كل معبود سواه .

ونحن نؤمن بما جاء فى الكتاب الكريم من حمل الملائكة للمرش، ولا نبحث عن كيفيته ولا عن عدد الحاملين له ، فإن ذلك من الشؤون التى لم يفصلها لنا الكتاب ولا السنة المتواترة ففكل أمر علمها إلى ربنا ، وعلينا التسليم بما جاء فى كتابه .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحل يراد به التدبير والحفظ ، وأن الحقيف والطواف بالمرش يراد به القرب من ذى المرش سبحانه ، ومكانة الملائكة للديه ، وتوسطهم فى نفاذ أمره .

ثم بين سبحانه كيفية استنفارهم للمؤمنين فقال حاكيا غنهم :

(ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما) أى وسعت رحمتك وعلمك كل شىء من خلقك ، والمراد أن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم ، وعلمك يميط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم .

( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجسيم ) أى فلصفح عن المسيئين إذا تابوا وأقلعوا عرز ذنوبهم ، واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخبرات ، وترك المنكرات ، واجعل بينهم و بين عذاب الجحيم وقاية بأن تازمهم الاستقامة ، وتتم نعمتك عليهم ، فإنك وعدت من كان كذلك بالبعد عن هذا المذاب ، ولا يبدئل القول لديك . قال مُطَرِّف بن عبد الله : وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله لللائكة ، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله لعباد الله الشيطان ، وتلا هذه الآية .

وقال خلف بن هشام البَرَّار القارئ : كنت أقرأ على سليم بن عيسى ، فلما بلفت ﴿ وَيَسْتَمْفُرُ وُنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بكى ، ثم قال ياخلف : ما أكرم المؤمن على الله ، يكون نائما على فراشه ولللائك يستففرون له .

(ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وفرياتهم) أى ربنا وأدخلهم الجنات التى وعدتهم إياها على ألسنة رسلك ، وأدخل معهم فى الجنة الصالحين من الآباء والأزواج والذرية ، لتقرّ بهم أعينهم ، فإن الاجتماع بالأهل والمشيرة فى موضم السرور يكون أكل للهجعة وأنم اللانس .

قال سميد بن جُبير : يدخل الرجل الجنة فيقول يارب أين أبى وجدى وأمى ؟ وأين ولين أبى وجدى وأمى ؟ وأين ولين ولين ولين ولين والدى وولدولدى ؟ وأين زوجاتى ؟ فيقال إنهم لم يعملوا كمملك ، فيقول : يارب كنت أعمل لى ولهم ، فيقال أدخلوهم الجنة ، ثم تلا : ﴿ الذَّيْنَ يَحْمِلُونَ المَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آ اَلَمْهُمْ وَأَزْ وَاحِيمُ وَدُرَّ يَاتِهُمْ ﴾ ويقوب من هذه الآية قوله : ﴿ وَالَّذِينَ آ مَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ إِلَيْمَانُ أَتَكُفْنَا بِمِهْ ذُرَّيَتُهُمْ ﴾ .

( إنك أنت العزيز الحكيم) أى أنت الغالب الذى لايمتنع عليه مقدور ، الحكيم الذى لايفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور .

ثم صموا فى الدعاء لهم بأن يمنع عمهم العقو بات الدنيوية والأخروية فقالوا : ( وقهم السيئات ) أى واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا قد أتوها قبل تو بتهم ، ولا تؤاخذهم بذلك فتعذيهم سها . ( ومن تق السيئات يومثذ فقد رحمته )أى ومن تصرف عنه سوء عاقبة ما ارتكب. من السيئات يوم القيامة فقد رحمته ونجميته من هذايك .

(وذلك هو الغوز العظيم) أى وهذا هو الغوز الذى لافوز أجمل منه ، ولا مطمع وراء لطامع ، إذ وجدوا بأعمال منقطعة نميا لاينقطع ، و بأصال قليلة ملكا لاتصل العقول إلى كنه جلاله .

إِنَّ الَّذِينَ كَهْرُوا يُنَادَوْنَ لَمْتُ اللهِ أَكْبَرُمِنْ مَقْتِكُمْ أَهْسَكُمْ أَهْسَكُمْ أَهْ اللهِ أَكْبَرُمِنْ مَقْتِكُمْ أَهْسَكُمْ أَهْ مَدْعُونَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكَفْرُونَ (١٠) قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا أَمْنَانِ وَأَخْيِئَنَا وَأَخْيَتَنَا وَالْمَدَّوْنِ اللهُ وَحُدُوحِ مِنْ سَبِيلِ ٤ (١١) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ، وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُوْمِيُوا فَأَلْحَكُمُ لِللهِ الْمَلِي اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ، وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تَوْمِينَوْلُ لَكُمْ مِنَ اللهِ الْمَلْكَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَمِن وَإِلَا اللهِ اللهُ ال

( ۽ -- مراخي -- الرابع والعشرون )

#### تفسير المفردات

المقت: أشد البغض ، والروح: الوحى ، يوم التلاقى : هو يوم القيامة ؛ وسمى بذلك لالتقاء الخالق بالخلوق ، بارزون : أى ظاهرون لايسترهم جبل ولا أكمة ولا نحوهما .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف أحوال المشركين المجادلين في آيات الله أردف ذلك بيان أنهم يوم القيامة يعترفون بذنوبهم وباستحقاقهم ما سيحل بهم من النكال والوبال ، ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم .

و بعد أن هددهم أعقب ذلك بما يدل على كال قدرته وحكته بإظهاره للآيات وإنزاله للأرزاق، وأنه أرفع الوجودات، لأنه مستفن عن كل ماسواه، وكل ماسواه عتاج إليه، وأنه يُنزِل الوحى على من يشاه من عباده، لينذر بالمذاب يوم الحساب والجزاه.

# الايصاح

(إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون)أى إن السكافرين تناديهم الملائكة يوم القيامة وهم يتلظّون الدار و يذوقون المداب ، فيمقتون أنفسهم ويبغضونها أشد البغض ، بسبب ماأسلقوا من سيء الأعمال التي كانت سبب دخولهم في الدار — إن مقت الله لكم في الدنيا حين كان يُشرّض عليكم الإيمان فتكفرون — أشد من مقتكم أنفسكم اليوم وأنتم على هذه الحال .

والخلاصة – إن مقت الله لأهل الضلال حين عُرِضُ عليهم الإيمان في الدنيا

فتركوه وأبَوّا أن يقبلوه ـــ أكبر بما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذابه يوم القيامة ، قاله قتادة ومجاهد والحسن البصري وابن جرير .

ثم ذكر ما يقولونه حين ينادون بهذا النداء فقال :

(قالوا ربنا أمتنا النقين وأحييتنا الثنين) أى قالوا ربنا خلقتنا أمواتا ، وأمتنا حين انقضاء آجالنا ، وأحييتنا بإعادة حين انقضاء آجالنا ، وأحييتنا بإعادة أرواحنا إلى أبداننا حين البحث تقله ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس وابن مسعود، وجملوا ذلك نظير آية البقرة : «كَيْفُ تَسَكَّفُرُونَ باللهِ وَكُنْتُمُ أُمُواناً فَأَحْيَاكُمُ مُعَ يُمِيتُكُمُ مُمَ مُحَيِّكُمُ . .

( قاعترفنا بذنو بنا) أى فاعترفنا أننا أنكرنا البث فكفرنا وقعلنا من الذنوب ما لايحصى عدّا ، لأن من لم يخش عاقبة يتاد فى غيه ، ولكن حين رأينا الإماتة والإحياء قد تكررا علينا علمنا أن الله قادر على الإعادة قدرته على الانشاء فاعترفنا بذنو بنا التي اقترفناها .

ثم طلبوا الرجوع إلى الدنيا لإصلاح ما فاتهم فقالوا :

( فهل إلى خروج من سبيل ) أى فهل أنت معيدنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نصل ، فإنك قادر هلى ذلك .

وهذا أسلوب يستممل فى التخاطب حين اليأس ، قالوه تحيّرا أو تمللا عسى أن يتاح لهم الغرج .

ونحو الآية قوله : « وَلَوْ تَرَى إِذِ العِجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِمِمْ عِنْدَ رَبِّمِمْ ، رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِمْنَا فَارْجِمْنَا نَمْنَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوفِئُونَ » وقوله : « رَبِّنَا أَخْرِجْنَا يِنْهَا فَإِنْ عُدُنا فَإِنَّا طَالِمُونَ . فَالَ أَخْسَنُوا فِيهَا وَلاَ تُسَكِّشُونِ » .

فا كان جوابهم عما طلبوا إلا الرفض الباتّ مع ذكر السبب فقال:

(ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كقرتم وإن يشرك به تؤمنوا) أى لاسبيل إلى رجمتكم إلى الدار الدنيا، لأن طباعكم لاتقبل الحق بل تنفيه ، فإسكم كنم فيها إن دعى الله وحده كنرتم وأنكرتم أن تكون الأوهية له خاصة ، وإن أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله ، فأنتم هكذا تكونون لو رُدِدَّتُم إلى الدنياكا قال: « وَلَوْ رُدُّوا لَهَادُوا لِلَا نَهُوا عَنْهُ وَ إَنَّهُمْ لَكَا ذِبُونَ » .

ثم ذكر ما ترتب على أعالهم التي علوها وما ضرُّوا بها إلا أنفسهم فقال:

( فالحـكم لله العلى الكبير) أى فالحـكم حيننذ لله الذى لايحكم إلا بالحق ، ولا يقضى إلا بما تقضيه الحـكمة ، وهو ذو الكبرياء والعظمة الذى ليس كمثله شىء ، ومن ثم اشتدت سطوته بمن أشركوا به ، واقتضت حكمته خاودهم فى النار ، فلا سبيل إلى خروجكم منها أبدا إذ أشركتم به سواه .

ثم ذكر ما يدل على كبريائه وعظمته نقال :

( هو الذى يريكم آيانه ) أى هو الذى يظهر قدرته لخلقه ، بما يشاهدونه فى العالم العلوى والسفلى من الآيات العظام الدلة على كال خالقها وقدرة مبدعها ونفرده بالألوهية كما قال :

وفي كل شيء له آية تدلُّ على أنه واحد

ثم خصص من هذه الآيات ماهم في أشد الحاجة إليه وهو المطر فقال:

( و ينزل لسكم من السماء رزقا ) أى وهو الذى ينزل لسكم المطر الذى يخرج به من الزرع والثمار ما تشاهدونه مما هو مختلف الأنوان والطموم والروائح والأشكال ، بما أبدعته يد القدرة ووشّته بأبدع اُلحلى وللناظر .

( وما يتذكر إلا من ينيب ) أى وما يعتبر بتلك الآيات ، ويستدل بها على عظمة خالفها ، إلا من ينيب إلى ربه ، ويتفكر فى بديع ما خلق ، وعظيم ما أوجد ، ويترك التقليد واتباع الهوى . والخلاصة — إن دلائل التوحيد مركوزة فى العقول لا محجمها إلا الاشتغال بعبادة غير الله ، فإذا أناب العبد إلى ربه زال النطاء ، وظفر بالغوز ، وظهرت له سبل النجاة . ولم ولمّا ذكر مانصبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه وإخلاص الدين له فقال :

( فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكره السكافرون ) أى إذا علمتم أن التذكر خاص بمن ينيب ، فادعوا الله وحده مخلصين له العبادة التي أمركم بها ، وخالفوا المشركين فى مسلسكهم ، ولا تلتفتوا إلى كراهتهم لذلك ، ودعوهم يمونوا بنيظهم ويهاليكموا مجسرتهم .

وقد ثبت فى الصحيح عن عبد انه بن الزبير ﴿ أَن رسول الله صلى الله عليه ولم كان يقول عقب الصلوات المكتوبة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الناك وله الحدوهو على كل شيء قدير ، لاحول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره المكافرون » .

وعن أبى هر يرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ادعوا الله تبارك وتمالى وأنتم موقنون بالاجابة ، واعلموا أن الله لايستجيب دعاء قلب غافل لار » .

و بعد أن ذكر من صفات كبريائه إظهاره للآيات و إنزاله للأرزاق — ذكر ثلاث صفات أخرى تدل على جلاله وعظمته فقال:

- (١) (رفيع الدرجات) أى إنه أرفع الموجودات وأعظمها شأنا، لأن كل شىء محتاج إليه، وهو مستفن عما عداء، وإنه أزلى أبدئ ليس لوجوده أول ولا آحر،
   وإنه العالم بكل شىء « وَعِنْدُهُ مَنْا تَحُ الْفَيْدِ لِلْ يَعْلَمُمُ إلاّ هُوَ » .
- (۲) (ذو العرش) أى إنه مالك العرش ومدبره ، فهو مستول على عالم الأجسام وأعظمها العرش ، كما هو مستول على عالم الأرواح وهى مسخرة له ، وإلى ذلك أشار بقوله :

(٣) ( يلتى الروح من أمره على مِن يشاء من عباده ) أى يلتى الوحى بقضائه على من يبلتى الوحى بقضائه على من يبديد من خلقه . ونحو الآية قوله : « يُبَرِّلُ الْكَرْشِكَةَ بَالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاه مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذُرُوا أَنْهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَقُونِ » وقوله : « وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبَّ الْمَاكِينَ . زَرَلَ أَنْ أَنْدُرُونَ » وقوله : « وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبَّ الْمَاكِينَ . زَرَلَ اللَّهُ مِنْ مَنْ فَلَاكُونَ مِنَ المُنْذُرِينَ » .

( لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون ) أى لينذر بالمذاب يوم يلتقي العابدون والمعبودون ، يوم هم ظاهرون لا يكتّهم شيء ، ولا يسترهم شيء .

( لايخفى على الله منهم شىء ) فيعلم ما فعله كل منهم ، فيجازيه بحسب ما قدمت يداه ، إن خيرا فخير و إن شرا فشر .

ونحو الآية قوله: « يَوْمَثِيْدِ تُعْرَّضُونَ لاَنَحْفَى مِنْكُمْ ۚ خَافِيَةٌ » .

ثم ذكر ما يقال عند بروز الخلق للحساب والجزاء فقال :

( لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ) أى يقول الرب تعالى : لمن الملك اليوم ؟ فلا بجيبه أحد، فيجيب سبحانه فيقول : لله الواحد القهار أى هو الواحد الذى لامثل له، القهار لسكل شيء سواه بقدرته ، الغالب بعزته. وقيل: الحجيب هم أهل المحشر، فقد روى أبو وائل عن ابن مسعود قال : يُحِشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعص الله عز وجل عليها ، فيؤمر مناد ينادى ( لِمن المُلكُ اليّومُ ؟ ) فيقول العباد مؤمنهم وكافوه ( في الوّاحد القُهَار ) يقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذا ، و يقوله السكافرون غلّا وانقيادا وخضه عا .

و بعد أن ذكر صفات قهره فى ذلك اليوم — أردفها بيان صفات عدله وفضله فقال :

( اليوم تجزى كل نفس بماكسبت لاظلم اليوم ) أى اليوم يثاب كل عامل بعمله، فيلاق أجره، ففاعل الخير بجزى الخير وفاعل الشر يجزى بما يستحق ، لايُبتّحس أحد ما استوجبه من أجر عمله فى الدنيا فيُنقص منه إن كان محسنا ، ولا بحمل على مسى. إثم ذنب لم يعمله .

روى مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم فيا محكيه عن ربه « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا — إلى أن قال — ياعبادى إنما هى أعمالــكم أحصيها عليكم ، ثم أوفّيــكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحدد الله تبارك وتعالى ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

ثم بين سبحانه أنه يصل إلى الخلق فى ذلك اليوم ما يستحقون بلا إبطاء فقال : ( إن اقلًم مريع الحساب) أى إن اقله سريع حسابه لسباده على أعمالهم التى عملوها فى الدنيا، فيحاسب الخلائق كلهم كما بحاسب نفسا واحدة ، لإحاطة علمه بكل

أخرج عبد بن حيد عن ابن مسعود قال : ٥ يجمع الله الخلق كلمهم يوم القيامة بصميد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يُعُص الله فيها قط ، فأول ما يشكلم أن ينادى مناد لمن الملك اليوم – إلى قوله الحساب » .

شهره ، فلا بعرب عنه مثقال ذرة .

ونحو الآية قوله : « مَا خَلَقُكُمُ ۗ وَلاَ بَشُكُمُ ۚ إِلاَ كَنَفْسٍ وَاحِدَة » وقال : « وَمَا أَشْرُنَا إلاَّ واحِدَةٌ كَلَفْحِ بِالْبَصَرِ » .

وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةَ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظْمِينَ ، مَاللظاً لِمِنَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَاشَفَيسِم يُطَاعُ (١٨) يَسْلُمُ خَالْنَةَ الْأَغْيُنَ وَمَاتُدْفَى الصَّدُورُ (١٩) وَاللّٰهُ يَشْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءُ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيمُ الْبُصِيرُ (٢٠) .

#### تفسير المفردات

يوم الآزفة: يوم القيامة وسميت بذلك لقربها؛ يقال أزف السفر: أى قرب، قال: أزف الترخُّلُ غيرانَّ رِكابنا لما ترَّلُ برحالنا وكأنْ قَد والحناجر: واحدها حنجرة أو حنجور كحلقوم لفظا ومعنى ، وهي لحة بين الرأس

والحناجر: واحدها حنجرة أو حنجور كحلقوم لفظا ومعنى ، وهى لحمة بين الراس والعنق ،كاظمين : أى ممسكين أنفسهم على قلوبهم لئلا تخرج ، والحميم : القريب ، خائنة الأعين : يراديها النظر إلى ما لايحل ، ما تخنى الصدور : أى ما تسكتمه الضائر.

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيها سلف أن الأنبياء ينذرون الناس بيوم التلاقي ... أعقب ذلك بذكر أوصاف هاثلة تصطك منها المسانم ، وتشيب من هولها الولدان لهذا اليوم للميس.

### الايضاح

(وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) أى وأنذر أيها الرسول مشركى قومك يوم القيامة ، ليقليقوا عن قبيح أعمالهم ، وذهبم معتقداتهم التي يستحقون عليها شديد العذاب ، ذلك اليوم الذى يعظم فيسه الخوف حتى ليخيل أن الغلوب قد شخصت من الصدور ، وتعلقت بالحلوق ، فيرومون ردها إلى مواضعها من صدورهم ، فلاهى توجع ولاهى تخرج من أبدانهم فيموتوا .

ثم بين أنه لاينفم الكافرين في ذلك اليوم أحد فقال :

(ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) أى ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله قريب ينفسهم ، ولا شفيع تقبل شفاعته لهم ، بل تقطمت بهم الأسباب من كل خير . ثم وصف سبحانه شمول علمه بكل شيء و إن كان في غاية الخفاء فقال :

(يَسَمُ خَانَنَهُ الأَعِينَ ) أَى يَمْمُ رَبِكُمُ مَا خَانَتُ أَعِينَ عِبَادِهُ وَمَا نَظْرَتَ بِهِ إِلَى مَالاَ يُحَلَّ كَا يَفْمَلُ أَهُلِ الرَّبِ ، قال ابن عباس فى الآية : هى الرجل يكون فى القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يشُضَّ بصره عنها، وإذا غضوا نظر إليها ، وإذا نظروا غض بصره عنها. وقد اطلَّم الله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى عورتها ، أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر . ( وما تخفى الصدور ) أى لا يخنى عليه شيء من أمورهم حتى ما يحدَّثون به أنفسهم ( وما تخفى الصدور )

( وما نخفی الصدور ) ای لایخنی علیه شیء من أمورهم حتی مایحد ثون به انفسم. وتضمره قلومهم .

( والله يقضى بالحق ) أى والله بحكم بالمدل فى الذى خاته الأعين بنظرها ، وأخفته الصدور من النوايا ، فيجزى الذين أغضوا أبصارهم وصرفوها عن محارمه حذار الموقف بين يديه بالحسنى ، و يجزى الذبن رددوا النظر ، وعزمت قلوبهم على مواقمة الفواحش جزاءهم الذى أوعدهم به فى دار الدنيا .

( والذين يدعون من دونه لايقضون بشىء ) أى والأوثان والآلمة التي يعبدها هؤلاء الشركون من قومك ــ لايقضون بشىء لأنهم لايعلمون شيئا ولا يقدرون على شىء ، فاعيدوا الذي يقدر على كل شيء ، ولا مجنى عليه شىء .

وغير خاف مافي هذا من النهكم بآلهتهم.

( إن الله هو السميع البصير) أى إنه تمالى هو السميع لما تنطق به الألسنة ، اللبصير بما تفاون من الأفعال ، وهو محيط بكل ذلك ومحصيه عليكم ، فيجاز يكم عليه جميعا يوم الجزاه .

ولا يخفى ما فى هــذا من الوعيد لهم على ما يقولون ويغملون ، والتعريض بحال مايدعون من دون الله .

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُومِهِمْ

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ (٢١) ذَلَكِ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ وَاللهِ (٢١) ذَلَكِ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ وَاللهِ إِنَّا يَقَالِ (٢٢) .

# المعنى الجملي

بعد أن بالغ سبحانه فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة — أردفه تخويفهم بعذاب الدنيا ، فطلب إليهم أن ينظروا إلى من قبلهم ممن كانوا أشد منهم قوة ، فأخذهم أخذ عزير مقتدر ، إذ كذبوا رسلهم حين جاءوهم بالبينات .

# الإيضاح

حذر الله هؤلاء المشركين بما حل بمن قبلهم من الأمم التي كانت أقوى منهم وأعظم آثاراً كماد وتمود ، (والسيد من و عظ بنيره) فقال واعظاً ومذكراً : ألم يسر هؤلاء المشركون بالله في البلاد فيروا عاقبة الذين كانوا من قبلهم من الأمم بمن سلكوا سبيلهم في السكفر وتسكذب الرسل ، وقد كانوا أشد منهم بطشا ، وأبقى في الأرض آثاراً ، فلم تنقمهم شدة قواهم ، ولا عظيم آثارهم إذ جاء أمر الله ، فأخذوا بما أجرموا من المسامى واكتسبوا من الآثام ، فأبيدوا جيما وصارت مساكنهم خاوية بما ظلموا ، وماكان لهم من هذاب الله من حافظ يدفعه عنهم ؟

# قصص موسى عليه السلام مع فرعون

وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ (٢٣) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٧٤) فَلَمَّا جَاءِهُمْ بِالْحَلِّيِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَمَهُ وَاسْتَخْيُوا نِسَاءِهُمْ وَمَاكَيْدُ الْـكَافِرِينَ إِلاَّ فِى صَلَالِ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِى أَقْتُلْ مُوسَى وَلَيْدُعُ رَبَّهُ إِنَّى أَغَلَ فَ مَسَلَدَ (٢٦) وَقَالَ أَغَافَ أَنْ يَبَدِّلُ دَينَـكُمْ أَوْ أَنْ يُفْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّـكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَـكَّبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْم مُوسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّـكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَـكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْم الحِسَابِ (٢٧) .

#### تفسير المفردات

السلطان : الحجة والبرهان ، فرعون : ملك القبط بالديار المصرية ، وهامان وزيره، وفارون كان أكثر الناس فى زمانه تجارة ومالا ، عذت : التجأت وتحصنت ، متسكبر: أى مستكبر عن انباع الحق .

### المعنى الجملي

لما سلى رسوله بذكر عاقبة الكفار الذين كذبوا بالأنبياء قبله بمشاهدة آثارهم — سلاه أيضا بذكر قصص موسى مع فرعون مع ماأوتى من الحبج الباهرة، كذبه فرعون وقومه وأمروا بقتل أبناء بنى إسرائيل ، وأمر فرعون بقتل موسى خوفا أن يبدل ديسم أو بعيث فى الأرض فساداً ، فتمو د موسى بر به ورب بنى إسرائيل من كل جبار متكبر لايؤمن بالجزاء والحساب .

### الايضاح

( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحركذاب ) يقول سبحانه مسليا نبيه على تكذيب من كذبه من قومه ، ومبشراً له بأن العاقبة والنصر له فى الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام، فإن الله أوسله بالآيات البينات إلى فرعون وهامان وقارون فسكذبوه وجملوه ساحرا مجنونا حين عحزوا عز, معارضته .

وخص فرعون وهامان وقارون بالذكر ، لأنهم الرؤساء المسكذبون والناس تبع لهم ولما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة لجنوا إلى استمال القوة كما هو دأب المحجوج المفلوب على أمره ، و إلى هذا أشار بقوله :

( فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ) أى فلما جاءتهم الآيات البينات الدالة على توحيد الله ووجوب العمل يطاعته ، قالوا غيظا وحتقا وعجزاً عن الممارضة : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه من أبناء بنى إسرائيل وأبقوا نساءهم لخدمتنا .

قال قتادة : هذا قتل غيرالقتل الأول ، لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى ، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بنى إسرائيل عقو بة لمم فكان يأسر بقتل الذكور وترك الإناث ليمتنعوا من الإعان ، ولئلا يكثر جمعهم و يشتد عضدهم بالذكور من أولادهم ، لكن الله شفلهم عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع المذاب كالضفادع والفعل والذم والطوفان إلى أن خرج بنو إسرائيل من مصر

#### و إلى هذا أشار سبحانه بقوله :

( وماكيد السكافرين إلا في ضلال ) أى وما مكرهم وقصدهم وهو تقليل عدد بنى إسرائيل لئلا يُنصّروا عليهم -- إلا ذاهب سدى و باطلا ، فالناس لايمتنمون من الإيمان و إن فَمُل بهم ما فُمُل ، و إن القدر المقدور لا محالة نافذ ، والقضاء الحتوم لا بد واقع ، والنصر حليف للؤمنين ، كما وعد في كتابه المكنون «كَتَبَ اللهُ لِإَ غَلِيَنَّ أَنَا وَرُسُلِي » .

والخلاصة — إن ما أظهروه من الإبراق والإرعاد سيضمحل لابحالة و يذهب هباء أمام تلك القوة القاهرة وسيكون النصر للمتةبن . ثم ذكر أنه ماكفاهم قتل البدين واستحياء البنات من سنى إسرائيل بل أرادوا أن يجتثوا هذه الشجرة من أصلها، كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله :

( وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه ) أى وقالِ فرعون لملئه : دعونى أقتل موسى وليدع ربه ) أى وقالِ فرعون لملئه : دعونى أقتل موسى وليدع ربه الذى أرسله إلينا لميمه منا ، وكان إذا هم بقتله كنوه وقالوا له : ليس هذا بالذى يخاف منه وهو أضعف من ذلك ثانًا ، وما هو إلا ساحر يصاوله ساحر مثله ، و إنك إن قتلته أدخلت الشبهة فى نفوس القوم واعتقدوا ألك عجزت عن مقابلة الحجة بالحجة ، وما يزالون به هكذا يحاورونه و يداورونه حتى يكف عن قتله .

ور بما یکون قد قال ذلك تمویها علی قومه و إبهاما أن حاشیته هم الدین یکفونه عن قتله ، وما یکفه عن ذلك إلا مانی نفسه من هول الفزع الذی استحوذ علیه ، كما پرشد آلی ذلك قوله « وَلَیدُع رَبَّه " » فإن خاهر م الاستهانة به بدعائه ر به سیحانه ؛ كما یقال: ادع ناصرك فإنی منتقم منك ، و باطنه أن فرائصه كانت ترتمد من دعائه ر به ، فلهذا تمكم بما تسكلم به مظهرا أنه لایبالی بدعائه ر به ، كما یقول القائل ذرونی أفعل كذا وماكان فلیكن .

#### ثم ذكر السبب في قتله فقال :

(إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد) أى إنى أخاف أن يفسد موسى عليكم أمر دينكم الذى أنتم عليه من عبادة غير الله و يدخلكم فى دينه الذى هو عبادة الله وحده ، أو يوقع بين الناس الخلاف والفتنة ، إذ يجتمع إليه الهَمَّل الشُّرَّد ويكثرون من الخصومات والمنازعات و إثارة القلاقل والاضطرابات ، فتتمطل المزارع والمتاجر وتعدم للكاسب .

والخلاصة – إنه يقول: إنى أخاف أن يفسد عليكم أمر دينكم بالتبديل، أو يفسد عليكم أمر دنياكم بالتعطيل، وها أمران أحلاها مُرّ . وقد جمل ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره فى الأرض واهتداء الناس به فساداً ، وليس الفساد إلا ماهو عليه هو ومن تابعه .

ولما هدد فرعونُ موسى بالقتل استماذ بالله من كل متعظم عن الإيمان به لايؤمن بالبعث والنشور ، فصانه من كل بليّة ، و إلى ذلك أشار بقوله :

( وقال موسى إنى عذت بر بى ور بكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) أى إنى استجرت بالله ربى ور بكم ، واستمنت به من شر كل مستكبر لا يذعن للحق ، ولا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه الخلائق ، فيجازى المحسن بإحسانه ، والمدى ، بما أساه ، وإنما خص الاستماذة بمن جمع بين الاستكبار والتكذيب بالجزاء ، لأنهما عنوان قلة للبلاة بالمواقب ، وعنوان الجرأة على الله وعلى عباده ، فن لم يؤمن بيوم الحساب لم يكن للثواب على الإحسان راجيا ، ولا من العقاب على الإساءة وقبيح ما يأتى من الأفعال خائفا .

وفى قوله (ربى وربكم) حث لهم على موافقته فى العياذ به سبحانه ، والتوجه إليه جل شأنه بالأرواح ، فالأرواح الطاهرة إذا تظاهرت كان ذلك أدنى إلى الإجابة ، وأقرب إلى تحقق الغرض، ومن ثم شرعت صلاة الجاعة ، و إنما قال ( من كل متكبر ) ولم يقل ٥ منه ٤ سلوكا لطريق التعريض ، وتحاشيا مما قد يعرض له من الأذى إذا هو سمع كلامه فهو وافي بالغرض ومبين للملة التي لأجلها أبى واستكبر.

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ : أَتَقَتُمُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبِينَّاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَمَلَيْهِ كَذِبُهُ ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَنْصُ الّذِي يَمِدُكُمْ ، إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ (٢٨) يا قَوْمٍ لِكُمُ الْمُلكُ الْيُومَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا ؟ قَالَ فِرْعَوْنُ: مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى ، وَمَا أَهْدِيكُمْ ۚ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) ·

#### تفسير المفردات

الرجل المؤمن : هو ابن عم فرعون وولى عهده وصاحب شرطته وهو الذى نجا مع موسى وهو للذى نجا مع موسى وهو للراد بقوله : « وَجَاء رَجُلُ مِنْ أَقْصَى اللَّدِينَةِ يَشْمَى » ، والبينات : هى الشواهد الدالة على صدقه ، والمسرف : المقيم على الماصى المستكثر منها ، والسكذاب: المفترى، ظاهر بن: أى غالبين عالين على بنى إسرائيل، ما أريكم إلا ماأرى : أى ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب .

# المعنى الجملي

بمد أن حكى عن موسى أنه مازاد حين سمم مقالة فرعون الداعية إلى قتله ، على أن استماذ باقته من شره — أردف ذلك بيان أن الله قيض له من بدافع عنه من آل فرعون أنفسهم و يذب عنه على أكل الوجوه وأحسنها ، ويبالغ فى تسكين تلك الفتنة ، ويجتهد فى إزالة ذلك الشر .

#### الايضاح

( وقال رجل مؤمن من آل فرعون بكتم إيمانه ، أتقناون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء كم بالبينات من ربك ؟ ) أى وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه منهم خوفا على نفسه : أينبنى لكم أن تقتلوا رجلا مازاد على أن قال: ربى الله وقد جاء كم بشواهد دالة على صدقه ؟ ومثل هده المقالة لانستدى قتلا ولا تستحق عقو بة فاستمع فرعون دالة على صدقه ؟ ومثل هده المقالة لانستدى قتلا ولا تستحق عقو بة فاستمع فرعون لكلامه ، وأصنى لمقاله وتوقف عن قتله ، قال ابن عباس: لم يكن في آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن اللهى قال: « إن الدَّم الله يَ الله يَ يُكُولُكُ ،

وخلاصة ذلك - أترتكبون هذه الفعلة الشنعاء ، وهي قتل النفس المحرمة من غير روية ولا تأمل ولا اطلاع على سبب يوجب قتله ؟ وما لكم علة فى ارتكابها إلا كلة الحق ، وهى قوله : ربى الله .

أخرج البخارى وغيره من طريق عروة بن الزبيرقال : قيل لعبد الله بن محمرو ابن العاص : أخبرنا بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنيناه السكمية إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ بمكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثو به فى عنقه فخنقه خنقا شديداً ، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: « أَتَقَدُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَجُلاً أَنْ يَقَالَ رَبُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ بَالْبَيْقَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ؟ ﴾ .

وأخرج البزار وأبو نميم في فضائل الصحابة عن على " بن أبي طالب أنه قال : 
ه أيها الناس أخبروني من أشجع الناس ؟ قالوا أنت ، قال أما إني ما بارزت أحدا 
إلا انتصفت منه ، ولكن أخبروني عن أشجع الناس ؟ قالوا لانملم ، فن؟ قال أبو بكر: 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا بحره، وهذا يتلتله ، وهم يقولون: 
أنت الذي جملت الآلمة إلما واحداً، قال : فو تله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا، 
و يما هذا و يتلتل هذا ، وهو يقول : و يلكم أنقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ثم رفع 
بودة كانت عليه فبكي حتى اخضلت لحيته ، ثم قال : أنشيدكم : أمؤمن آل فرعون خير 
مثل مؤمن آل فرعون ، ذاك رحل يكتم إيمانه ، فأثنى الله عليه في كتابه ، وهذا رجل 
أعلن إيمانه و بذل ماله ودمه » .

ثم ذكر من الحجج ما بؤيد به رأيه فقال:

(١) ( و إن يك كَاذبا فعليه كذبه و إن يك صادقا بصبكم بعض الذي يعدكم )أى إن كان كاذبا في قيله إن الله أرسله إليكم ليأمركم بعبادته وترك دينكم الذي أنتم عليه ،

فإنما إثم كذبه عليه دونكم ، و إن يك صادقا فى قيله ذلك أصابكم الذى أوعدكم به من العقو بة على مُقامكم على الدين الذى أنّم عليه مقيمون ، فلاحاجة بكم إلى قتله فتُسْخِطُوا ربكم سخطين : سخطا على السكفر ، وسخطا على قتل رسوله .

وفى قوله: بعض الذى يعدكم ـ مبالغة فى التحذير، فإنه إذا حذرهم من بعض المدّاب أفاد أنه مهلك محوف فما بال كله؟ إلى مافيه من الإنصاف وإظهارعدم التمصب (٧) ( إن الله لايهدى من هو مسرف كذاب ) أى إنه لوكان مسرفا كذابا لما هداء الله ، ولما عاصده بتلك للمجزات ، إلى أنه لوكان كذلك لحذله وأهلكه ، فلا حاجة لك إلى قتله .

وفى هذا تمريض بفرعون بأنه مسرف فى القتل والفـــاد ، كذاب فى ادعاء الربويية ، لايهديه الله إلى سبيل الرشاد ، ولا يلهمه طريق الخيروالفلاح .

(٣) (ياقوم لسكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟) أى يانوم قد علوتم الناس وقبرتموهم ، فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم ، ولاتتعرضوا لبأس الله وهذابه بقتله ، فإنه لا يُحتِل لسكم به ، و إن جاءنا لم يمنمه عنا أحد وفي قوله : ينصرنا وجاءنا ، تطبيب لقلوبهم ، و إيذان بأنه ناصح لهم ، ساعر

وفى قوله : ينصرنا وجادنا ، تطييب لقلوبهم ، و إيذان بانه ناصح لهم ، ساع<sub>م</sub> فى تحصيل ما يجديهم ، ودفع ما يرديهم ، سعيّة فى حق نفسه ، ليتأثّروا بنصحه .

ولما سمم فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح جاء بمراوغة يُوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين ، وأنه لايسلك بهم إلا مسلمكا يكون فيه جلب النغم لهم ودفع الضر عمم كما حكى سبحانه عنه بقوله :

( ذل فرعون ما أربكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) أى قال فرعون مجيبا هذا المؤمن الناهى عن قتل موسى : لا أشيرعليكم برأى سوى ما ذكرته من وجوب قتله حسيا للفتنة ، و إنى لأرى أن هذا هو سبيل الرشاد والصلاح ، ولا أعد غير هذا صوابا .

<sup>(</sup> ہ ۔۔ مراغی ۔ الرابع والعشرون )

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنَّ الْحَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (٣٠) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ أُوحِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا اللهُ يُرِيدُ عَلْمَ اللهُ يُرِيدُ عَلَى اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ، وَمَنْ يُصْلُلِ اللهُ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٣) وَيَا قَوْمِ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٣) يَوْمَ التَّنَادِ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ اللهُ عَلَى اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ، وَمَنْ يُصُلُلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَاصِمٍ ، وَمَنْ يُصْلُلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ قَبْلُ اللهُ مَنْ عَوْمَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ (٣٤) مِنْ عَبْدِ حَتَّى إِذَا هَلِكَ قُائِمُ مُنْ مُنْ مُرْتَابُ (٣٤) مِنْ عَبْدِ مَلْ مُنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ (٣٤) اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُتَكْبِرِ اللهِ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِّمِ اللهِ مُسْلِكُ اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِّمِ وَعَلَى اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِّمِ اللهِ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِمِ وَعَلَى اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِمِ وَعَلَى مُلْ عَلْبُ مُسَكِمِ اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَلِمُ اللهُ مَنْ هُو عَلْمُ كُلُ قَلْبِ مُسَلِمُ اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِمِ وَمِنْ اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِمِ وَمُ اللهُ مُسْلِلًا اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبِ مُسَكِمُ اللهُ عَلَى كُلُ قَلْبُ مُسَكِمُ وَاللّهُ عَلَى كُلُ قَلْبُ مُسَكِمُ وَاللّهُ عَلَى كُلُ عَلْمُ مُنْ عَلْمُ مُنْ عَلَى كُلُ عَلْمُ عَلَى كُلُ عَلْمِ مُسْلِمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى كُلُ عَلْمُ عَلَى كُلُ عَلْمِ مُسْلِمُ اللهُ عَلَى كُلُ عَلْمُ عَلَى مُسْلِمُ وَاللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ عَلْمُ عَلَى مُنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلُ عَلْمُ عَلَى مُنْ عَلْمُ عَلَى مُنْ وَلَى اللّهُ عَلَى كُلُولُ عَلْمُ عَلَى مُنْ عَلْمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# تفسير المفردات

الأحرّاب: أى الأقوام الذين تحرّبوا على أنبياً مم وكذبوهم ، والدأب: المادة ، يوم التناد : يوم التياد ، يوم التناد : يوم التياد ، يوم الشاكة . قال أمية بن أبي الصّلُت:

وبث الخلق فيها إذ دَحاها فهم سكانهـا حتى التّناد

عاصم : أى مانع ، مرتاب : أى شاك فى دينه ، و يوسف : هو يوسف بن يعقوب عليه السلام ، وروى عن ابن عباس أنه يوسف بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب ، آقام فيهم نبيا عشر ين سنة ، والسلطان : الحجة ، والمقت : أشد الغضب .

### المعنى الجملي

بعد أن سمم ذلك للؤمن رأى فرعون فى موسى وتصميمه على قتله، و إقامة البراهين على سحة رأيه ، وأنه لاسبيل إلى المدول عن ذلك — أعاد النصح مرة أخرى لقومه ، لعلم يرعوون عن غيهم ويثو بون إلى رشده ، فذكره بأس الله وسنته فى المكذبين للرسل ، وضرب لهم الأمثال بما حل بالأحزاب من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود ، ثم ذكره بأهوال يوم القيامة ، يوم لاعاصم من عذاب الله ، ثم أعقب ذلك بتذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع بوسف من قبل من تسكذبهم برسالته ورسالة من بعده ، فأحل الله بهم من البأس ما صاروا به مثلا فى الآخرين ، وكأن لسان حاله يقول : هأنذا قد اسمت ، ونصحت فا قصرت ، والأمر إليكم فيا نقعاون .

### الايضاح

( وقال الذى آمن ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من سدهم ) أى وقال ناسحا قومه : ياقوم إنى أخاف عليكم إن كذبتم موسى وتعرضتم له بسوء أن يحل بكم مثل ما حل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم الماضية وكذبوهم كقوم نوج وعاد وتمود ومن بسده ، فقد تزل بهم من بأس الله وعذا به مالم يجدوا له واقياً ولا عاميا ، وهذه سنة الله في المكذبين جيما ، فحذار حذار أيها القوم ، إنى لسكم ناصح أمين ، وما أهلكم إلا بسوء أفسالهم وعظيم ما اجترحوا من الآثام والمناصى وما ظلمهم الله ، ولسكن كانوا أغسهم يظلمون ، وإلى هسذا أشار بقوله :

(وما الله يريد ظلما للسباد) أى وما أهلك الله همذه الأمم ظلما لهم بغير جرم اجترموه ، بل أهلكهم بإجرامهم وكفرهم ، وتسكذيبهم رسله ، بعد أن جادوهم بالمينات ، فأغذ فيهم قدّره ، وأحل بهم وعيده . و بعد أن خوفهم العذاب الدنيوى خوفهم العذاب الأخروى فقال :

(وباقوم إنى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم) أى إنى أخاف عليكم عذاب يوم القيامة حين ينادى بعضك بعضا ، ليستغيث به من شدة الهول ، أوحين ينادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسياهم ، وينادى «أصحاب الجنة أسحاب النار أن قَدْ وَجَدْنًا ما وَعَدَنا رَبَّنَا حَمَّا فَهِلُ وَجَدْنُم ماوَعَدَ رَبَّكُم حَمَّا وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

يوم تولون مدبرين هر با من زفير الناروشهيقها ، فلايجدبكم ذلك شيئا ، ولاتجدون من يمصمكم من المذاب ، فتردّون إليه وينالكم منه ماقد ركم وكتب عليكم .

ثم نبه إلى شدة ضلالتهم وعظيم جهالتهم فقال :

( ومن يضلل الله فنا له من هاد ) أى ومن يخذله الله ولا يلهمه رشده فما له هاد يهديه إلى طريق النجاة و يوققه إلى الخلاص .

وفي هذا إيماء إلى أنه يئس من قبولهم نصحه .

ثم وبخهم بأنهم ورثوا التكذيب بالرسل من آبائهم الأولين ، وأسلافهم الفابرين فقال:

( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زاتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلم لن يبعث الله من بعده رسولا) أى ولقد جاء آباءكم يوسف من قبل موسى بالآيات الواضحات ، والمعجزات الباهرات ، فل يزالوا في ريب من أمره ، وشك من صدقه ، فلم يؤمنوا به ، حتى إذا مات قالوا : لن يبعث الله رسولا من بعده يدعو إليه و يحذر بأسه ، و بخوف من عقابه ، فالتكذيب متوارث ، والعناد قديم ، والريب دأب آبائه بأسه ، وقد نسب تكذيب الآباء إليهم ، لما تقدم من أن الأمم متكافلة فيا بينها، فينسب ما حدث من بعضها إلى جيمها ، إذا تواطئوا واتفقوا عليه كا جاء في قصص

ثمود حين كذّب قدَار فعقر الناقة فنسب التكذيب إلى ثمود جميعها كما قال: «كَذّبَتُ ثَمُودُ بِطِنْوَاهَا. إِذِ انْبَعَثُ أَشْقَاها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَافَةَ اللهِ وَسُعْيَاهَا. فَكَذّ بُوهُ فَمَقَرُوهَا . فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها. وَلاَ يَخَافُ عَفْبَاهَا ».

والخلاصة — إنهم كفروا بيوسف في حياته ، وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته ، وظنوا أن ذلك لايجدد عليهم الحجة .

وقد قالوا هذه للقالة على سبيل التشهى والتمنى من غير حجة ولا برهان ، ليكون لهم أساس فى تكذيب من بعده ، وليس إقواراً منهم برسالته ، بل هو ضم إلى الشك فى رسالته التكذيب برسالة من بعده .

ثم بين أنه لاعجب في تكذيبهم فقد طمس الله بصائرهم ، وران على قلوبهم ، حين دستوا أنفسهم بقبيح الخصال وعظيم الآثام .

(كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) أى مثل هـذا الضلال الواضح ، يضل الله و يصد عن سبيل الحق ، وقصد السبيل من هومسرف فى معاصيه مستكثر منها، شاك فى وحدانيته ووعده ووعيده ، النابة الوهم عليه ، وانهماكه فى التقليد .

ثم بين هؤلاء للسرفين المرتابين فقال:

( الذين بجادارن في آيات الله بغير سلطان أتاهم ) أي إن المسرفين الرتابين هم الذين يخاصمون في حجيج الله التي أنتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الحجيج التي لامستساغ لهامن عقل ولانقل ، فيتمسكون بتقليد الآباء والأجداد ، ويتمسكون بتزهات الأباطيل التي لا يتقبلها ذوو الحصافة والرأى .

ثم أكد ما سلف وقرره وتعجب من حالهم فقال :

(كبر مقتا عندالله وعند الذين آمنوا) أى كبرذلك الجدل بفضا لدى اقمه والمؤمنين، فقت الله إياهم يكون بما يستتبعه من سوء المذاب، ومقت المؤمنين تظهر آثاره فى هجرهم إياهم، والاحتراس من التمامل معهم، وعدم الركون إليهم فى الدين والدنيا. ثم بين أن هذه سنة الله فيهم وفي أمثالهم فقال :

(كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرجبار) أى كما طبع الله على قلوب المسرفين الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم، يطبع على قلوب جميع المنكدين الجبارين الذين أبَوَّا أن يوحدوا افحه ويصدقوا رسله، واستعظموا عن اتباع الحق، فيصدر عنهم أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والجدل بغير الحق.

ونسب التكبر إلى القلب ، لأنه هو الذي يتكبر وسأئر الأعضاء تبع له ، ولهذا قال النبي صلى الله عليسه وسلم « إن في الجسد مُضْنة إذا صلَحت صلح الجسدكله ، و إذا فسدت فسد الجسدكله ، ألا وهي القلب » .

قال قتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق .

وَقَالَ فِرْعَوْنَ اللهَامَانِ ابْنِ لِي صَرْحًا لَمِنِّي أَبْلِغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَمَّلِكِ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَأَ إِنَّى لَأَظُنَٰهُ كَاذِبًا ، وَكَذَلِكَ زُنِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوهِ مَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السَّبِيلِ ، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِى تَبَابِ (٣٧).

# تفسير المفردات

هامان : وزير فرعون ، الصرح : القصر الشامخ للنيف ، الأسباب : واحدها سبب ، وهو ما يتوصل به إلى شىء من حبل وسلم وطريق ، والمراد هنا الأبواب . قال زهير بن أبي سُلمي :

ومن هاب أسياب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم

والتباب : الخسران والهلاك، ومنه قوله تعالى : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَ بِى لَمَسِ ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا زادُوهُمْ غَيْرَ تَذْبِيبٍ ﴾ .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف تسكبر فرعون وجبروته — أبان هنا أنه بلغ من عتو"ه وتحرده وافترائه في تتكذيب موسى أن أمر وزيره هامان أن يبنى له قصراً شامخا من الآجر" ليصعد به إلى الساء ، ليطلع إلى إله موسى ، ومقصده من ذلك الاستهزاء به ونفي رسالته ، وأكد ذلك بالنصر يح بقوله: « رَ إِنِّي لَأَشُلُهُ كَاذِبًا » ثم أرشد إلى أن هذا وأمثاله صنيع المكذبين الضالين ، وأن عاقبة تكذيبهم المملاك والخسران .

### الايضاح

( وقال فرعون بإ هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطام إلى إله موسى ) أى وقال فرعون بعد سماعه عظة للؤمن وتحذيره له من بأس الله إذا كذب بموسى وقتله : يا هامان ابن لى قصرا مُنيفا عالى الدُّرا رفيع العاد ، علَّى أبلغ أبواب السماء وطرقها ، حتى إذا وصلت إليها رأيت إله موسى ، ولا يريد بذلك إلا الاستهزاء والتهكم ، وتسكذيب دعوى الوسالة من رب السموات والأرض

والخلاصة — إن هذا نني لرسالته من عندر به .

ثم أكد هذا النفي الضمني بالتصريح به بقوله :

( و إنى لأظنه كاذبا ) أى و إنى لأظنه كاذبا فيا يقول و يدّعى من أن له فى السماء و بًا أرسله إلينا ، وقد قال هذا تمويها وتلبيسا على قومه ، توصلا بذلك إلى بقائهم على السكفر ، و إلا فهو يعلم أن الإله ليس فى جمة العاو فحسب ، وكأنه يقول : لوكان إله موسى موجودا لمكان له محل ، ومحله إما الأرض و إما السياء ، ولم نره فى الأرض ، فإذا هو فى السياء ، والسياء لا يتوصل إليها إلا بسلم ، فيجب أن نبنى الصرح لنصل إليه . ثم بين السبب الذى دعاء إلى ما صنع فقال :

( وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السييل ) أى وهكذا زين الشيطان لفرعون هذا العمل السيء ، فأنهمك فى غية ، واستمر فى طنيانه ، ولم يرعو بحال ، وصد عن سبيل الرشاد بأمثال هذه التمويهات والشبهات ، وماكان ذلك إلا لسوء استعداده وتدسيته نفسه والسير بها قُدُما فى شهواتها دون أن يكون لها وازع يصدها عن غمها ، وبثوب بها إلى رشدها .

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع و إن تفطم ينفطم ثم ذكر عاقبة مكره وتدليسه وأنه ذاهب سدى وأن الله ناصر أواياءه ، ومهلك أعداءه و هُمَتَّيِّرِ مَاهُمْ فيهِ وَبَاطِلٌ مَاكَا نُوا يَشْكُونَ » وإلى هذا أشار بقوله :

( وماكيدفرعون إلا فى تباب ) أى وما احتياله الذى يحتال به ليطلّع على إله موسى إلا فى خسار وذهاب مال ، لأنها نققة تذهب باطلاسدى دون أن يصل إلى شىء تما أراده من القضاء على دعوة موسى ، فالنصر فى العاقبة له « والْمَاقِبَةُ لِلْمَنْتَقِينَ » .

وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَا قَوْمِ النِّمُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَاقَوْمِ إِنَّهَا هَذِهِ آلَهُ اللَّهُ أَيَا مَتَاعَ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ حَمِلَ سَلِيَّةَ فَلَا يُشْرِزَى إِلاَ مِثْلُهَا ، وَمَنْ حَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرَ أَوْأُ أَنَّى وَهُو مَمْلِ صَالِحًا مِنْ ذَكَرَ أَوْأُ أَنَى وَهُو مُونِ فَهِمَ بَهْ رِحِسَابِ (٤٠) وَهُو مُؤْمِنُ فَالْوَلِكَ يَدْخُلُونَ النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنَى فِيهَا بَهْرِ حِسَابِ (٤٠) وَيَاقَوْمٍ مَالِي أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِى إِلَى النَّارِ (٤١) تَذْعُو آنِي

لاً كُفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى المَوْيِنِ الْفَفَّار (٤٢) لاَ جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُو نَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي اللهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي اللهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي اللهِ اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٤) فَسَتَذَكُرُونَ مَأْتُولُ لَسَكُم وَأَفَقَ صُ أُمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّاللَهُ بَصِيرٌ بِالبِبَادِ (٤٤) فَوَقَالُهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَا لَى فِرْعَوْنَ سُوءً الْمُذَابِ (٤٤) النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَوْعُونَ أَشَوَى اللَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَوْعُونَ أَشُومُ اللَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَوْعُونَ أَشَوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَوْعُونَ أَشَوْمُ اللَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَوْعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### تفسير المفردات

الرشاد: ضد الني والضلال ، متاع : أى يستمتع به أياما قليلة ثم يتقطع و بزول، 
دار القرار: أى دار البقاء والدوام ، إلى النجاة : أى إلى الإيمان بالله الذى تمرته وعاقبته 
النجاة ، إلى الدار: أى إلى آخاذ الأنداد والأوتان الذى عاقبته الدار ، ما ليس لى به علم : 
أى ما لا وجود له ولم يقم عليه دليل ولا برهان ، لا جرم : أى حقًا ، دعوة : أى استجابة 
دعوة لمن يدعو إليه ، مرد أنا : أى مرجعنا ، وأن المسرفين ، أى الذين يفلب شرهم على 
خبرهم ، فستذكرون : أى فسيذكر بعضا حين معاينة المذاب ، وناه : حفظه ، 
يُرضون عليها : أى تعرض أرواحهم عليها .

# المعنى الجملي

اعلم أن هذا المؤسن لما رأى تمادى قومه فى تمردهم وطنيانهم أعاد إليهم النصح مرة أخرى ، فدعاهم أولا إلى قبول هذا اللدين الذى هو سبيل الخير والرشاد ، ثم بين لهم حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة ، وأنها مى الدار التى لا زوال لها ، ثم ذكر أنه يدعوهم إلى الإيمان بالله الله ي يوجب النجاة والدخول فى الجنات ، وهم يدعونه إلى الكفر الذى يوجب الدخول فى النار ، ثم أردف هذا بيان أن الأصنام لانستجاب لها دعوة ، فلا فأئدة فى عبادتها ، ومرد الناس جميعا إلى الله العليم بكل الأشياء ، وهو الذى يجازى كل نفس بما كسبت ، وأن للسرفين فى الماصى هم أصحاب النار ؛ ثم ختم نصحه بتحذيرهم من بأس الله وتقويض أمره إلى الله الذى يدفع عنه كل سوء يراد به ؛ أخبر سبحانه بأنه استجاب دعاده فوقاه السوء الذى دبروه له وحفظه مما أرادوه من اغتياله ، وأحاط بآل فرعون سوء المذاب فترقوا فى البحر ، ويوم القيامة يكون لهم أشد المذاب في النار .

### الايضاح

( وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ) أى ياقوم إن اتبعتمونى فقبلتم منى ما أقول لكم سلكتم الطريق الذي به ترشدون باتباعكم دين الله الذي ابتعث به موسى .

ثم زهدهم فى الدنيا التي قــد آثروها على الآخرة ، فصدوا عن التصديق برسول الله فقال :

( ياقوم إيما هذه الحياة الدنيا متاع و إن الآخرة هي دار الفرار) أى ياقوم ماهذا النصم الذى تُحجَّل لسكم فى هذه الحياة الدنيا إلا قليل المدى تستمتمون به إلى أجل أنتم بالنوه ثم تموتون ، و إن الآخرة هى دار الاستقرار التى لا زوال لها ، ولا انتقال منها ، ولا ظمن عنها إلى غيرها ، وفيها إما نسم مقيم ، وإما عذاب أليم .

ثم بين كيف تحصل المجازاة في الآخرة وأشار إلى أن جانب الرحمة فيها غالب على جانب المقاب فقال :

( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بنير حساب ) أى من عمل فى دار الدنيا معصية من الماصىكائنة ماكانت ، فلا يعذب إلا بقدرها من غير مضاعفة العقاب ، ومن عمل بطاعة الله وائتمر بأمره ، وانتهى عما نهى عنه ، ذكراكان أو أنثى وهو مؤمن بربه مصدق بأنبيائه ورسله ، فأولئك يدخلون الجنة ويمتمون بنميمها بلا تقدير ولا موازنة المسل بل مجازون أضمافا مضاعفة بلا انقضاء ولا نفاد .

ثم كرّ رذلك المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيمانه ولم يسلك السالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم وأنه إنما تصدى لتذكيرهم كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى كما يقول الرجل المحب لقومه تحذيرا لهم من الوقوع فيا يخاف عليهم من مواضع الهُنُكَة فقال:

( وياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار؟) أى أخبرونى كيف أتم وما حالكم ، أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله بإيمانكم بالله وإجابة رسوله وتصديق ماجاء به من عندر به ، وتدعوننى إلى عمل أهل الناريما تريدون منى من الشمرك؟ شمرفسه الدعوتين بقوله :

(تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لى به علم ، وأنا أدعوكم إلى العزيز الفقار) أى تدعونني إلى الكفر بالله والإشراك به في عبادته مالم يقم دليل على ألوهيته، وأنا أدعوكم إلى من استجمع صفات الألوهية من كال القدرة والفلبة والعلم والإرادة والمتكن من المجازاة والقدرة على التمذيب والفقران .

ثم أكد ما سلف بقوله :

(لاجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة) أى حمّا إن ما تدعونني إليه من الأصنام لايجيب دعوة من يدعوه ، فهو لاينفع ولا يضر فى الدنيا ولا فى الآخرة .

ونحو الآية : ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَشْمَعُوا دُعَاءَكُم ۚ وَلَوْ سَمِيُوا ما اسْتَجَابُوا لَـكَم ۗ وَيَوْمَ الْفِيكَةِ بَكِنْدُونَ بِشِر ۚ كِحَمُ ۗ » وفوله : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِّنْ يَدْعُومِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمُّ عَنْ دُعَايْهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَا نُوا لَمُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَ يُهِمْ كَا فَوْرِينَ » .

( وأن مردّ نا إلى الله ) أى وأن منقلبنا بعد الموت والبعث إلى الله ، وحينئذ يجازى كل نفس بماكسبت من خير أو شر .

( وأن المسرفين هم أصحاب النار ) أى وأن المشركين بالله المتمدّ من حدوده هم أهل الجحيم خالدين فيها أبدا قاله قتادة وابن سيرين ، وقال ابن مسعود ومجاهد والشمهى : هم السفهاء السفا كون للدماه بغير حقها الذين ركبوا أهواءهم ودسّوا أنفسهم بصنوف المعاصى .

ثم ختم نصحه بكلمة فيها تحذيرووعيد لهم ، ليتفكروا فى عاقبة أمرهم لعلمهم يرعوون عن غيهم فقال :

( فستذكرون ما أقول لكم) أى فستعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عله وتهذكم علم وتذكرونه فتندمون حيث لاينفع الندم ، و إنى قد بالنت فى نصحكم وتذكيركم بما لم يبق بعده مستزاد لستزيد .

ثم ابتدأ كلاما آخر يبين به اطمئنانه إلى ما يجرى به القدر و يخبئه له الغيبكا هو دأب للؤمنين الصادقين فقال :

( وأفوّض أمرى إلى الله ) أى وأتوكل على ربى وأفوض إليه أمرى وأستمين به ليمصمنى من كل سوء . قيل إنه قال ذلك لما أرادوا قتله والإيقاع به . وقال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه .

ثم ذكر ماهوكالعلة لذلك فقال:

(إن الله بصير بالمباد) أى إنه خبير بهم فيهدى من يستحق الهداية ، ويضل من يستحق الإضلال لسوء استمداده وتدسيته نفسه ، وله الحبجة الدامغة ، والحكمة المبالغة ، والقدرة النافذة . ثم أخبر سبحانه أنه قد كانت النصرة له والهلاك لعدوه فقال:

( فوقاه اقله سيئات ما مكروا ، وحاق بآل فرعون سوء المذاب ) أى فحفظه الله مما أرادوا به من المسكر السيء فى الدنيا ، إذ مجاه مع موسى عليه السلام ، وفى الآخرة بإدخاله دارالنصي ، وأحاط بفرعون وقومه سوء المذاب فى الدنيا بالفرق فى اليم " ، وفى الآخرة بدخول جينم و بئس الفرار .

وفى هذا إيماء إلى أنهم قصدوه بالسوء ، وقد روى عن ابن عباس أنه لمــا ظهر إيمانه قصد فرعون قتله فهرب ونجا .

ثم فصَّل ما أجمله من سوء العذاب بقوله:

(النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أى تعرض أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على النار بالفداة والعشى وينفس عنهم فيا بين ذلك ، ويدوم هذا إلى يوم القيامة ، وحينئذ يقال غازنة جهنم: أدخلوا آل فرعون النار.

قال بعض الماء . وفي هذه الآية دايل على عذاب القبر ، و يؤيده ما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقمده بالمنداة والعشى، إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة، و إن كان من أهل النارفين أهل النار ، و يقال هذا ، تمدك حين يبشك الله تعالى إليه يوم القيامة ، ثم قرأ : « النّارُ يُمْرَسُونَ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ اللهِ يَعْرَفُونَ وَعَشَيًا » .

وروى ابن مسمود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله ، قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر، قال الملل والولد والصحة وأشباه ذلك ، قلنا وما إثابته فى الآخرة ؟ قال : عذابا دون المذاب وقرأ : « أَدْخِلُوا آلَ فَوْءَوْنَ أَمَدُ الْهَذَابِ » .

وقد أثبت علماء الأرواح حديثا ، نعيم الزوح وعذابها ، وشبهوا ذلك بما يراه النائم حين نومه ، فقد نرى نائمين في سر بر واحد يقوم أحدهم مذعورا كثيباً وجلا مما شاهد فى نومه ، بينما نرى الثانى مستبشراً قرحاً بما لاق من المسرة والنصم ، فيروى أنه كان فى حديقة غناء وشاهد كذا وكذا بما فيها من بهجة وبهاء، وجمال ورُواه .

وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فِيَةُولُ الضَّمَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كَنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهِلْ النَّدِينَ النَّارِ (٤٧) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كَنَّ لَهِ النَّارِ (٤٧) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُنْ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمْ رَبُّنِ الْسِادِ (٤٨) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَهِ جَهَنَّمُ ادْعُوا رَبَّكُمْ فِي عَقَفٌ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْمَذَابِ (٤٩) فَاللَّهُ الْوَا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ فِي اللَّبِينَاتِ ؟ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ فِي اللَّبِينَاتِ ؟ قَالُوا لَهَى، قالُوا فَادعُوا وَمَا مُعَادًا وَمُوا اللَّهُ وَمِنْ إِلاَّ فِي صَلال (٥٠) وَمَا مُعَادُ الْسَاكُمُ وَمِنَ الْمُدَابِ

#### تفسير المفردات

المحاجة: المجادلة والخصام بين اثنين فأكثر ، الضعفاء : الأتباع والمرءوسون ، والمستكبرون: السادة أولو الرأى فيهم ، والنبع: واحدهم تابع كخدم وخادم ، مفنون: أى دافعون ، نصيبا: أى قسطا وجزءا ، حكم: قضى ، الخزنة: واحدهم خازن وهم القوام بتعذيب أهل النار ، ضلال : أى في ضياع وخسار .

### الايضاح

( وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضمفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبما ) أى واذكر أيها الرسول لقومك وقت حجاج أهل النار وتخاصمهم وهم فى النار ، فيقول الأتباع للقادة السادة : إنا أطمناكم فيا دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال ، فتكبرتم على الناس بنا . ( فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟) أى فهل تقدرون أن تحتملوا عنا قسطا من المذاب فتخففوه عنا ، فقد كنا نسارع إلى محبتكم فى الدنيا ، ومن قِبَلُـكم جاءنا المذاب، ولولا أنتم لكنا مؤمنين .

ومقصدهم من هذا المقال تخجيلهم و إيلام قلوبهم ، و إلا فهم يعلمون أنهم لاقدرة. لهم على ذلك التخفيف .

فيرد عليهم أولئك الرؤساء بما حكاه الله عنهم بقوله :

( قال الذين استكبروا إنَّا كلِّ فيها ) أى قالرؤساؤهم الذين أبَوْا الانقياد اللَّ نبياء: إنا جميعا واقمون فى المذاب ، فلو قد رّنا على إزالته عن أنفسنا لدفسناه عنكم.

وخلاصة مقالهم : إنا وأنتم في العذاب سواء .

( إن الله قد حكم بين العباد ) بفصل قضائه ، فلا يؤاخذ أحدا بذنب غيره ، وكل. مناكافر ، وكل منا يستحق المقاب ، ولا يغنى أحد عن أحد شيئا .

ولما يئس الأنباع من المتبوعين رجعوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم الدعاء كما حكى الله عنهم بقوله :

(وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب) أمى وقال أهل جهنم لخدمها وقوّامها مستغيثين بهم من عظيم ماهم فيه من البلاء رجاء أن يخدوا لديهم فرجا من ذلك الكرب الذي هم فيه : ادعوا ربكم أن يخفف عنا مقدار يوم من المذاب .

فرد عليهم الحرنة مومخين لهم على سوء مأكانوا يصنعون نما استحقوا عليه شديد المذاب .

( قالوا أو لم تك نأتيكم رسلكم بالبينات ؟ ) أى أو ما جاءتكم الرسل بالحجج على توحيد الله لتؤمنوا به وتبرءوا تما دونه من الآلهة؟ .

#### فأجابوهم :

( قالوا بلي)أى قالوا أتوَّ نا فكذبناهم ، ولم نؤمن بهم ولابما جاءوا به من البينات الواضحة ، والبراهين الساطمة ، حيذئذ تهكم بهم خزنة جهنم .

(قالوا فادعوا ومادعاء الكافرين إلا في ضلال) أى قالوا لهم: إذا كان الأمركا ذكر تم فادعوا أنتم وحدكم، فإنا لا ندعولمن كفر بالله وكذب رسله، و إن دعاءكم لا يفيدكم شيئا قما هو إلا في خسران وتبار ، وسواء دعوتم أو لم تدعوا فإنه لا يستجاب لـكم ولا يخفف عنكم.

روى الترمذى وغيره عن أبى السرداء قال : « يُلقى على أهل النارالجوع حتى يمدل ماهم فيه من المداب ، فيستغيثون منه فيفاثون بالفسريع لايسمن ولا يغنى من حوع ، فيأكلون لا يغنى عنهم شيئا ، فيستغيثون فيفاثون بطعام ذى فُصَّة فيفَّشُون به ، فيذكرون أنهم كانوا فى الدنيا يُجيزون النصص بالماء ، فيستغيثون بالشراب فيرفع لهم الحميم بالسكلاليب ، فإذا دنا من وجوههم شواها ، فإذا وقع فى بطونهم قطَّع أمماءهم وما في بطونهم ، فيستغيثون بالملائكة يقولون : « أدْعُوا رَبِّبكُم مُ مُخَفَّفٌ عَنَّا يَوْمًا مِن المُذَابِ » فيجيبونهم : « أو لَمَّ تَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُم البَيْنَاتِ قَالُوا بَلَى قالُوا فَا فَوْمَا دُعُوا مَا مُكَا الْمَاتِل » .

إِ نَالَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَا دُ(١٥) وَلَقَدْ وَكُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَكُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَكُنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتِبَابَ (٥٥) هُدَى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٥) فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَامُهُ حَتَّ وَاسْتَمْفُولُ الدِّنْيِكَ وَسَنَتْمُ بِمُعْدِرَبِكَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللْمُ اللَّه

الله بَنْير سُلطان أَتَاهُمْ ، إِنْ في صُدُورهِمْ إِلا كِبْرُمَاهُمْ بِبَالِغِيهِ ، فَاسْتَمِذْ بِاللهِ ) فَاسْتَمِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦) .

### تفسير المفردات

يوم يقوم الأشهاد : هو يوم القيامة ، والأشهاد : واحدهم شهيد بمعنى شاهد ، والهدى : ما "يهُتّذكى به من للمجزات والصحف والشرائع ، والإبكار : أول النهار إلى نصفه ، والمشيى : من النصف إلى آخر النهار ، والسلطان : الحجة .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه في أول السورة أنه لا يجادل في آيات الله إلاالقوم الكافرون، ثم رد على أولئك المبطلين المجادلين تسلية لرسوله وتصبيراً له على تحمل أذى قومه — أردف ذلك وعده له بالنصرة على أعدائه في الدنيا والآخرة ، وتلك سنة الله ، فهو ينصر الأنبياء والرسل و يقيض لهم من ينصرهم على أعدائهم ؛ و يملأ قلوبهم بنور اليقين ، و يملأ قلوبهم بنور اليقين ، و يلم أن النصرة لهم آخرا مهما تقلبت بهم الأمور .

# الإيضاح

( إنا لتنصر رسلنا والله من آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) أى إنا لتعمل رسلنا هم الفالدين لأعدائهم القاهر من لهم ، وتنصر معهم من آمن بهم فى الحياة الدنيا لهما بإعلائهم على من كذبوهم كما فعلنا بداود وسليان ، فأعطيناهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر ، وكما فعلنا بمحمد صلى الله عليه وسلم بإظهاره على من كذبه من قومه، ما قهرا به تقامنا بمر حادًهم وشاقهم بإهلا كهم و إنجاه الرسل كما فعلنا بنوح وقومه من إغراقهم و إنجاه ، وكما فعلنا بنوح وقومه من إغراقهم و إنجائه ، وكما فعلنا بموسى وفرعون وقومه ، إذ أهلكناهم غرقا ونجينا موسى

ومن آمن معه من بنی إسرائيل — و إما بانتقامنا منهم بعد وفاة رسلناكما نصرنا شعيها بعد مهلسكه بتسليطنا على من قتله من سلطنا حتى انتصرنا بهم ممن قتله .

وكذلك نصرهم علبهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة لرسلها — بالشهادة بأن الرسل قد بلغوارسالات ربهم وأن الأمم قد كذبتهم .

( يوم لاينغم الظالمين ممذرتهم ) أى يوم لاينغم أهل الشرك اعتذارهم ، لأنهم لايعتذرون إلا بباطل كما حكى سبحانه عنهم من قولهم : ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ .

( ولهم اللمنة ولهم سوء الدار ) أى ولهم فى هذا اليوم الطرد من رحمة الله ، ولهم شر ما فى الآخرة من المذاب الأليم ، والقرار فى سواء الجحيم .

ولما بين أنه ينصر الأنبياء والمرسلين فى الدنيا والآخرة ذكر نوعا من تلك النصرة فى الدنيا فتال :

( ولقد آنینا موسی الهدی وأورثنا بنی إسرائیل الکتاب . هدی وذكری لأولی الألباب ) أی ولقد أعطینا موسی من الممجزات والشرائع ما يهتدی به الناس فی الدنیا والآخرة ، وأنزانا علیه النوراة هدی لقومه ، فتوارثوها خلفا عن سلف وصارت هدایة لهم ونذكرة لأولى المقول السلیمة التی بعدت من شوائب النقلید والوهم .

و بعمد أن بين سبحانه أنه ينصر رسله والمؤمنين وضرب لذلك مثلا بحال مومى خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله :

( فاصبر إن وعد الله حق واستففر لذنيك وسمح بحمد ربك بالمشى والإبكار ) أى فرصبر أيها الرسول لأس ربك ، و بلّغ قومك ومن أميرت بإبلاغه ما أنزل إليك ، وأيقن بأن الله منجز وعده ، وناصرك وناصر من صدقك وآمن بك ، على من كذبك وأنكر ماجئت به من عند ربك ، وسل ربك غفران ذنبك وعفوه عنك ، وصل شكراً له طرف النهار كما جاء فى الآبة الأخرى : ﴿ وَأَقِيمَ ِ الصَّلَاةَ طَرَّنَي النَّهَارِ وَرُكْنَا مِنَ النَّيلِ ﴾

وقد يكون المراد من ذلك المواظبة على ذكر الله وألا يَفْتَرالسان عنه ، ولا يفتُلُ القلب حتى يدخل فى زمرة الملائسكة الذين قال سبحانه فى وصفهم : ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والسَّهَارَ لاَ مَفْتُرُونَ ﴾ .

ولما ابتدأ عزّ اسمه بالرد على الذين مجادلون فى آيات الله واتصل الـكلام بعضه ببعض على النسق المنقدم ، نبه هنا إلى السبب الذى يحملهم على نلك المجادلة فغال :

(إن الذين بجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه) أى إن الذين بجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بن عند ربك من الآيات بغير حجة — ما يحملهم على هذا الجدل إلا كبر في صدورهم يمندهم عن اتباعك وعن قبول الحق الذي جتهم به ، إذ لوسلوا بغيوتك لزمهم أن يكونوا تحت لوائك وطوح أمرك ونهيك ، لأن النبوة ملك ورياسة ، وهم في صدورهم كبر لا يرضون معه أن يكونوا في خدمتك، وماهم ببالغي موجب الكبر وهودفع الرياسة والنبوة عنك ، فذلك فضل الله في خدمتك، وماهم ببالغي موجب الكبر وهودفع الرياسة والنبوة عنك ، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وليس ذلك بالذي يدرك بالأماني .

والخلاصة — إنه مايحملهم على تكذيبك إلا مافى صدورهم من الكبروالحسدلك، وما هم يبالغي إرادتهم فيه ، فإن الله قد أذلهم .

هم أمر رسوله أن يستميذ من هؤلاء المجادلين المستكبرين ، فيقيه من أذاهم وشرهم و يكلؤه و يحفظه منهم فقال :

( فاستمدّ بالله إنه هو السميع البصير ) أى فالنجىء إلى الله تعالى فى دفع كيد من يشغؤك و بيغى عليك ، فهو السميع لأقوالهم ، البصير بأضالهم ، لايخفى عليه شىء منها . لَخَانَىُ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَاسِ وَلَكِنَّ أَكْبَرُ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْبَرُ الناس لاَ يَهْلَمُونَ (٥٧) وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاَ الْمُدِيءَ قَلْمِلاً مَا تَتَمَّدُ كُرُونَ (٨٥) إِنَّ السَّاعَةَ لَاتَيَةٌ لاَرَيْبِ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يُؤْمنونَ (٨٥) .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف أنهم بجادلون فى آيات الله بغير سلطان ، وكان من جدام أنهم ينكرون البعث ، ويعتقدون استحالته ، ويعملون أقيسة وهمية ، وقضايا جداية ، كقولهم : « أثيرًا مِتنَا وَكُنَا مَرْابًا وَهِي رَمِيمٌ ؟ » وقولهم : « أثيرًا مِتنَا وَكُنَا مَرْابًا وَهِي رَمِيمٌ ؟ » وقولهم : « أثيرًا مِتنَا وَكُنَا مَرْابًا وَعِيلًاماً أَنِينًا كَبُمُونُونَ أَوْ آباؤُ نَا أَلاً وَلُونَ » ذكر هنا برهانا بؤيد إمكان حدوثه ويعمد عن أذهانهم استحالته ، وهوخلقه السموات والأرض ابتداء على عظم أجرامهما ، ومن قدر على إعادتكم كما جاء فى الآية الأخرى : « أو لَيْسَ الذِي الذِي الشّمَوْاتِ وَالأَرْضَ بِنَادِر عَلَى أَنْ يَخْلَقَ شِلْهُمْ » .

# الإيصاح

(خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أى لخلق السموات والأرض ابتداء من غيرسيق مادة ـ أعظم في النفوس وأجل في الصدور، من خلق الناس لكبر أجرامهما ، واستقرارهما من غير عمد ، وجريان الأفلاك بالسكواكب بلا سبب ، وقد جرت العادة في مزاولة الأفعال أن علاج الشيء الكبير أشق من علاج الشيء الصغير ، فن قدر على ذلك قدر على ما دونه كما قال : «أَوْلَمُ يُرَوَّا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّوَاتِ وَالأَرْضُ وَلَمُ يَعْلَى الْمُنْ عُلِيمَ اللَّهُ وَلَمُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ مَلَى كُلُ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوُّا أَنْ اللَّهُ لَمْ كُلُ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوُّا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوُّا أَنْ اللَّهُ لَمْ كُلُ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوُّا أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوُّا أَنْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقْلَ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوُّا أَنْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ وَلَمْ يَقْلَ اللَّهُ وَلَمْ يَقْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقْلُ اللَّهُ وَلَمْ يَقَلُمُ اللَّهُ وَلَمْ يَقْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ لَلْ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُلْلُولُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

(ولكن أكثر الناس لايملمون) أى ولكن هؤلاء المشركين لايتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها ولا يعلمون أن الله لا يصجزه ثهره.

و بعد أن ذكر سبحانه الجدل بالباطل ذكر مثلا للمجادل بالباطل والمحق بين به أنهما لايستو يان فقال :

(وما يستوى الأعمى والبصير) أى وما يستوى الكافر الذى لايتأمل صحيح الله بعينيه فيتدبرها ويعتبربها ، فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما يشاه ويؤمن بذلك ويصدق به — والمؤمن الذى يرى بعينيه تلك الحجيج فيتفكر فيها ويتعظ بها ويعلم ما تدل عليه من توحيده وعظيم سلطانه وقدرته على خلق الأشياء جميعها صغيرها وكبيرها، وقد ضرب لهما مثل الأعمى والبصير، ليستبين ذلك الفارق على أتم وجه وأعظم تفصيل، فا الأمثال إلا وسائل للايضاح تبين الناس للمقولات وهى لابسة ثوب المحسوسات ، فيضح ما أنهم منها وخنى من أمرها كما قال : « وَتِلْكَ الأَمثالُ نَصَرُ بُهَا لِلنَاسِ لَمَكْرُونَ » .

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) أى وكذلك لايستوى المؤمنون للطيمون لربهم والعاصون المخالفون لأمره ، ونحو الآية قوله : « وَمَا يَسْتَوِى الْمُأْعَى وَالْبَصِيرِ . ولاَ الظَلْمَاتُ ولاَ النَّــورُ » .

(قليلا ما تتذكرون) أى ما أقل ما تتذكرون حجج الله فتمتبرون بها وتتعظون، ولو تذكرتم واعتبرتم لموفتم خطأ ما أنّم عليه مقيمون من إنكاركم قدرة الله على إحياء من فنى من خلقه و إعادته لحياة أخرى غير هذه الحياة .

ولما قرر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة والبعث والنشر — أردفه الإخبار بأنه واقع لامحالة فقال:

( إن الساعة لآتية لاريب فيها ) أى إن يوم القيامة الذى يميي فيه الله الموتى للنواب والمقاب لآت لاشك فيه ، فأيقنوا بمجيئه ، وأنكم مبعوثون من بعد مماتـكم، ومجازَ وْن بأعمالكم ، فتو بوا إلى ربكم واشكروا له جزيل إنمامه ، ليدخل كم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، وفيها ترون ما لاعين رأت، ولا أذن سمت، ولا خطر على قلب بشر .

(ولكن أكثر الناس لايؤمنون) أى ولكن أكثر الناس لايصد قون بمجيئه، ومن ثم ركبوا رءوسهم وعاثوا فى الأرض فساداً ، واجترحوا السيئات دون خوف الرقيب الحديب.

وَقَالَ رَ بُسُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِن الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبِادَ قِيسَيْدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٣٠) الله الذي جَمَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لَنَهُ النَّيْلَ اللّهُ الذي جَمَلَ لَكُمْ اللّيْلَ النّه الله الله النّسَكُنُوا فِيهِ وَالنّهارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّه اللّه وَيْكُ النّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنُ مُنَ اللّهُ النّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ (٣١) ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلًّ شَيْءٌ لاَ إِللهَ إِلاَّ هُو فَأَنِينَ كَا نُوا إِلَيْكِ اللهِ يَعْدُونَ (٣٣) الله الله الله الله الذي عَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ وَرَارًا وَالسّمَاء بِنامً وَصَوَّرَ كُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّبِيَاتِ ، ذَلِكُمُ اللهُ وَبُكُمْ مَنَ الطّبِيَاتِ ، ذَلِكُمُ اللهُ وَمُونَ كُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّبِيَاتِ ، ذَلِكُمُ اللهُ يَن الطّبَاتِ ، ذَلِكُمُ اللهُ عَوْ فَادَّهُوهُ مَنْ الطّبَيْلَ ، ذَلِكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلاَ هُوَ فَادَّهُوهُ مُعْ اللّهُ اللهُ ال

# تفسير المفردات

ادعونی : أى اعبدونى ، أستجب لى : أى أثبكم على عبادته إياى ، داخرين : أى صاغرين أذلا ، السكنوا فيه : أى السار بحوا فيه ، مبصراً ؛ أى يُبُعَمر فيه ، تؤفكون : أى تصرفون ، قراراً : أى مستقرا ، بناه: أى قبة ومنه أبنية العرب لقبابهم التي تضرب للسكني فيها ، فنبارك : أى تقدس وتنزه ، الدين : الطاعة .

# المعنى الجملي

بعد أن أثبت أن يوم القيامة حق ، وكان المره لاينتفع فيه إلا بطاعة الله والتضريح له ، وأشرف أنواع الطاعات الدعاء أى العبادة ، لاجرم أمر الله تعالى بها فى هذه الآية . ولما كانت العبادة لاتنفع إلا إذا أقيمت الأدلة على وجود للعبود ، ذكر من ذلك تعاقب الليل والنهار وخلق السموات والأرض وخلق الإنسان فى أحسن صورة ورزقه من الطيبات .

#### الإيضاح

(وقال ربكم ادعوني أستجب لسكم ) أى اعبدوني أنبكم ، هكذا روى عن ابن هباس والضحالك ومجاهد في جماعة آخرين ، ويؤيده أن القرآن كثيرا ما استعمل الدعاء بمنى العبادة كقوله : «إنْ بَدْعُونَ مِنْ دُويْدِ إِلاَّ إِنَّانًا» وما رواه النعان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدعاء هوالمبادة» ثم قرأ : «وَقالَ رَبُّكُمُ أَدْ عُورِني إلى قوله : دَاخرِينَ » . أخرجه الترمذي والبخارى في الأدب والحاكم وابن مردويه وأبو نسيم في الحلية .

و بحوز أن يراد بالدعاء والاستجابة مىناهم الظاهر ، و يرجحه ما روى عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدعاء الاستفار » وعن أبي هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يدع الله ينضب عليه» . أخرجه أحمد والحاكم. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليمه وسلم قال « لاينفع حذر من قدر ، ولسكن الدعاء ينفع نما نزل ومما لم ينزل ، فعليكم بالدعاء » أخرجه أحمد وأبو يسل والطبراني ، وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدعاء منح العبادة » أخرجه الترمذى ، وعن ابن عباس قال : « أفضل العبادة الدعاء » وقرأ هذه الآية ، وأخرج البخارى فى الأدب عن عائشة قالت «سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى العبادة أفضل ؟ فقال: دعاء المرء لنفسه » .

ثم صرح سبحانه بأن الراد من الدعاء العبادة فقال:

( إن الذين يستكبرون عرب عبادتى سيدخلون جينم داخرين ) أى إن الذين يتعظمون عن إفرادى بالمبادة وإفرادى بالألوهة سيدخلون جهيم صاغرين أذلاء.

وفي هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله ، وفيه لطف بعباده عظيم ، وإحسان إليهم كبير ، من حيث توعد من ترك طلب الخير منه ، واستدفاع الشر بالدعاء مهذا الوعيد البالغ ، وعاقبه مهذه المقو بة الشديدة ، فياعباد الله وجهوا رغبات كم إليه ، وعوالوا في كل مطالبكم على من أمركم بتوجيهها إليه ، وأرشدكم إلى التوكل عليه ، وكفل الم الإجابة بإعطاء مطالبكم ، وحصول رغبات كم ، فهو السكر يم الجواد الذي يجيب دعوة الداعى او دعاه ، ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم ، وملكمه الواسع مايمتاج إليه من أمور الدين والدنيا .

والحا أمر بالدعاء، والاشتغالُ به لابد أن يُسْبَق بمعرفة المدعو ّ – ذكر الدليل عليه بذكر بعض نعمه فقال :

- (١) ( الله الذي جمل الحم الليل لتسكنوا فيه ) أي إن الله الذي لا تصلح الألوهة إلا له ، ولا تنبغي العبادة لغيره ـ هو الذي جعل الليل للسكون والاستراحة من الحركة والتردد في طلب الماش والحصول على ما ين كاجات الحياة .
- (٣) ( والنهار مبصرا ) أى وجعل النهار مضيئا بشمسه ذات البهجة والرواء ،
   لتتصرفوا فيه بالأسفار ، وجو ب الأقطار ، والتمكن من مزاولة الصناعات ، ومختلف التجارات .

ثم ذكر نتيجة لما تقدم فقال:

( إن الله لندو فضل على الناس ) أى فهو المتفضل عليهم بالنعم التي لآنحصى ، ولا يمكن أن تستقصى .

تم بين أن كثيرا من عباده جحدوا هذه النهم ، واستكبروا عن عبادة المنعم فقال: ( ولكن أكثر الناس لايشكرون ) هذه النعم ، ولا يعترفون بها ، إما لجحودهم وكفرهم بهاكا هو شأن السكفار ، و إما لإهالهم النظر وغفلتهم عما بجب من شكر المنعم كما هو حال الجاهلين .

ونحو الآية قوله : «إنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ» وقوله: «إنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ». ثم بين كال قدرته المتضية لوجوب توحيده فقال :

(ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ؟) أى ذلكم الله ي فمل كل هذا ، وأنمم عليكم بهذه النهم هو الله الواحد الأحد خالق جميع الأشياء لا إله غيره ولا رب سواه ، فكيف تنقلبون عن عبادته ، والإيمان به وحده ، مع قيام البرهان الساطع ، والدليل الواضح ، وتعبدون غيره من الأصنام التي لاتخلق شيئا وهي محلوقة منحوتة بأيديكم .

ثم ذكر أن هؤلاء ليسوا ببدع في الأمم قبلهم ، بل قــد سبقهم إلى هذا خلق كثير فقال:

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون) أى كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله ضل وأفيك الذين من قبلهم فسيدوا غيره بلا دليل ولا برهان ، بل للجهل والهوى . و بعدأن ذكر من الدلائل تعاقب الليل والنهارذكر منها خلق الأرض والساء فقال:

و بعدآن ذكر من الدلائل تعاقب الليل والنهارد كر مها خلق الارض والسهاء فعال:

( الله الذى جمل لكم الأرض قرارا والسهاء بناء ) أي الله الذى جمل لكم
الأرض مستقرا تميشون عليها ، وتتصرفون فيها ، وتمشون فى مناكبها ، وجعل لكم
السهاء سقفا محفوظا مزينا بنجوم ينشأ عبها الليل والنهار والظلام والضياء .

و بعد أن ذكر دلائل الآفق والأكوان — ذكر دلائل الأنفس فقال:

( وصوّركم فأحسن صوركم ورزقسكم من الطيبات ) أى وخلقكم فأحسن خلقكم ، إذ خلق كلا منكم منتصب القامة ، بادى البشرة ، متناسب الأعضاء ، مهيأ لمزاولة الصناعات ، واكتساب الكالات ، ورزقسكم من طيبات المطاعم والمشارب .

(ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) أى ذلكم الذى أنعم عليكم بهذه النعم، هو الذى لاتنبنى الألوهة إلا له ، ولا تصلح الربوبية لفيره ، لامن لاينفع ولا يضر ، فتقدس سبحانه وتنزه وهو رب العالمين .

ثم نبه إلى وحدانيته وأمر بإخلاص السادة فقال :

(هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) أي هو الحي الذي لايموت، وما سواه فنقطع الحياة غير دائمها ، لاممبود بحق غيره ولا تصلح الألوهة إلا له ، فادعوه مخلصين له الطاعة ، ولانشركوا في عبادته شيئا سواه من وثن أوصنم ، ولاتجملوا له نيدًا ولا عدّلا .

ثم أمر عباده أن مجمدوه على جزيل نعمه وجليل إحسانه فقال :

(الحد لله رب المالمين) أى احمدوه سيحانه فهو مالك جميع أصناف الخلق من ملك و إنس وجن ، لا الآلهة التي تعبدونها ، ولا تنلك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن نفع غيرها وضره ، وعن ابن عباس أنه قال : « من قال لا إله إلا الله فليقل إثرها : الحمد لله رب العالمين » وذلك قوله : « فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ اللهُمُدُ لِلهِ رَبّ العالمين » وذلك قوله : « فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ اللهُمُدُ لِلهِ رَبّ العالمين » .

قَلْ إِنى نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَلَّا جَاءِنِىَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْمَالِينَ (٢٦) هُوَ الَّذِي خَلَقَــكُمْ

مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ ثُطْفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةً ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفِلاً ثَمَّ لِتَبَلُفُوا أَشُدَّ كُمْ ثُمَّ لِنَسَكُونُوا شُيُّوخًا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبُلُ وَلِنَبْلُفُوا أَجَلاً مُسَمَّى وَلَمَلَّكُمْ تَشْلُونَ (٧) هُوَ الذِي يحْبِي وَيُمبِتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٧).

# المعنى الجملي

بعد أن أثبت سبحانه لنفسه صفات الجلال والكال-أمروسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه نُهي عن عبادة غيره ، وأورد ذلك بألين قول وألطفه ، ليصرفهم عن عبادة الأوثان ، ثم بين أن سبب النهي هو البينات التي جامته ، إذ قد ثبت بصر بح المقل أن إله العالم الذي تجب عبادته هوالموصوف بصفات العظمة ، لاالأحجارالمنصو بة، وأخلشب المصورة ، ثم ذكر أنه بعد أن نُهي عن عبادة غيره أمير بعبادته تعالى ، وقد ذكر من الأدلة على وجوده خلق الأنفس على أحسن الصور ورزفها من الطيبات ، ثم ذكر من الجدم من ابتداء كونه نطفة وجدينا إلى الشيخوخة ثم للموت .

# الايضاح

(قل إنى نهيت أن أعيد الذين تدعون من دون الله لما جادى البينات من ربى ). أى قل أيها الرسول لمشركى قومك من قريش وغيرهم : إنى مهيت أن أعبد ما تسدون من دون الله من وثن أوصنم ، حين جاءتنى الأدلة من عند ربى وهى آيات الكتاب الذى أنزله على وهى مؤيدة لأدلة العقل ومنهة لها .

وجملة ذلك — إن الآيات النيزيلية مفسرات للآيات التي في الأكوان والأنفس.

ولما بين أنه نُعى عن عبادة غير الله — أردف ذلك أنه أمر بعبادته تعالى فقال : (وأمرت أن أحلم لرب العالمين) أى وأمرت أن أنقاد له تعالى وأخلص له دينى . ثم ذكر من الدلائل على وجوده تعالى تكوين الإنسان من ابتداء النطفة إلى وقت الشيخوخة فقال :

(هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطاقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أجلا مسمى ولملسكم تمقلون ) أى هو الذى خلقكم من التراب ، إذ كل إنسان مخلوق من الذى ، والذى مخلوق من الدم ، واللهم يتولد من الأغذية ، والأغذية تنتهى إلى النبات ، والنبات يتكون من التراب والماء من المدم ، والمدم شعرة علقة ألى مراتب كثيرة حتى ينفصل الجنين من بطن الأم .

وقد رتب سبحانه عمر الإنسان ثلاث مراتب:

(١) الطقولة . (٣) بلوغ الأشد . (٣) الشيخوخة ، ومن الناس من يتوفى قبل المرتبة الأخيرة . وهو يفعل ذلك لتبلغوا الأجل المسمى وهو يوم القيامة ، ولتعقلوا مافى التنظل فى هذه الأطوار المختلفة من فنون المبر والحكم .

وكما استدل بهذه التغيرات على وجود الإله القادر — استدل على ذلك بانتقال الإنسان من الحياة إلى الموت ، ومن الموت إلى الحياة فقال :

(هو الذى يحيى و يميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) أى قل لهم أيها الرسول : هو الذى يحيى من يشاء بعد مماته ، و يميت من يشاء من الأحياء و إذا أرادكون أمر من الأمور التى ير يد تكوينها ، فإنما يقول له كن فيكون بلا مماناة ولاكلفة .

وهذا تمثيل لتأثير قدرته فى المقدورات حبن تعلق إرادته بوجودها ، وتصوير سرعة ترتب المسكوّنات على تىكوينه من غير أن يكون هناك آمر ومأمور . أَلَمْ ثَرَ إِلَى الذِّينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ اللهِ (١٩) الذين كَذَّبُوا بِالْكَتَابِ وَبِهَا أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَمْلُونَ (٧٠) لَذَيْنِ إِذَا الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْجَبُونَ (١٧) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجَرُونَ (٧٧) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجَرُونَ (٧٧) مِنْ دُونِ اللهِ يَسْجَرُونَ (٧٧) مِنْ دُونِ اللهِ عَالَمُ اللهُ الْمَا عَمَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْعًا مَكَنَاتُهُمْ تَمْرَعُونَ فِي النَّرُضِ بِغَيْرِ اللهُ الْمَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ تَمْرَعُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ اللهِ اللهُ الْمَا كُنْتُمْ قَلْمَ عُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللهِ اللهُ الْمَا كُنْتُمْ قَلْمَ عُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللهِ اللهُ الْمَا كُنْتُمْ قَلْمَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَا مُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَا مُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّ

#### تفسير المفردات

الكتاب: القرآن، يسحبون: أى مجرّون، الحيم: المحاه الحار، بسجرون: أى يحرّقون، يقال سَجّر التنور إذا ملأه بالوقود، ومنه: ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْهُورِ ﴾ أى: المملو، ضلوا عنا: أى غابوا، تفرحون: أى تبطرون، تمرحون: تختالون أشراراً وبطراً.

# المعنى الجملي

عود على بدء بالتمحيب من أحوال المجادلين الشنيعة وآرائهم الفاسدة ، والتمهيد لما يعقبه مر بيان تكذيبهم بالقرآن وسائر الكتب والشرائع ، وترتيب الوعيد على ذلك .

# الإيضاح

( أَلْمِ تَرَ إِلَى الذِن بِجَادِلُون فِي آيَات اللهُ أَنِي يَصَرَفُونَ ؟ ) أَى انظر واعجب من هؤلاء المسكارين في آياتنا الواضحة الموجبة للايمان بها الزاجرة عن الجدل فيها ، كيف يصرفون غنها مع تعاضد الدواعى على الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها ، وقيام الأدلة على صحّها ، وأنها فى نفسها موجبة للتوحيد .

ثم بين صفات هؤلاء المبطلين بقوله :

(الذين كذبوا بالكتاب و بما أرسلنا به رسلنا) أمى هم الذين كذبوا بالقرآن و مجميع ما أرسلنا به رسلنا ، من إخلاص العبادة له سبحانه ، والبراءة بما يعبد من دونه من الآلهة والأمداد ، والاعتراف بالبعث بمد للمات .

تم هددهم وأوعدهم على ما يفعلون فقال :

( فسوف يعلمون. إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون.فى الحيم ثم فى النار يسجرون ) أى فسوف يعلم هؤلاء للسكذبون حقيقة ما نخبرهم به وصدق ماهم به اليوم مكذبون من هذا السكتاب ، حين تجعل الأغلال والسلاسل فى أعناقهم ، يسحبون بها فى الحيم ، فينسلخ كل شىء عليهم من جلد ولحم وعروق ، ثم تملأ بهم النار.

ونحو الآية فوله : «ثُمُّ إنَّ مَرْجِمَّهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ » وقوله : « خُذُوهُ فَاغْيِلُوهُ إِلَى سَوَاهُ الجَحِيمِ . · ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْمِيهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ . ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ السَّكرِيمُ ، إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ مِيوَ تَمْـَرُونَ » .

ثم ذكر أنهم يسألون سؤال تبكيت وتو بينغ عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها فقال:

( ثم قيل لهم أين ما كنتم نشركون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نسكن

ندعو من قبل شيئا) أى ثم يسألون و يقال لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من

دون الله لينيثوكم ويتقذوكم بما أنتم فيه من البلاء والمذاب ؟ فيجيبون و يقولون : غابوا

عنا وأخذوا طريقا غير طريقنا وتركونا في البلاء — لا ، بل الحق أننا ما كنا ندعوا

في الدنيا شيئا يعتد به ، وهذا كما نقول حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء ،

إذا خَيَرَتْهُ فَلِم تر عنده خيرا،

والخلاصة - إنهم اعترفوا بأن عبادتهم إياهاكانت عبادة باطلة .

(كذلك يضل الله الكافرين) أى كما أضل الله تعالى هؤلاء وأبطل أعمالهم ، كذلك يفعل بأعمال جميع من يدين بالكفر فلا ينتفعون بشيء منها .

ثم بين السبب فيا يأتيهم من هذا العذاب فقل:

( ذلحكم بماكنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق و بمساكنتم تمرحون) أى هذا الذى فعلنا بكم اليوم من شديد العذاب، بسبب فرحكم لذى كنتم تفرحونه فى الدنيا ، بارتكاب الشرك والمعامى، ومرحكم و بطركم فيها بتمتعكم باللذات.

(ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى للتكبرين) أى ادخلوا أبواب جهنم السبعة القسومة لسكم كما قال تعالى : « كَمَا سَبَمْةُ أَبُوابِ لِسَكُلُ بَابِ مِنْهُمْ جُرْنًا تَقَسُومٌ » خالدين فيها أبدا ، فيئس منزل المتكبرين على الله فى لديا أن يُوحدوه ويؤمنوا برسله — جهنم.

### المعنى الجملي

كان الكلام من أول السووة إلى هنا فى تزييف طرق الحجداين فى آيات الله ، وهنا أمر رسوله بالصبر على أداهم وتكذيبهم ، وإن الله سينجزله أما وعده من النصر والظفر على قومه ، ويجمل العاقبة له ولن اتبعه من المؤمنين فى الدنيا والآخرة .

### الايضاح

(فاصبر إن وعد الله حق) أى فاصبر أيها الرسول على ما يجادلك به هؤلاء المشركون فى آيات الله التى أنزلها عليك وعلى تكذيبهم إياك، فإن الله منجز لك فيهم ما وعدك من الظفر بهم، والعلق عليهم ، وإحلال العقاب بهم ، إما فى الدنيا و إما فى الآخرة كما قال :

( فإما نرينك بمض الذى نمدهم أو تتوفينك فإلينا يرجمون ) أى فإما نرينك في حياتك بعض الذى نمدهم من المذاب واللقمة كالتتل والأسر يوم بدرفذاك مايستحقونه أو تتوفينك قبل ذلك فإلينا يرجمون يوم القيامة ، فنجاز يهم بأعمالهم ونذتهم منهم أشد الانتقام ، ونأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

وُنحو الآية ۚ قِوله : ﴿ فَإِمَّا ثُرِيَنَكَ بَتَصْنَ الَّذِي نَمِدُهُم ۚ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ ثُرَ بَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُم ۚ فَإِنَّا عَلَيْهُم مُقْتَارِدُونَ ﴾ .

### ثم قال مسلِّيا رسوله :

(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك سهم من قصصنا عليك ومهم من لم نصص عليك) أى ولقد أرسلنا رسلا وأنبياء من قبلك إلى أعهم ، سهم من أنبأناك بأخبارهم في القرآن و ما لاقوه من قومهم وهم حسة وعشرون ، ومهم من لم نقصص عليك فيه خبرهم ولا أوصلنا إليك علم ماكن يسمم و بين أقوامهم .

وعن أبى ذرقال : « قلت يارسول الله كم عِدّة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأر بعة وعشرون ألفا ، الرسل من ذلك ثانمائة وخسة عشرجًا غفيرًا » رواه الإمام أحمد .

(وماكان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله) أى وليس فى الرسل أحد إلا آتاه الله آيات ومعجزات جادله قومه فيها وكذبوه ، وجرى عليمه من الإيذاء ما يقارب ما جرى عليك فصبر على ما أوذى ، وكانوا يقترحون عليه المعجزات على سبيل التمنت والعناد لا للحاجة إليها ، فكان من الحكمة عدم إجابتهم إلى ما طلبوا ، ولم يكن ذلك بقادح فى نبوتهم ، فلا عجب أن يقترح قومك عليك المعجزات التى لم يكن إظهارها صلاحا ، ولا جرّم إذ لم يجابوا إلى ماطلبوا، لأن للصلحة فى عدم إجابتهم إليه. ( فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك البطلون ) أى فإذا جاء أمر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين قضى بالمدل ، فتُجَى رسله والذين آمنوا معهم ، وأهليك الذين افتروا على الله المكذب وجادلوا فى آيانه وزعوا أن له شركاء .

الله الَّذِي جَمَلَ لَكُمُّ الْأَنْمَامَ اِتَّرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمُّ فِيها مَنَافِعُ وَاتِبْلْنُوا عَلَيْها حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْمُلْكِ تُحْمَّلُونَ (٨٠) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَى آيَاتِ اللهُ تُنْسُكُرُونَ (٨١).

### المعنى الجملي

بعد أن أوعد المبطلين وبالغ فى ذلك بما فيه المبرة لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد — عاد إلى ذكر الدلائل على وجوده ووحدانيته بذكر نعمة من نعمه التى لاتحصى ، ثم انت أنظارهم إلى ما يحيط بهم من أدلة هم عنها معرضون .

# الايضاح

( الله الذي جمل اكم الأنمام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون . ولسكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحماون ) للراد من الأنمام هنا : الإبل خاصة ، لأنها ذات المنافع التي ذكرت في الآية ، وقد عدد سبحانه لها الفوائد الثالية :

( ٧ ـــ مراغى ـــ الرابع والعشرون )

- (١) أكلها واستمالها طماما لهم ولضيفائهم ، وقد كانوا يتفاخرون بنحرها عند فدوم الطارق .
- (٢) لها منافع أخرى كالأو بار والأصواف التى تتخذ منها بيوت الشَّر والملابس الصوفية وقد كا بوا يستحملونها كثيراً ، والألبان التى تستحل شر باو يستخرج منها الجبن ليكون إداما لهم فى طعامهم وسائر حاجتهم الميشية والجلود التى تدبغ لتكون نعالا وفُرُشا على ضروب شتى .
- (٣) استمالها للُنجَّمة وطلب مساقط النيث لحاجتهم إلى الحكار والقوت لهم والشفر من صُنعً إلى صقم ومن قطر إلى آخر، وهي لما لها من خف مفرطح أنسب حيوان للسير في رمال الصحراء ومن شم قالوا « الجل سفينة الصحراء» وقال شاعره يصف ذلك :

مَا فَرَقَ الأَلاَف بَمْـــدَ اللهِ إلا الإبلُ وما غرابُ البين إلاّ ناقةٌ أو جــلُ

وقدكانت من أهم سبل المواصلات فى الأزمنة النابرة فى البركما كانت السفن كذلك فى البحر .

ونحو الآية قوله فى سورة النحل «وَالْأَنْمَامَ خَلَقَهَا لَـكُمُ فِيهَا دِفْ ْوَمَنَافِعُ وَمِيْهَا تَأْ كَلُمُونَ . وَلَـكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُمُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَنْفَالَــكُمْ إلى بَلَدِ لَمَ تَسَكُونُوا بَالِنِيهِ إلاّ بِثِقَّ الْأَنْفُسِ » .

ثم ذكر أن هناك آيات من آياته الباهرة التي لامجال لإنكارها فقال :

( و یر بکم آیاته نأی آیات الله تنکرون ) أی إنه تعالی له آیات براها خلقه عیمانا بریشاهدونها متجددهٔ کل بوم وفی کل آن .

وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحــد

فأيًّا منها تنكرون و بأبها تعترفون ، وهي ظاهرة بادية العيان لاسيل إلى جحدها .
 وقصارى ذلك - إحكم لانقدرون على إحكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا
 وتكابروا

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ فَبَلِيمِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ فُوَةً وَآثَرًا فِي الْأَرْضِ ، فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكَسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِينَاتِ فَرِحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ الْبِلِيرَ وَحَاقَ مِيمْ مَا كَانُوا بِهِ يَشْهَرُ يُونَ (٨٣) فَلَمَّ رَأُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ الْبِلِي وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِهِ يَشْهَرُ يُونَ (٨٤) فَلَمْ بَأَسْنَا فَالُوا آ مَنَا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهِ أَشْرَكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفُعُهُمْ إِعَالُهُمْ مَنَّا رَأُوا بَأْسَنَا ، سُنتَ اللهِ اللّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِمِ يَكُ يَنْفُعُهُمْ إِعَالُهُمْ مَنْكَ ارْأُوا بَأْسَنَا ، سُنتَ اللهِ اللّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِمِ وَخَدَهُ وَكُونَ (٨٤) .

# المعنى الجملي

ختم سبحانه هذه السورة بتهديد الذين يجادلون في آياته ، طلبا للرياسة والجاه ، والحصول على الدل ، وكسب حظوظ الدنيا ، وأبان أن هذه الدنيا فانية ذاهية ، فحافيها من مال وجاء ظل زائل ، لاينني عنهم من الله شيئا ، وقد ضرب لهم للذل بمن كانوا أقبلهم ممن كانوا أكثر عددا وأشد قوة وآثارا في الأرض فل ينفهم شيء من ذلك حين حل بهم بأس الله ، ثم ذكر أن المكذبين حين رأوا البأس تركوا الشرك وآمنوا بالله وحده ، وأتى لهم ذلك ؟ ، وهبهات هبهات .

فذلك لابجديهم فتيلا ولا قطميرا ، سنة الله في عباده ألا ينفع الإيمان حين حلول المذاب .

صاح ِ هل رَيْتَ أو سمعت براع ﴿ رَدُّ فِي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي الحِلابِ؟

# الايضاح

(أظر يسبروا فى الأرض فينظرواكيفكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثرمنهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) أى أظم يسر هؤلاء الجمادلون فى آيات الله من مشركى قريش - فى البلاد ، فإسهم أهل سفر إلى الشام والهين ، فينظروا فيا وطنوا من البلاد - إلى ما حل بالأمم قبلهم ، ويشاهدوا ما أحللنا بهم من بأسنا حين تسكذيبهم رسلنا، وجعودهم باياتنا ، وكيف كانت عاقبة أمرهم ، وقد كانوا أكثر منهم عددا، وأشد بطشا ، وأقوى جندا ، وأبتى فى الأرض أثرا ، لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ، ويتخذون مصانع ، ويبنون أهراما ضخمة ، فلما جامه بأسنا، وحلت بهم المذاب الذي حل بهم .

( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون ) أى فلما جاء هذه الأمم المكذبة للرسل من أرسلوا إليهم بالأدلة الواضحة ، والبراهين الظاهرة ، فرحوا بما عندهم من شبهات ظنوها علما نافعا كقولهم : « وَما يُهُلِكُنُنَا إِلاَّ الدَّهُونُ ﴾ وقولهم : « لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَ كُنَا وَلا آبَاؤُنَا ﴾ وقولهم: « مَنْ يُحْدِي العِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ؟ » ولكن حل بهم ماكانوا يستمجلون به رسلهم استهزاه وسخر بة .

وقد سمى ما عندهم من المقائد الزائفة ، وشبههم الدّاحضة علماً، تهكما واستهزاء مهم. ثم ذكر حالهم حين عاينوا المذاب فقال :

( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين ) أى فلما عاينوا عذابنا النازل بهم قالوا آمنا بالله ، وكفرنا بتلك العبودات الباطلة ، والآلهة الزائنة ، التى لاتجدى فتيلا ولا قطيهوا . ثم بين أن ذلك لايفيدهم شيئا فقد فات الأوان ، فلا يفيد الندم ولا الاعتراف بالحق شيئا

> ندم البُفاةُ ولاتَ ساعة مَنْدُم والبغى مرْتَعُ مبتغيه وَخِيرٌ فقال سبحانه :

( فلم بك ينفعهم إيمانهم لمسارأوا بأسنا ) أى فلم يفدهم إيمانهم عند ما عاينوا عقابنا، وحين نزل بهم عذابنا ، ومضى فيهم حكمنا ، فمثل هذا الإيمان لايفيد شيئاكا قال تعالى لفرعون حين الغرق وحين قال : « آمَنَتْ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِ بنُو إِشْراً أَثِيلً ﴾ للمراب القيدين ؟ » .

و بسدئذ ذكر سبحانه أن هذه سنته فيهم وفي أمثالهم من المكذبين فقال:

( سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك السكافرون ) أي وهكذا كانت سنة الله في الذين سلفوا إذا عاينوا عذابه ألا ينفعهم إيمانهم حينئذ ، بعد أن جحدوا به وأنكروا وحداليته ، وعبدوا من دونه من الأصنام والأوثان .

وقصارى ذلك — إن حكم الله فى جميع من تاب حين معاينة المذاب ألا تقبل منه تو بة ، وقد جا، فى الحديث « إن الله يقبل تو بة العبد مالم يغرر » أى فإذا غرغر و بلغت الروح الحلقوم فلا تو بة ، ولهذا قال : « وَخَيْسِرَ هُمَالِكُ لَلْبِشَالُونَ » .

اللهم اقبل تو بتمنا ، واغفر حَوْ بَتَمَا ، وآمن روعتنا : واجعلنا من الذين يسمعون الفول فيتيمون أحسنه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله .

## مجمل ماحوته السورة الكريمة

- (١) وصف الكتاب الكريم.
- (٣) الجدل بالباطل في آيات الله .
- (٣) وصف الملائكة الذين محماون العرش ومن حوله .

- (٤) طلب أهل النار الخروج منها لشدة الهول ثم رفض هذا الطلب .
  - (a) إقامة الأدلة على وجود الإله القادر .
  - (٦) إنذار المشركين بأهوال يوم القيامة .
- (٧) قسص موسى عليه السلام مع فرعون وما دار من الحوار ببن فرعون وقومه والذى يكثم إيمانه .
- (A) أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل .
  - (٩) تمداد نعم الله على عباده في البر والبحر .

## سورة فصلت

هی مکیة وآیها أر بع و خمسون ، نزلت بعد غافر .

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبويعلى والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نميم والبيهتي وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: « اجتمعت قريش بوما فقالوا: انظروا أعلم بالسحر والكيانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر بم يردّ عليه ؟ فقالوا ما نعل أحدا غير عتبة ابن ربيمة فقالوا اثنه بإأبا الوليد، فأتاه فقال: يأتمد أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير مهم فتكلم عبد للطلب؟، فسكت رسول الله التي عبت ، و إن كنت تزعم أنك خير مهم فتكلم حتى نسمع قولك، أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى لقد طارفيهم أن في قريش ساحرا، وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحيل أن يقوم بعضنا إلى ساحرا، وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحيل أن يقوم بعضنا إلى

بعض بالسيوف، يا رجل إن كان إنما بك الحاجة جمنا لك حتى تسكون أغى قريش رجلا ، و إن كان إنما بك الباءة فاختر أى نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا ، فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
﴿ يَسِمُ إِللّٰهِ الرَّخْنِ الرَّحِمِ ، حَمَّ ، تَنَّرْ بِلَ "بِنَ الرَّحْنِ الرَّحِمِ ، كِتَابُ فُصَّلَتُ اللهِ اللهِ عليه وسلم : 
آياتُهُ ﴾ — حتى بلغ — ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرَتُكُ صَاعَقَةً مِثْلُ صَاعِقَةً مِثْلُ اللهِ اللهِ عَلَى قريرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وأخرج أبو نميم والبيهيق فى الدلائل عن ابن عمر قال : « لما قرأ النبي صلى اقله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة حُم آتى أصحابه فقال ياقوم : أطيعونى فى همذا البوم واعسونى بعده ، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ماسمت أذنى قط كلاما مثله وما دريت ما أرد عليه » . وفى هذا الباب روايات كثيرة تدل على اجماع قريش و إرسالهم عتبة بن ربيعة وتلاوته صلى الله عليه وسلم أول هذه السورة عليه .

ومناسبتها ما قبالها :

(١) إنهما اشتركتا في سهديد قريش وتقريعهم ، فقد توعدهم في السورة السابقة بقوله : « أَفَهَ سَيِيرُ وا فِي الأَرْضِ الحّ » وهدده هنا بقوله : « فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنذَ رُسُكِرٌ صَاعِمَةٌ مِثْلُ صَاعِقةً عَادِ و تُمُودَ » .

(٢) إن كلتبهما بدئت بوصف الكتاب الكريم.

# بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَ (١) تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٧) كِتَابُ فُصَّلَتُ آيَاتُهُ قُرْا أَنَّا عَرَبِيًّا لِقَوْمُ يَمْلُمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُثْرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَمُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةً مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آ ذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ يَنْنِنَا وَيَنْنِكَ حَجَابُ فَأَحْلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ (٥) .

# تفسير المفردات

لايسمعون: أى لايقباون ولا يطيعون، من قولهم: تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولى: أى لم يقبله ولم يعمل به فسكاً نه لم يسمعه، والأكنة واحدها كنان كأغطية وغطاء: وهى خريطة السهام؛ وللمراد أنها فى أغطية متكاثفة، والوقر: الثقل فى السمع.

## الايصاح

(حم ) تقدم الكلام في هذا في السورة قبلها .

(تنزيل من الرحمن الرحيم) أى هذا القرآن منزل من الله الرحمن الرحيم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وخص هذين الوصفين ( الرحمن الوحيم ) بالذكر لأن الخلف في هذا المالم كالمرضى المحتاجين إلى الدواء ، والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأعذية ، فكان رحمة لهم ولطفا بهم كما قال : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً قَامًا كَبِينَ » .

وُنحو الآية قوله : « وَ إِنَّهُ كَتَنْزِيلُ رَبِّ الْمَاكَبِينَ . نَزَلَ بِهِ الروحُ الأَمِينُ . عَلَى قَلْمِكَ لِنَسَكُونَ مِنَ المُنْدِرِينَ . بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ » .

( كتاب فصلت آياته )أى هوكتاب بينت آياته ، وميزت لفظا بفواصل ومقاطع ،

ومبادی. للسور وخواتم لها ، ومیزت معنی بکونها وعدا ووعیدا ، ومواعظ ونصأمح ، وتهذیب أخلاق وریاضة نفس ، وقصص الأولین ، وتواریخ الاضین .

ونحو الآية قوله: ٥ كِتَابُ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ، ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ».

( قرآنا عر بيا ) أى أنزلناه بلغة العرب ، ليسهل علمهم فهمه كما قال: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلاّ بلِسَان قَوْمِهِ لِيُبُدِينَ لُهُمْ » .

وفي هذا امتنان من الله عليهم ، ليسهل علمهم قراءته وفهمه .

( لقوم يعلمون ) معانيه ، لسكونه جاء طسانهم ، فهم أهل اللسان فيفهمونه بلا واسطة ، وغيرهم لايفهمه إلا بوساطاتهم .

( بشيراً ونذيراً ) أى بشيراً لأوليائه بالجنة والنميم للقيم إن داوموا على العمل بما فيه من أوامر ونواه ، ونذيراً لأعدائه بالمذاب الأليم إن هم أصروا على التكذيب به والجدل فيه بالباطل وترك أوامره وفعل نواهيه .

أثم بين حال الشركين حين أنزل إليهم فقال :

(فأعرض أكثرهم فهم لايسممون) أى فاستكبر أكثر الشركين عن الإصغاء إليه، ولم يقبلوه ولم يطيعوا هافيه من أوامر ونواه، إعراضا عن الحق.

ثم صرحوا بنفرتهم منه ، وتباعدهم عنه ، وذكروا لذلك ثلاثة أسباب ، تعللا واحتقارا للنصوته :

(١) (وقالوا قلر بنا في أكنة بما تدعونا إليه ) أى إن قلو بنا في أعطية متكاثفة بما تدعونا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما ألفينا عليه آباءنا . فهي لاتفقه ما تقول من التهجيد ، ولا يصل إليها قولك .

(٢) ( وفي آذاننا وقر ) أي وفي آذاننا صمم يمنعها من استماع قولك .

(۳) ( ومن بیننا و بینك حجاب) أی ومن بیننا و بینك ستر بممنا عن إجابتك.
 روی أن أبا جهل استفشى على رأسه ثو با وقال : یا محمد بیننا و بینك حجاب استیزا، منه .

وقصارى ما يقولون : إن قلوبهم نابية عن إدراك ماجت به من الحق وتقبّله واعتقاده ، كأنها في غُلُف وأغطية تمنع من نفوذه فيها ، وأسماعهم لايدخل إليها شيء منه ، كأن بها صما ، ولتباعد الدينين وتباعد العلريقين كان بينهم و بين رسول الله حجاب كشيف ، وحاجز منيم .

ثم بارزوه بالخلاف وشن الفارات الجدلية بما لم يبق بعده مجال الوفاق فنالوا : ( فاعمل إننا عاملون ) أى فاعمل فى إبطال أمرنا جَهد طاقتك ، ونحن نعمل جاهدين فى فض الناس من حولك وتشتيت شمل من آمن بك حتى تبطل دعونك .

قُلْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَا إِلْهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَمْفُرُوهُ وَوَيْلُ لِلْهُمْرِكِينَ. الّذِينَ لاَ يُؤْتُون الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَنْتُونِ (٨) .

### تفسير المفردات

فاستقيموا إليه : أى فأخلصوا له العبادة ، ويل : أى هلاك ، لايؤتون الزكاة : أى لايتصدقون بجزء من مالهم للسائل والمجروم ، ممنون : أى مقطوع من قولهم مننت الحبل إذا قطعته ، ومنه قول ذى الإصبع :

إنى لعَمْرٌ مُك ما بابى بذى غَلَقٍ على الصديق ولا خيرى بممنون

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر المشركون الأسباب التي تحول بينهم وبين قبول دعوته – أمر رسوله أن يجيب عن كلامهم بأنه لايقدر على جبرهم على الإيمان وحملهم عليــه قسرا ، فإنه بشر مثلهم ولا ميزة له عليهم إلا بأن الله أوحى إليه ولم يوح إليهم ، ثم ذكر أن خلاصة الوحى علم وعمل، أماالملم فدعامته التوحيد ، وأما الممل فأسه الاستغفار والتو بة مما فرط من الدنوب، ثم أردف ذلك التهديد لمن يشرك بالله ولا يزكى نفسه من دنس الشح والبخل ، وينكر البعث والجزاء والحساب يوم النيامة ، وينصرف إلى الدنيا ولذاتها ، و بعد أن ذكر وعيد الكفار أعقبه بوعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لحم عند ربهم أجرا دائما غير مقطوع ولا ممنوع.

# الايضاح

(قل إنما أنا بشر مثلك يوحى إلى أنما إله كم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفره) أى قل أيها الرسول لقومك : ما أنا إلا بشر مثلك فى الجنس والصورة والهيئة ، واست بملك ولا حتى لا يمكنكم التلقى منى ، ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه المقول ، بل أدعوكم إلى التوحيد الذى دلت عليه الدلائل الكونية ، وأيده النقل عن الأنبياء جميعا ، من آدم فن بعده ، فأخلصوا له العبادة ، وسلوه العفو عن ذنو بكم التى سلفت منكم ، بالتوبة من شرككم — يتب عليكم ويغفر لكم .

( وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة همكافرون ) أى وخسارة وهلاك لمن أشرك بر به ولم يواس البائس الفقير بشىء من ماله ، يدفع به عَوَّزه ، و يزيل خصاصته ، وأنسكر البعث والحساب والجزاء ، وكان يقال : الزكاة قنطرة الإسسلام ، فن قطعها نجا ، ومن تخلف عبها هلك .

و إنما جعل منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة، لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهوشقيق روحه ، فإذا بذله في سبيل الله فذاك أقوى دليل على استقامته وثباته وصدق نيته ، وصفاء طويته ؛ وما خُدع المؤلّفة قلوبهم إلا بُدُغَلة من الدنيا ، بها لانت شكيمهم ، وزالت عصبيتهم ؛ وما ارتدت بنو خنيفة بعد رسول الله إلا بمنعهم للزكاة، قىر ضوا أغسهم للحرب ، والطعن والضرب ، إبقاء على أموالهم ولو ذهبت مهجهم وأرواحهم .

وقصارى ذلك — دماروهلاك لمن أشرك بربه، ولم يطهر نفسه من دنس الردائل التى من أهمها البخل بالممال ودفع غائلة الجوع عن المسكين والفقير، وأنسكر البعث والجزاء .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُهِ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَا هَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ وقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَى . وَذَكَرَ السُمَّ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ .

و بعد أن ذكر وعيد المشركين أردفه وعد المؤمنين فقال :

( إن الذين آمنوا وحملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) أى إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمر به ، وانتهوا عما نعى عنه — لهم عند ربهم جزاء غير مقطوع ولا ممنوع .

قال السَّدّى : نزلت هذه الآية في للرضى والزمّنَى والهرّمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر مثل ماكانوا يعملون في الصحة .

ونحو الآبة قوله: « مَا كِثِينَ فيهِ أَبَدًا » وقوله : ﴿ عَطَاءٌ غَيْرَ تَجْذُوذٍ »

قُلْ أَنْذَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ؟ ذَلِكَ رَبُّ المَا لَمِينَ (٩) وَجَمَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُولَتُهَا فِي أَرْبَعِةً أَيّامٍ سَوّاءً للسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ السَّقَوَى فِيهَا وَلَدَّرْضِ اثْنِياً طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا لِهَا وَلَلْأَرْضِ اثْنِياً طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَنْهِا لَهُ السَّمَاءُ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلَلْأَرْضِ اثْنِياً طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَنْهِا لَهُ وَلَيْ فَعَلَمُ لَنَا طَائِمِينَ وَأُو مَنِي وَأُونَى فِي كُلِّ

سَمَاءُ أَمْرَهَا ، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفظًا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ المَزِيزِ الْمَلِيمِ (١٢) •

#### تفسير المفردات

فى يومين : أى فى نو بتين ، والرواسى : الجيال الثوابت ، أقواتها : أى أقوات أهايا ، سواء : أى كاملة لانفصان فيها ولا زيادة ، للسائلين : أى لطالبى الأقوات المحتاجين إليها ، استوى : أى حَمّد وقصد نحوها قصدا سويا من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجها لايلتفت معه إلى عمل آخر ، دخان : أى مادة غازية أشبه بالدخان ، فقضاهن : أى فرخ من تسويتهن ، أمرها : أى شأنها وماهى مستمدة له واقتضت الحكمة أن يكون فيها ، بمصابيح : أى يكواكب ونجوم ، وحفظا : أى وحفظناها حفظا من الآفات .

## المعنى الجملي

بعد أن أمر رسوله بأن يقول للمشركين: إن مانلقيته بالوحى أن إله لله إله واحد، فأخلصوا له العبادة - أردف هذا ما يدل على كال قدرته وحكته فى خلق السموات والأرض على أطوار مختلفة متعاقبة وأكمل لكل منها ما هى مستعدة له ، وزين السهاب بالنجوم والسكواكب الثوابت والسيارات، ولا عجب فذلك تقدير العزيز الفالب على أمره، العلم بكل ما فيهما لا يخفى عليه شى، منهما ، فكيف يسوخ لكم أن تجعلوا الأوثان والأصنام شركاء له ، وليس لها شى، في خلقها وتقديرها ، تعالى الله هن ذلك .

## الايضاح

( قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ؟ ) أى قل أيها الرسول لمشركى قومك توبيخا وتقريعا . كيف تكفرون بالله الذى خلق الأرض التى تقلّـكم فى نو بتين ؟ فتقولوا إنه لايقدر على حشر الموتى من قبورهم ، وتنسبوا إليه الأولاد وتقولوا إنه لم يبعث أنبياء — أى كيف تقولون هذا ، مع أنه خلق الأرض فى يومين . ( وتجملون له أنذاداً ) أى وتجملون له أنداداً وأمثالا من الملائكة والجن والأصنام والأوثان .

ثم شدد عليهم في الإنكار و بين أن مثل هذا لاينبغي أن يكون فقال :

(ذلك رب المالمين) أى ذلك الذى خلق الأرض فى نو بتين نو بة جملها جامدة بعد أن كانت كرة خازية ، ومرة جعلها حتا وعشرين طبقة فى منة أطواركا بين ذلك علما علما طبقات الأرض (الجلوجيا) \_ هورب المالمين لا ربها وحدها ، فهو مُرَّ بي المخلوقات جميعا ، فإن رباها فى نو بتين فقد ربى غيرها فى نو بات يعلم سبحانه عددها ، فكيف يكون شىء منها ندًا له وضريبا ؟ .

ثم بين إحكام ذلك الخلق وحسن تدبيره فقال :

( وجمل فبها رواسى من فوقها ) أى وجمل فيها جبالا ثوابت مرتفعة عليها ، أُسُمُها فى الأرض وهى الطبقة الصوانية ، وهذه الطبقة هى التى برزت منها الجبال ، فالجبال أساسها بعيدة الفوّر ضاربة فى جميم الطبقات واصلة إلى أول طبقة ، وهى الطبقة الصوانية التى لولاها لم تسكن الأرض أرضا ولم نستقر عليها ؟ فأرضنا كرة من النار غطيت بطبقة صوَّانية فوقها طبقات ألطف منها تكوّن فيها الحيوان والنبات على مدى الزمان ، والجبال تتوءات نتأت من تلك الطبقة وارتفمت فوقها عشرات آلاف السكيلو مترات ، وصارت محازن الهياء والمادن وهداية العارق وحافظة الهواء والسحاب . ( وبارك فيها ) أى وجعلها مباركة كثيرة الخيرات بما خلق فيها من المنافع ، فحمل جبالها مبدأ لجريان الأشهار ، ومخزنا للمادن كالذهب والقضة والحديد والنحاس . ( وقدر فيها أقواتها ) أى قدر لأهلها من الأقوات ما يناسب حال كل إقليم من مطاهم وملابس ونبات ، ليكون بعض الناس محتاجا إلى بعض ، فتروج المتاجر بينهم مطاهم وملابس ونبات ، ليكون بعض الناس محتاجا إلى بعض ، فتروج المتاجر بينهم مطاهم وملابس ونبات ، ليكون بعض الناس محتاجا إلى بعض ، فتروج المتاجر بينهم

وتنقل المحصولات من بلد إلى آخر ومن قطر إلى قطر ، وفى هذا عمار للاً رض وانتظام أمور العالم .

ثم ذكر فذلكة لما تقدم فقال :

( فى أر بعة أيام ) أى إن خلق الأرض وجمل الرواسى فيها فى نو بتين ، و إكثار خيراتها وتقدير أقواتها فى نو بتين فيكون ذلك فى أربع نو بات كما يقول القائل خرجت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى السكوفة فى خسة عشر يوما : أى فى تتعة خسة عشر يوما .

وقصارى ذلك --- إن حصول جميع ما تقدم من خلق الأرض وحَلَق الجبال الرواسي فيها وتقدير الأقوات في أربعة أيام .

( سواء السائلين ) أى فى أر بعة أيام كاماة وفق مراد طالب الفوت ومن له حاجة إليه وهو كل حيوان على وجه الأرض كا قال : « يَسَأَلُهُ مَنْ فِى السَّمُوَاتِ وَالْمَارْضِ » فالناس والحبوان جميما كلهم سائلون ربهم ما يحتاجون إليه من طعام وشراب واباس ورداء -- سؤالا طبيعيا مغروسا فى جبلتهم .

ولماكان الإنسان يهتم بحال ما حوله من الأرض قدّ م ذكرها و بين أنها هى وما عليها قد كوّ مها فى أربع نو بات ، فنو بة لتجمد المادة الأرضية بعد أنكات غازا ، ونو بة لتكهل بقية طبقائها و يدخل فى ذلك معادنها ، ومرة للنبات وأخرى للحبوان .

ولمنا انتهى من السكلام فى الأرض أخذ يذكر الساء ، فانترتب فى الذكر فحسب فقال :

(ثم استوى إلى السهاء وهى دخان) أى ثم دعا داعى الحسكة إلى خلق السهاء وهى مادة غازية أشبه بالدخان أو بالسحاب أو بالسديم ؟ وتسعى فى العلم الحديث ( عالم السديم) وقد شاهدوا من تلك العوالم اليوم عوالم كثيرة فى عالم السديم آخذة فى البروزكا برزت ثمسنا وسياراتها، وأرضها وكانت فى الأصل دخانا .

وعلى الجلة فالتكوين لم يكن فى لحظة واحدة ، بل كان وفق الحسكمة والنظام فى غير نو بة ، وكفى بكتاب مقدس أن يقول : إنه خلق الأرض فى نو بتين ، وما علمها فى نو بتين ، والسموات السبم كذلك .

ثم ذكر ماكان من شأنهما بعد خلقهما فقال :

(فقال لها وللأرض انتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائمين ) أى فقال لتلك الموالم السهاوية ، وللأرض التى دارت حولها : اثنيا كيف شثّما طائمتين أوكارهتين فأجابتا قالتا أتينا طائمين ، قال ابن عباس : قال الله تمالى للسموات : أطلمي شمسك وقرك وكواكبك ، وأجرى رياحك وسحابك ، وقال للأرض : شقى أنهارك ، وأخرجى شجرك وثمارك ، طائمتين أوكارهتين : « فَالْتَا أَتَيْنَا طَائْمِينَ » .

وفى هذا دلالة على الحركة المستمرة المعبر عن سببها بالجاذبية ، فهى حركة تجرى جرى طاعة لاجرى قسر ، فإنا نشاهد أنا نرمى الحجر إلى أعلى قسرا فيأبى إلا أن يعزل إلى الأرض بطر بق الجاذبية إلى جسم أكبرمنه وهى الأرض ، وهكذا الأرض مجذو بة إلى الشمس التي هى أصلها بحركة دورية دأئة طوعا لاقسرا ، لأن القسرية كرى الحجر إلى أعلى سريمة الزوال ، أما حركة الطاعة فهى دائة ما دام المطيع متخلقا بخلقه الذى هو فيه .

(فقضاهن سبع سموات في يومين ) أى فأتم خلقهن خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن في بعين سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض ، فوقع خلق السموات والأرض في سِنَّة أيَّام ، على ما اقتضته الحسكة وحسن النظام .

ومن ذلك يفهم وجه الحكمة في قوله — فقال لها وللأرض الخ ، وهي الدلالة على أن حركة الإتيان منهما كانت معا ، فينها نرى الأرض دائرة حول نفسها وحول الشمس نرى الشمس دائرة حول نفسها وحول شموس أخرى أكبر منها ، فهذا هو السبب في ذكرها معا .

وقصارى ذلك — إنه قال لها معا وأجابتاه معا ، لأن الأرض لمما كانت ضمن المجموعة الشمسية كانت دائرة كبقية أجزائها .

( وأوحى فى كل سماه أمرها ) أى وخلق فى كل منها ما استمدت له ، وانقضت اله كل منها ما استمدت له ، وانقضت الحكمة أن يكون فيها من مجار وبَرَد وثلج إلى نحو أولئك مما لايعلمه إلا الله ، قاله السدى وقتادة .

( وزينا السهاء الدنيا بمصابيح ) أى بكواكب مضيئة متلاً لئة عليها كتلاً لؤ المصابيح ، وهي و إن تفاوتت ارتفاعا وانخفاضا فسكلها ترى مثلاً لئة .

و حفظا) أى وحفظناها من الاضطراب فى سيرها ومن اصطدام بعضه ، وجملناها تسير على نهيج واحد ما دام هذا النظام باقيا حتى بأتى اليوم الموعود ، فهناك تحتل نظمها كا قال سبحانه : « إذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتْ . وَإذَا النَّجُومُ انْسَكَدَرَتْ » .

( ذلك تقدير المزيز العلم ) أى إن ذلك الذى تقدم هو تقدير العزيز الذي قد عزَّ كلَّ شى، ففلبه وقهره ، العليم بحركات مخلوقاته وسكنائها ، سرها ونجواها ، ظاهرها وباطنها .

يُحْمَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ تَحِسَاتِ لِنَذِيقُهُمْ عَذَابَ الْخُرْقِ أَخْرَى وَهُمْ لاَ يُنْصَرُونَ (١١) عَذَابَ الْخُرْقِ أَخْرَى وَهُمْ لاَ يُنْصَرُونَ (١١) وَأَمَّا خُرَى وَهُمْ لاَ يُنْصَرُونَ (١١) وَأَمَا عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَة السَدَابِ الْهُونِ بِمَا كَا نُوا يَكَسِبُونَ (١٧) وَتَجَيِّنَا الَّذِينَ آ مَنُوا وَكَا نُوا يَتَعَمَّونَ (١٧) وَتَجَيِّنَا الَّذِينَ آ مَنُوا وَكَا نُوا يَتَكَسِبُونَ (١٧) وَتَجَيِّنَا الَّذِينَ آ مَنُوا وَكَا نُوا

### تفسير المفردات

صاعقة: أي عذايا شديد الوقع كأنه صاعقة. قال المبرد: الصاعقة المرة المهلسكة لأى شيءكان ، وهي في الأصل الصيحة التي يحصل بها الملاك ، أو قطمة نار تزل من السهاء معها رعد شديد ، من بين أيديهم ومن خلفهم : أي من كل ناحية ، صرصرا : أي باردة تهاك بشدة بردها . أنشد قطارب قول الحلمينة في المديم :

المُطْمِيُونَ إِذَا هَبَتْ بِصَرْمَرَ ﴿ وَالحَامَاوِنَ إِذَا اسْتُودُ وَا عَلَى الناسِ استودوا : أى سئلوا الدية . نحسات واحدها نحسة (بكسر الحاء) أى نكدات مشئومات ، والهون : الذل .

## المعنى الجملي

بعد أن أنكر عليهم عبادة الأنداد والأوثان ، وطلب إليهم ألا يعبدوا إلا الله الذى خلق السموات والأرض ، وزين السهاء الدنيا بالمصابيح ، وأوجد فى الأرض جبالا رواسى أن تميد بهم ، ثم أعرضوا عن كل ذلك ، لم يبق حينتذ طريق العلاج .

ومن ثم أمر رسوله أن ينذرهم بحلول شديد النقم بهم إن هم أصروا على عنادهم ، كما نزل بعاد وتمود من قبلهم .

## الايضاح

( أيان أعرضوا فقل أنذرت عصاعقة مثل صاعقة عاد ونمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم. ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ) أى قل أبها الرسول لمشركى قومك المكذبين لِما جثتهم به من الحق : إن أعرضتم عما جثتك به من عند الله فإنى أنذركم بحلول نقمته بكم كما حلت بالأسم للاضية التي كذبت رسلها كماد وثمود ومن على شاكلتهما ممن فعل فعلهما حين جاءتهم الرسل في القرى الحجاورة لبلادكم ، وأمروا أهلها بعبادة الله وحده ، فكذبوهم واستكبروا عن إجابة دعوتهم ، واعتذروا بشتى المماذير

( قالوا لو شاء ر بنا لأنوّل ملائكة فإ ا بما أرسلتم مه كافرون) أى قالوا إنا لانصدق برسالنكم فما أرسل الله بشرا ، ولو أرسل رسلا لأنزل ملائكة ، و إذاً فلا تتبعكم وأثم بشر مثلنا .

وقد تقدم في غير موضع دفع هذه الشبهة الداحضة التي جاءوا بها. وقوله :

أخرج الهيهي في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال « قال أبو جهل والملا أمن قريش : قد التبس علينا أمر محمد . فلو التمسم رجلا عالما بالسحر والكهافة والشعر فكله ، ثم أتانا ببيان من أمره . فقال نتية بن ربيمة : وافئ لقد سمت السحر والكهانة والشعر ، وعلمت من ذلك علما ، وما يخني على " إن كان كذلك ، فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم هائم ، أنت خير أم عبد المطلب ؟ فلم يجمه ، قال : لم تشتم آلمتنا وتصلفا ؟ إن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا ، و إن تسكن يك المهادة ( الميل إلى قربان النساء ) زوجناك عشر فسوة تمتارهن ، أيّ بنات من

شمت من قريش ، و إن كان المال مرادك جمعنا لك ما تستغنى به ، ورسول الله ساكت، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحم الرحم حم تذيل من الرحن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا — حتى بلغ — فإن أعرضوا فقل أنذرت كم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، فأصلك عتبة على فيه وناشده الرحم ، فرجع إلى أهل ولم يخرج إلى قويش ، فلما احتبس عنهم قالوا الاترى عتبة إلا قد صبأ ، فانطلقوا إليه وقالوا ياعتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت ، ففضب وأقسم لايكلم محداً أبداً ، ثم قال : والله لقد كليه فأجابني بشيء ماهو بشمر ولا سحر ولا كهانة ، ولما بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشدته الرحم ، ولقد علمت أن محداً إذا قال شيئا لم يكذب ، فخفت أن ينزل بكم الممذاب » .

وقد ذكرنا هذا القصص قبل برواية أخرى ، وهذه الرواية أتم من سابقتها فأعدناها تمكيلا للفائدة .

ولما بين سبحانه كفر قوم عاد وتمود إجمالاً وبين معاذبهما ... أردف ذلك ذكر ما لكل منهما من الجناية وما حل به من المذاب فقال :

( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ ) أى فأما عاد فبدّوً ا وعصوً ا ربهم ولم يقبلوا كلام الرسول الذي جاء لهم وقالوا من أشد منا قوة ؟ حتى يستطيع قهرنا و إذلالنا ، وقد كانوا قوما طوال القامة شديدى الأسر ، فاغتروا بأجسامهم حين تهددهم هو بالمذاب ، وقد روى في قوسهم روايات ليس بنا حاجة إلى تصديقها كم يقطم : إن الرجل منهم كان يقتلع الصغرة من الجيل بيده ويجملها حيث يشاء .

#### فرد الله عليهم موبخا بقوله :

( أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ؟) أى أما يفكرون فيمن يبارزون بالمداوة ؟ إنه العظيم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها ، و إن بطشه لشديد ، و إنه لقادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء ، فيقول : (كن فيكون).

( وكانوا بآياتنا يجحدون ) أى وكانوا يعرفون أن آياتنا التي أنزلناها على رسلنا حق لامر بة فيها ، ولسكنهم جحدوها وعصوا رسله .

وقد يكون المراد: إنهم جحدوا الأدلة التكويلية التي نصبناها لهم ، وجملناها حجة عليهم .

ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه فقال:

( فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا) أى فأرسلنا عليهم ريحا باردة تهلك بشدة بردها ، وإذا هبت سمم لها صوت قوى تذكون عقو بة لهم من جنس ما اغتروا به .

ثم بين سبحانه وقت نزول العذاب عليهم فقال :

( فى أيام نحسات )أى فى أيام مشئومات نكدات متنابعات كما قال فى آية أخرى: « سَبْمَ لَيْمَالَ وَكُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا » .

ثم بين الغاية التي من أجلها نزل المذاب فقال:

( لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ) أي أنزلنا عليهم هذا المذاب كي نذيقهم الذل والهوان في الحياة الدنيا بسبب ذلك الاستكبار .

مُم أرشد إلى أن هذا المذاب هين يسير إذا قيس بعذاب الآخرة فقال :

(ولمذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون) أى ولعذاب الآخرة أشد إهانة وخزيا من عذاب الدنيا ، وهم لايجدون إذ ذاك نصيرا ولا معينا يدفعه عنهم .

و بعد أن ذكر قصص عاد أتبعه بقصص تمود فقال :

( وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) أى وأما تمود فبينا لهم الحق على لسان نبيهم صالح ، ودللناهم على سبل النجاة بنصب الأدلة النكوينية ، وإنزال الآبات التشريعية ، فكذبوه واستحبوا العمى على الهدى ، والكفر على الإبمان . ثم ذكر جزاءهم على ما اختاروه لأنفسهم فقال :

( فأخذتهم صاعفة المذاب الهون بماكانوا يكسبون ) أى فأرسلنا عليهم صيحة ووجفة وذلا وهوانا، بما كانوا يكسبون من الآنام بكفرهم بالله وتكذيبهم رسله .

( وَجَينَا الذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ) أَى وَجَينَا صَالِحًا وَمِن آمَنِ مِعْهُ مِن المُؤْمِنِينَ من ذلك العذاب : فلم يمسمهم سوء ولا نزل بهم مكروه ، بإيمانهم وتقواهم وصالح أعمالهم .

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءِ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَّهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَا ثُوا يَسْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهْ مُ مَا يَشْنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْهُ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَا ثُوا يَسْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا وَهُو خَلَفَ اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْهُ وَهُو خَلَقَ كُمْ أَوْلَ مَرَّةً وَ إِلَيْهِ ثُرْجَمُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْسَتُمْ وَلاَ أَنْهَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَلَمْتُمُ اللهِ اللهُ اللهِ لَيْمَارُكُمْ وَلاَ جَلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَلَمْتُمْ أَوْلَ اللهُ لاَ يُشْهَرُوا فَالنَّارُ أَنْ اللهُ لاَ يُشَمِّرُوا فَالنَّارُ وَذَلِكُمْ ظَنْتُكُمُ الَّذِي ظَلَمْتُمْ اللهُ لاَ يَشْهُرُوا فَالنَّارُ يَرْبُكُمْ أَوْدَاكُمْ وَإِنْ يَسْتُمْوا فَالنَّارُ يَرْبُكُمْ أَوْدَاكُمْ وَإِنْ يَسْتُمْبُوا فَالنَّارُ وَكُلِكُمْ فَلْمُونَ (٢٢) فَإِنْ يَصْبُرُوا فَالنَّارُ مَمْوَى فَلَمُ مِنَ الْخَامِرِينَ (٢٣) فَإِنْ يَصْبُرُوا فَالنَّارُ مَثُونَ وَلَا يَشْمُونَ وَلَا يَشْمُوا فَاللَّالُولُ اللهُ لاَيْمُ فَانْ يَسْمُونُوا فَالنَّارُ اللهُ لاَ يَشْمُ وَإِنْ يَسْتُمْتُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْخَامِينِ (٢٣) فَإِنْ يَصْبُرُوا فَالنَّارُ اللهُ لاَ يَشْمُ وَإِنْ يَسْتُمْتُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْخَامِينِ (٢٣)

## تفسير المفردات

يوزعون: أى يحبس أولهم ليلحق آخرهم لىكثرتهم ؛ من قولهم ، وزعته : أى كفته ، جادهم : أى جوارحهم ، أرداكم : أى أهالمككم ، مثوى : أى مقام ، وإن يستعبوا : أى يطلبوا العتبى والرضا ، من العتبين : أى الجابين إلى ما يطلبون

يقال أعتبنى فلان : أى أرضانى بعد إسخاطه إياى، قال الخليل : تقول استعتبته فأعتبنى: أى استرضيته فأرضانى ، قال النابغة فى اعتذار يانه للنمان بن للنذر :

فإن ألتُ مظلوما فسيد ٌ ظلمتَه وإن يك ذا عُتْبَى فنلك يُمُتبُ

## المعنى الجملي

بعد أن بين كيف عاقب أولئك الجاحدين فى الدنيا وأذاقهم عذاب الهون بماكانوا يكسبون — أردف ذلك ذكر عقابهم فى الآخرة ، ليكون ذلك أثمّ الزجر ، وأكثر فى الاعتبار لمن اعتبر .

## الايضاح

( ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزهون ) أى واذكر أيها الرسول لقريش المماندين لك حال الكفار يوم القيامة ، لعلهم يرتدعون ويزدجرون حين يساقون إلى النار ، فيحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا قاله السدى وقتادة وغيرهما .

وفي هذا إيماء إلى كثرة عددهم وشدة سوقهم ودفسهم .

(حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سممهم وأبصارهم وجاودهم بما كانوا يعملون) أى حتى إذا وتقوا على النار شهد عليهم سممهم وأبصارهم وجوارحهم بما كانوا يعملون فى الدنيا من الماصى ، بعلامات متايزة تدل على الأخلاق المختلفة ، لمكل خلق منها بعلامة خاصة نحن لانعرف الآن كمها ، وربما كانت سوائل روحية ، كلسائل يدل على خلق من الأخلاق كما يكون فى أنواع النبات والشجر روائح مختلفة ، فالعلم والحمل وبغض الناس لها سوائل جهلة ، والجهل والطيش والكسل وبغض الناس لها سوائل تلازمهم فتكون مشقية لهم ومضايقة ، أومفرحة لهم ومنده ، وهمذا الأجسام بعد الموت لاتشبه نفس نفسا أخرى فى أوصافها ، فهذه هى المساودة التى تشهد بها أسماعهم وأبصارهم وجلودهم .

ثم ذكر سبحانه أنهم لاموا جوارحهم على أداء الشهادة التي تُلزمهم الحجة، فحسكي عنهم قولهم لها.

( وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟) أى وقالوا على جهة اللوم والمؤاخذة لجلودهم حين شهدوا عليهم ، لم م شهدتم علينا ؟ وقد كانوا فى الدنيا مساعدين لهم على المعاصى ، فكيف يشهدون عليهم الآن؟ .

فأجابوهم حينثذ معتذرين :

( قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شى.) أى قالوا : إن الله جمل فينا من الدلالات الفعلية ما يقوم مقام النطق ، بل ماهو أفصح منها ، فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح .

وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: لاكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مم أضحك ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، قال: من بخاطبة العبد ربه ، يقول: ألم تجرئي من الظلم ؟ قال: يقول يلى . قال فيقول: فإنى لا أجيزعلى نفسى إلا شاهدا منى . قال: يقول كنى بنفسك اليوم عليك شهيدا ، و بالكرام الكاتبين شهودا: قال: فيخم على فيه فيقال لأركانه: انطقى ، فتنطق بأعماله ، قال ثم يُحمَّلًى سينه و بين الكلام، قال: فيقول بُمدًا لكن وسيُحقًا ، فسكن كنت أناضل ، .

( وهو خلقكم أول مرة ) فهو لايخالف ولا يمانع ، وقد جمل فيكم دلائل واضعة كخطوط اليد والإبهام والأصوات وألوان الوجوه وأشكالها ، ولكن ً قليلا من الناس من بفُعاُن إلى ذلك .

فمن قدر على خلقكم و إنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجسكم إليه ، ومن ثم قال :

( و إليه ترجعون ) أى و إليه مصيركم بمدىماتكم . فيجازى كل نفس بماكسبت . لامعقّب لحكمه ، وهو صريم الحساب . ثم و بختهم جلودهم على ماكانوا يفعلون فى الدنيا فقالت لهم :

( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سممكم ولا أبصاركم ولا جاودكم ) أى وما كنتم تُستَخَفُون حين تفعلون قبيح الأعمال ، وترتكبون عظيم الفوا-ش\_بالحيطان والحجب حذراً من شهادة الجوارح عليكم ، بل كنتم تجاهرون بالكفر والماصى ، وتجحدون البعث والجزاء.

قال عبد الأعلى من عبد الله الشامي فأحسن :

العمرُ ينقص والذنوبُ تزيد وتقال عَثْراتُ القتى فيزيدُ هل يستطيع جمود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ والمرء يُسأل عن سنيه فيَشْتَهي تقليلُها وعن المات بجيهُ

(ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيرا مما تصلون) أى ولكن ظننتم عند استتاركم من الناس مع عدم استتاركم من أعضائسكم أن الله لايعلم كثيرا مماكنتم تعملون من المعاصى فاجترأتم على فعلها .

والخلاصة – إنكم كنتم فى الدنيا تستترون عن الناس خوف الفضيحة والعار حين ارتكاب الذنوب ، وما ظننتم أن أعضاءكم وجسكم الأثيرى الذى هو على صورة الجسم الظاهرى قد سطرت فيه جميع أحمالسكم ، كأنه لوح محفوظ لها ، فلذلك ما كنتم تستترون عنها بترك الذنوب .

وفى الآية إيماء إلى أنه لاينبغى للمؤمن أن تمر عليه حال إلا وهو يفكر فى أن الله رقيب هليه ،كا قال أبو نواس :

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوتُ ولكن قُلْ علَّ رقيب ولا تحسبن الله يغيب أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: «كنت مستترا بأستارالكمية فجاء ثلاثة نفر قرشى وتقفيان ، أو تفنى وقرشيان ، قليلٌ فقه قلوبهم ، كثير شحم بطونهم ، فتكلموا بكلام لم أسممه ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعنا أصواتنا سممه ، و إذا لم ترفعه لم يسممه ، فقال الآخر : إن سمع منه شيئا سمع كله ، قال اذ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليسه وسلم فأثرل الله عز وجل : « وَمَا كُذُمْ مُ نَشْتَهُرُونَ أَنْ يَشْهَدُ عَلَيْسَكُمْ سَمْسُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ ولا جُلُودُ كُمْ - إلى قوله : مِنْ آخَلَامِهِ مِنْ ﴾ .

(وذلكم ظنكم الذى ظننم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) أى وهذا الظن الفاسد الذى قد كان منكم فى الدنيا وهوأن الله لايملم كثيرا من قبائح أعمالكم ومساويها هو الذى أوقعكم فى مواقع التلف والردى ، فصرتم اليوم من الهالكين ، إذ صرفتم ما مُنيحتم من أسباب السعادة إلى الشقاء ، فكفرتم يَعم الخالق والرازق ، وأسهكتم فى الشهوات والمعاصى .

أخرج أحمد وأبو داود والطيالسي وعبدابن حميد ومسلم ، وأبو داود وابن ماجه وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايموسّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ، فإن قوما قد أرادهم سوء ظهم بالله فقال الله : « وَذَٰلِهِكُمْ ظَنْـكُمُ اللّذِي ظَنَدُتُمْ مِربِّـكُمُ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْمْ مِنَ الْخَاصِرِينَ » .

قال الماماء: الظن قسيان:

- (١) حسن؛ وهو أن يظن بالله عز وجل الرحمة والفضل والإحسان ، قال صلى الله
   عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل « أنا عند ظن عبدى بى » .
  - (٣) قبيح ؛ وهو أن يظن أن الله يعزب عن علمه بمض الأفعال .
     وقال قتادة ، الشان نوعان : مُنْج وَمُرْد .
- (١) فالمنجى قوله : ﴿ إِنِّى ظَنَنْتُ أَنَّى مُلاَقِ حِسَابِيَهُ ﴾ وقوله : ﴿ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَمُّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ ﴾ .
- (٢) والمردى هو قوله : ه وَذٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الّذِي ظَنَنْمْ بِرَ بَّكُمْ أَرْدَاكُمْ».

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية : هؤلاء وم كانوا يدمنون على العاصى ، ولا يتو بون منها ، و يتكامون على المفرة ، حتى خرجوا من الدنيا مفاليس ، ثم قرأ : « وَلَا لِكُمُ ۚ ظَفُكُمُ ٱلذِّى ظَفَكُمْ إِرَّ أَكُمُ أَرْدًا كُهُ ۖ فَأَصْبَحْتُمْ ۚ مِنَ الْخَامِرِينَ ۗ ٥.

وقال الحسن البصرى: إن قُوما ألهم الأمانى حتى خرجُوا من الدُنيا وما لهم حسنة ، وبقول أحدَم : إلى أحسن الظن بربى وقد كذب ، ولو أحسن الظن لأحسن المعلى المعلى ، وتلانول الله: «وَذَ لِسَمُ ظَنْتُكُمُ الَّذِي ظَنْنُكُمْ بِرَبِّكُ أُرَّدَاكُمُ مَّاصَبَعْتُمُ مِنَ المَاعِرِينَ » .

ثم أخبر عن حالهم فقال :

( فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) أى فإن أمسكوا عن الاستفائة لقرج ينتظرونه لم يجدواً وتكون النار مثوى لهم ومُقاماً .

( و إن يستمتبوا فما هم من المعتبين ) أى و إن يبدوا معاذير فلن تقبل منهم ولا تقال لهم المثرات .

ونحو الآية قوله تعالى : « سَوَاه عَلَيْنَا أَجَزِ عِنْا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيصٍ » .

وَتَيْضَنَا كُمُمْ فُرَنَاء فَرَيَّتُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَحَقَّ عَلَمْهِمُ الْتُولُ فِي أَلْجِيهِمْ الْتُولُ فِي أَلْجِيهِمْ الْتُولُ فِي الْجَنَّ وَالْمُوسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَلَيْهِمُ النَّوْلُ فِيهِ خَلَيْرِينَ (٢٥) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَمُوا لِهِذَا الْقُرْآنِ وَالْمَوْا فِيهِ لَمَلَّكُمْ مُنْ لَلِيونَ (٢٧) فَلْمُذِيقَنَّ الذِينَ كَفَرُوا عَذَا باللهِ النَّذِينَ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَلْوَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَنَا مِنَ الِجُلِّ وَالْإِنْسِ بَجُمْلُهُمَا تَخْتَ أَقْدَامِنَا لِيَـكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩).

#### تفسير المفردات

وقيضنا: أى ويسرنا وهيأنا ، قرناه : واحدهم قرين : أى أخدانا وأصحابا من غواة الجن والإنس، والفوا فيه : أى عارضوه باللغو والباطل حين يقرأ لتهوّشوا عليه ، دار الخلد : أى دار الإنامة المستمرة ، تحت أقدامنا : أى ندوسهما بهما انتقاما منهما

# المعنى الجملي

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة على الكفر والمعاصى أردف ذلك ذكر السبب الذي من أجله وقعوا في الكفر ، ثم حكى عنهم جناية أخرى وهي أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن أعملوا الحيلة في عدم إسماع الداس له حتى لايتدبروا معناه ، فتشاغلوا حين قراءته برفع الأصوات و إنشاء الأشمار حتى يهو شوا على القارى ويفلبوا على قراءته ؟ ثم ذكر أنهم حين يقعون في المذاب الشديد يطلبون أن يروًا من كانوا السبب في وقوعهم في الضلال من الجن والإنس ليدوسوهم تحت أقدامهم ، انتقاما منهم على أن صيروهم في هذه الهاوية .

## الايضاح

( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وماخلفهم ) أى وسلطنا عليهم إخوانا وأعوانا من شياطين الجن والإنس ، فزينوا لهم مابين أيديهم من أمر الدنيا من الضلالة والكفر وانباع الشهوات، وما خلفهم من أمر الآخرة ، فألقوًّا إليهم أن لاجنة ولا نار، ولا بعث ولا حساب ، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر، فسُهل عليهم فعل ما يشتهون ، وركوب كل ما يتلذذون به من الفواحش .

( وحق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس) أى ووجب عليهم من العذاب ما وجب على الذين كفروا من قبلهم من فعلوا فعلهم .

ثم علل استحقاقهم للمذاب فقال :

( إنهم كانوا خاسرين ) أى لأنهم استووا جميعاً فى الخسار واندمار ، واستحقوا اللمن والخرى فى الحياة الدنيا والآخرة .

و بعد أن أخبر عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مشركى قريش وأنهم كذبوا بالقرآن فقال :

( وقال الذين كنروا لاتسمعوا لهذا الترآن والنوا فيه لملسكم تغلبون ) أى وقال الذين كفروا بالله ورسوله : لاتنصتوا لسياع هذا القرآن ، وعارضوه باللهو والباطل بإنشاد الشعر والأراجيز حتى تهوشوا على القارىء لملسكم تغلبون على قراءته ، وتميتون ذكره .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته ، فحكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون : النوا فيه بالبكاء والصفير وإنشاد الشعر .

قال ابن عباس : قال أبوجهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لايدرى مايقول: وقد يكون المدنى : لاتطيعوا . من قواهم : سمحت لك : أى أطمتك .

ثم أوعد الكفار بالعذاب الشديد فقال:

( فلنذيقن الذين كقروا عذايا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ) أى فلنذيقن الكافر ين عذايا لايحاط بوصفه ، ونجازينهم بأسو أعمالهم ، لأن أعمالهم الحسنة كصلة الأرحام و إكرام الضيف قد أحبطها الكفر ، ولم يبق لهم إلا القبيح ، ومن ثم لم يجازوا إلا على السيئات .

وفى هذا تعريض بمن لا يخشع ولا يتدبر حين سماع القرآن ، وتهديد ووعيد لمن يصدر منه حين سماع القرآن ما يهوش على القارى و يخلّط عليه فى القراءة .

ثم بين المذاب الشديد الذي يحيق بهم فقال :

( ذلك جزاء أعداء الله ) أي ذلك الجزاء المدّ لأعداء الله هو النار .

(اهم فيها دار الخلد) أى إنهم نحلدون فيها أبدا ، لاانقطاع لمذابهها ، ولاانتقال منها. ثم ذكر أن هذا حزاء لمنا عملوا فقال :

( جزاء بما كانوا بآياتنا مجحدون ) أى هى جزاء لهم على جعودهم بآياتنا ، واستكبارهم عن سماعها .

ثم بين أنهم حين وقوعهم فى المذاب الشديد يطلبون الانتقام ممن أضلوهم من شياطين الإنس والجن مقال :

( رقال الذين كفروا ر بنا أر ناالذين أضلانا من الجن والإنس نجملهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) أى وقال السكافرون وهم يتقلبون فى المذاب : ر بنا أرنا شياطين الإنس والجن الذين أوقعونا فى الضلال ندسهم تحت أفدامنا انتقاما منهم ومهانة لهم .

وقصارى ذلك — إنهم طلبوا من ربهم أن يريهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الرُّساء الذين كانوا يزينون لهم السكفر ، والشياطين الذين كانوا يوسوسون ايم ومجملومهم على المعاصى .

والشياطين على ضربين : جنى ّ وإنسيّ ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَانَا لِـكُلُّ نَهِى َّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالِجْنَّ ﴾ وقال : ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنْثُرَ وَالنَّاسِ ﴾ .

وقال على كرم الله وجهه : هما ابن آدم الذى قتل أخاه و إبليس أى لأنهما هما اللذان سنّا المصية . إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْلَاْكِمَةُ الْأَ تَخَافُوا وَلاَ تَخْزَنُوا ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْنُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أُوْلِيَةً كُمْ فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَـكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَسَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزلًا مِنْ غَفُورِ رَحِيمٍ (٢٣).

#### تفسير المفر دات

استقاموا: أى ثبتوا على الإيمان ولم يرجعوا إلى الشرك ، أولياؤكم : أى أعوانكم فى شئونكم ، تدعون : أى تتمنون وتطابون ، البزل : ما يهيأ للضيف ليأكله حين نزوله .

## المعنى الجملي

بعد أن أسلف القول في وعيد الكفار بما لم يبق بعده في القوس منزع - أعقبه بهذا الوعد الشر يف له ؤمنين كما هي سنة القرآن من إتباع أحدهما بالآخركا جاء في قوله : و تَجَّىً عِبَادِي أَنِّى أَنَا الْنَقُورُ الرَّحِيمُ . وأنَّ عَذَا بي هُوَ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ ، وأنَّ عَذَا بي هُوَ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ ، وأنَّ عَذَا بي هُوَ الْمَذَابُ الْأَلِيمَ ،

## الإيضاح

( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أى إن الذين قالوار بنا الله اعترافا بر بوبيته، و إقراراً بوحدانيته ، ثم ثبتوا على ذلك فلم ترَلُّ أقدامهم ، ويدخل في هــذا كل العبادات والاعتقادات . قال أبو بكر رضى الله عنه ؛ الاستقامة ألا يشركوا بالله شيئا . وأخرج أحمد وعبد ابن حميد والدارمي والبخارى في تاريخه ومسلم والنسأني وابن ماجه وابن حَبّان عن سفيان بن عبد الله الثقفي « أن رجلا قان : يا رسول الله مُرنى بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعداء ، قال : « قل آمنت بالله ثم استقم» قلت : قما أنتى ؟ وأومأ إلى لسانه » قال الترمذي حسن صحيح .

والخلاصة -- الاستقامة : الاعتدال في الطاعة اعتقاداً وقولا وفعلا مع الدوام على ذلك .

(تتنزل عليهم الملائسكة) من عند الله سبحانه بالبشرى التي يريدونها من جلب نفع ، أو دفع ضر ، أو رفع حزن ؟ أى بكل ما يعن لهم من الشئون الدنيوية والدينية مما يشرح صدورهم ، و يدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام ، كما أن السكفار يغويهم قرقاه السوء بتزيين المامى وارتكاب الآثام .

قال وكيم:البشرى تسكون فى ثلاثة مواطن:عند الموت ، وفى القبر ، وعند البعث. ( ألا تخانفوا ولا تخزنوا ) أى لاتخافوا بمــا تُقْدِمون عليه من أمور الآخرة ، ولا تحزنوا على ما فاتسكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال .

وقال عطاء: لاتخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول ، ولا تحزنوا على ذنو بكم فإنى أغفرها. { وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون) أى ويقال لهم : أبشروا بالحبنة التى وُعِدْتم بها على ألسنة الرسل فىالدنيا ، فإنسكم واصلون إليها ، مستقرون بها، خالدون فى نعيمها. ثم بشرهم سبحانه بما هو أعظم من هذا كله فقال :

( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) أى نحن أعوانكم فى أمور دنياكم ، نلهمكم الحق ، ورشدكم إلى مافيه خبركم وصلاحكم فى دنياكم ، وكذلك نكون معكم فى الآخرة، نؤمّنكم من الوحشة فى القبور ، وعند النفخة فى الصور ، ويوم البعث والنشور، ومجاوز بكم الصراط المستقيم ، ونوصل كم إلى جنات النعيم . وقصارى ذلك — نحن المتولُّون حفظكم وولايتكم فى أمور الدنيا وأمور الآخرة ومن كان الله وليَّه فاذبكل مطلب ، وتجا من كل مخافة .

> ( ولسكم فيها ما تشتعى أنفسكم ) من صنوف اللذات وأنواع النعم · ( ولسكم فيها ما تدّعون ) أى ولسكم فيها ما تتمنون وتطلبون . ونحو الآية قوله : « وَكُمُو ما نَدَّعُونَ » .

والجلة الأولى باعتبار شهوات أنفسهم ، والثانية باعتبار ما يطلبون سواء أكان مشتمى لهم أم لا ، إذ لايلزم أن يكون كل مطلوب مشتمى كالفضائل العلمية ونحوها ( نزلاً من غفور رحيم ) أى أعطاكم ربكم ذلك كرامة من لدُنْه ، وهو النفور لذنو بكم ، الرحيم بكم أن يعاقبكم بعد تو بتكم .

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالحَا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْسَلِيمَةُ وَمَلِ صَالحَا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْسَلِيمَةُ وَلاَ السَّبِئَةُ الْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَيَئِنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي تَحْيِمُ (٣٤) وَمَا يُلقَأَهَا إِلاَّ الذِينَ صَبُووا وَمَا يُلقَأَهَا إِلاَّ ذُو حَظًّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِنَّا يَبْرُغَنْكَ مِنَ الشَيْطَانَ نَرْعُ فَاسْتَعِدْ بَاللهِ إِنَّهُ هُوَ السّعِيمُ الْمَلْيمُ (٣٦).

## تفسار المفردات

دعا إلى الله : أى دعا إلى توحيده ، المسلمين : أى الخاضمين ، الحسنة : ما ترضى الله و يتقبلها ، والسيئة : ما يكرهها و يعاقب عليها ، ادفع : أى ردَّ ، والحجيم : الصديق ، وما يلقاها : أى يتقبلها و محتملها ، حظّ : أى نصيب وافر من الخير ، ينزغنك : أى يوسوسن الك ، وأصل النزغ : النخس ، فاستمذياته : أى التجيء إليه :

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن قرناء السوء يدعون إلى الماصى - أردف ذلك ذكر حال أضدادهم الذن يدعون الناس إلى توحيد ربهم وطاعته ، ثم أعقب هذا بأن الحسنة والسيئة لايستويان ثوابا عند الله ، ثم أمر رسوله بدفع سفاهات المشركين وجالاتهم بطريق الحسنى ، لما فى ذلك من تآلف القلوب ، وارعواء النفوس عن غيبًا ، وتوريها إلى رشدها ، وأرشد إلى أن هذه فعلة لايتقبلها إلى الصابرون على احتمال المكاره ، ومن لهم حظ عظيم من الثواب عند الله ، ثم خم ذلك بتلك النصيحة الذهبية ، وهى أنه إذا صرف الشيطان المراء عن شيء مما شرعه الله فليتموذ من شره ولا يطعه فى أمره ،

## الإيضاح

(ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين؟) أى لا أحد أحسن قولا بمن جم بين خصال ثلاث :

- (۱) الدعاء إلى توحيد الله وطاعته ، قال ابن سيرين والسُّدى وابن زيد والحسن: والداعى هو رسول لله صلى الله عليه وسلم ، وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله ، هذا حبيب اندًا، هذا ولى الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله ، أجاب الله فى دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه .
  - (٢). العمل الصالح بفعل الطاعات ، واجتناب المحرمات .
- (٣) أن يتخذ الإسلام دينا و يخلص إلى ربه ، من قولهم : هذا قول فلان أى مذهبه ومعتقده .

وقد يكون الراد أنه يتنفظ بذلك ابتهاجا بأنه منهم وتفاخرًا به مع قصد الثواب.

و بعد أن ذكر محاسن الأعمال التي بين العبد ور به — ذكر محاسن الأعمال التي بين العباد بعضهم مع بعض ترغيبا لرسول الله صلى الله عليسه وسلم فى الصبر على أذى المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان فقال:

(ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) أى ولا تتساوى الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليها، والسيئة التي يكرهها ويعاقب عليها.

وقد يكون المعنى — ولا تستوى دعوة الرسول إلى الدين الحق بالطرق المثلى ، والصبر على سفاهة الكفار ، وترك الانتقام منهم ... وما أظهروه من الفلظة والفظاظة في قولهم : « لا تَسْمَعُوا لِحُلْمَا القُرْآنِ فَي قولهم : « لا تَسْمَعُوا لِحُلْمَا القُرْآنِ وَالْفَوْا فِيهِ » .

والخلاصة — إن فعلك أيها الرسول حسنة ، و إن فعلهم سيئة ، فإذا أتيت بهذه الحسنة استحققت التمظيم في الدنيا، والمثو بة في الآخرة، وهم بضد ذلك ، فلا ينبغي أن يكون إقدامهم على السيئة مانعا من الاشتغال بالحسنة .

ثم ذكر بعض الحسنات ووضعها بذكر بعض ضروبها فقال :

(ادفع بالتي هي أحسن) أى ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق ، فقابل إسامتهم بالإحسان إليهم، والذنب بالعفو، والغضاء عن الهفوات، واحتمال المكاره، فإنك إن صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى ولم تقابل سفههم بالفضب، ولا أذاهم بمثل، استحيوًا من ذميم أخلاقهم، وتركوا قبيح أضالهم.

ثم بين نتائج الدفع بالحسني فقال :

( فإذا الذى بينك و بينه عداوة كأنه ولى حبم ) أى إنك إن فعلت ذلك انقلبوا من المداوة إلى الحبة ، ومن البغض إلى المودة ، قال عمر : ما عاقدتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيم الله فيه ، وقال ابن عباس : أمره الله تعالى فى هذه الآية بالصبر عند الغضب ، والحلم عند الجهل ، والعفو عند الإساءة ، فإذا فعل الناس ذلك عصمهم إلله من الشيطان ، وخضع لهم عدوهم .

وروی أن رجلا شَمَ قَنْبَرَا مولی علیّ بن أبی طالب ، فناداه علیّ یا قَنْبَر دع شانمك ، وأله ً عنه تُرض الرحمٰن ، وتسخط الشیطان .

وقالوا: ما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه ، ولله در القائل :

والسكفُّ عن شمّ اللثيم تسكوما أضرُّ له من شقيه حين يُشْمَ وقال آخر :

وما شيء أحبُّ إلى سسفيه إذا سبَّ الكريم من الجواب متاركة السسفيه بلا جواب أشدُّ على السفيه من السَّباب وقال محمود الوراق:

سألزم نفسى الصفح عن كليمذنب وإن كثرت منسه لدى الجرائم فا الناس إلا واحــد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم فأما الذى فوقى فأعرف قدره وأثبت فيه الحق والحق لازم وأما الذى دونى فإن قال صُنْتُ عن إجابته عرضى وإن لام لأثم وأما الذى مثلى فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم وقال آخر:

ثم نبه إلى عظيم فضل هذه الطريق بقوله : ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) أى وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا الصارون على تحمل المحكاره وتجرّع الشدائد وكظم الفيظ وترك الانتقام ، فإن ذلك يشق على النفوس ، ويصعب احماله في مجرى العادة إلا من عصم الله .

وقال أنس فى تفسير ذلك : الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت صادقا غفر الله لى ، وإن كنت كاذبا غفر الله لك .

( وما يلقاها إلا ذوحظ عظيم ) أى وما يتقبلها إلا ذو نصيب وافر من السمادة فى الدنيا والآخرة .

قال قتادة : الحظ المظليم الجنة ، أى وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة .

ثم ذكر طريقا لمنع تهييج الشرودفع الغضب إذا بدت بوادره فقال :

( و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله إنه هو السميم العليم ) أى و إن وسوس إليك الشيطان ليحملك على مجازاة المسىء فاستمذ بالله من كيده وشره ، واعتصم من خطراته ، إنه هو السميم لاستماذتك منه ، واستجارتك به من نزغاته ولفير ذلك من كلامك وكلام غيرك ، العليم بما ألّقي في رُوعك من نزغاته ، وحدَّثتك به نفسك، وما قصدت من صلاح ، ونويت من إحسان .

ومن شياطين الإنس من يفعل مثل هذا ، فيصرف عن الدفع بالتي هي أحسن ، فيقول لك : إن فلانا عدوك الذي فعل بك كيت وكيت ، فانتهز الفرصة ، وخذ ثارك منه لتعظم في عينه وأعين الناس ، ولا يظانن فيك المعجز وقلة الهمة وعدم المبالاة إلى نحو أولئك من العبارات المثيرة للفضب التي ربما لانخطر ببال شياطين الجن — نعوذ بالله من شركل شيطان .

والخلاصة — إن صرفك الشيطانُ مما شرعتُ فيه من الدفع بالحسنى ، فاستمذ بالله من شره ، وامض لشأنك ولا تطعه . وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّبَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَّرُ ، لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لَلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمْرَ وَاسْجُدُوا لِلسَّامُونَ (٣٨) فَإِنَّ اللَّمْرُوافَالَّذِينَ عَنْدَرَبَّكَ يُسَبَّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ (٣٨) وَمِنْ آيَاتِه أَنْكَ مَرَى الْأَرْضَ خَلشِهَةً فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ الْمُتَرَّتُ وَمِنْ آيَاتِه أَنْكَ مَرَى الْأَرْضَ خَلشِهَةً فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ كُلُّ مَنَى الْمُوسَى الْمُوسَى ، إِنَّهُ عَلَى كُلُّ مَنِي فَلْدِيرْ (٣٩).

## تفسير المفردات

الآية : هي البرهان والحبعة ، يسأمون : أي يملّون ، خاشعة : أي جامدة يابسة لا نيات فيها ، اهترت : أي تحركت ، ور بت : أي انتفخت .

## المعنى الجملي

لما ذكر فى الآيات السابقة أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى ما ردفه ذكر الدلائل على وجوده تعالى وقدرته وحكمته ، تنبيها إلى أن الدعوة إلى الله هى تقرير الدلائل الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر ، ثم أتبعها بآية أرضية تشاهد رأى الدين فى كل حين وهى حال الأرض حين خلوها من المطر والنبات ، ثم حالها بعد نزول المطر ، فهى تنتمش بعد أن كانت ميتة ، وتهتر بعد أن كانت ساكنة ، والذى أحياها هو الذى يحيى الموتى ، إنه على كل شيء قدير .

# الايضاح

( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) أى ومن حجج الله تعالى على خلقه ودلالتها هلى وحدانيته وعظيم سلطانه — الليل والنهار، ومعاقبة كل منهما صاحبه ، والشمس ونورها ، والقمر وضياؤه ، وتقدير منازلها فى فلكيهما ، واختلاف سيرهما فى السماء ، ليعرف بذلك مقادير الليل والمهار والأسابيع والشهور والأعوام ، وبذلك تضبط المماملات وأوقات العبادات .

ولما كانت الشمس والقمر من أجل الأجرام المشاهدة في العالم العلوى والسفلي نبه إلى أنهما مخلوقان مسخران له تعالى وهما تحت قهره وسلطانه ، فلا تعظموهما وعظموا خالقهما فقال :

(لاتسجدوا الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياء تعبدون) أى لاتسجدوا أيها الناس للشمس والقمر، فإسهما إنما يجريان بمنافعكم بإجراء الله إياها طائمين له في جريهما وهما لايستطيمان لكم نفعا ولا ضرا، فله فاسجدوا، وإياه فاعبدوا دوسهما، لأشهما لا فضيلة لها في أنفسهما، فيستحقا بها العبادة من دون الله، ولوشاء الله لأعدمهما أو طمس نورهما.

وفى هذارد على الصابئة الذين عبدوا الكواكب والنجوم، وزعموا أنهم بعبادتهم إياها يعبدون الله ، فعُهُوا عن ذلك .

( فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون ) أى فإن استكبرهؤلاء المشركون الذين يعبدون هذه السكواكب وأبوا إلا أن يسجدوا لها وحدها دون الله — فالله لايمبأ بهم ، فالملائسكة الذين فى حضرة قدسه وهم خيرمنهم لايستكبرون عن عبادته ، بل يسبحون له ويصاون لبلا ونهارا ، وهم لايفترون عن ذلك ولا عنّه ن .

ولما ذكر الدلائل الفلكية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال:

(ومن آیاته أنك تری الأرض خاشمة فإذا أنزلنا علیها لله اهترت ور بت) أی ومن الدلائل علی قدرته تمالی علی البعث ، وإحیاء الموتی بعد بِلاها ، وإعادتها لهیثتها كاكانت من بعد فنائها — أنك تری الأرض یابسة غیراء لانبات بها ولا ذرع ، فإذا نول عليها الغيث من السهاء تحركت بالنبات، وانتفخت ، وأخرجت ألوان الزرع واثمار ، كا يشاهد من ارتفاع الأرض وانتفاخها ، ثم تصدّعها وتشقفها إذا حان ظهور النبات منها ، وتراه يسمو في الجوّ و يغطى قشرتها ، ثم تتشعب عروقه ، وتقلظ سُوقه . ( إن الذي أحياها لحجي الموتى إنه على كل شيء قدير ) أي إن الذي أحياه أن الحرض الدارسة ، وأخرج منها النبات ، وجعلها تهتز بالزرع — قادر على أن يجي أموات بني آدم بعد مماتهم ، وهو القدير على كل شيء ، لا يُعْجِزه شيء كائنا ماكان .

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا، أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَاتِي الْمَنَا يَوْمَ الْقَيَامَة ا أَصْلُوا ما شُخْتُمْ إِنَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَعْسِيرٌ (٤٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّاكُرِ لَمَّا جَاءِهُمْ وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خُلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ عَنْ حَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَلَفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَاللَّهُ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مَنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مَنْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلا مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ ، وَلاَ مِنْ حَلْمِ وَاللَّهُ وَلا مِنْ حَلْقَهِ ، وَلا مَنْ مَنْ عَلَا مِنْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا مِنْ حَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلَا مَالِلُولُ مَنْ عَلْهُ إِلَّهُ مِنْ مَالِكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### تفسير المفردات

يقال: ألحد الحافر فى الأرض: إذا مال عن الاستفامة فحفر فى شق منها، والمراد بالملحدين المنحرفون فى تأويل الآيات بحملها على المحامل الباطلة، والذكر: القرآن، من بين يديه ومن خلفه: أى من جميع جهاته، حكيم: أى فى جميع أضاله، حميد: أى محمود إلى جميع خلقه بكثرة نسمه عليهم.

## المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن الدعوة إلى دين الله أسمى المقاصد ، وأنها إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد وصحة البعث يوم القيامة – أعقب هذا بتهديد مر ينازع فى تلك الدلائل بإلقاء الشبهات ، ثم هددهم بضروب من النهديد ، فهددهم بقوله : ﴿ لاَ يَغْفُونَ عَلَيْنًا ﴾ و بقوله : ﴿ اعْمَلُوا ماشِئْمٌ إِنَّهُ بِمَا تَسْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ و بقوله : ﴿ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّ كُو الح ﴾ .

## الايضاح

(إن الذين يلحدون في آياتنا لايجنون علينا) أى إن الذين يميلون عن الحق في حججنا تكذيبا بها وجحودا لها — نحن بهم عالمون لايجنون علينا ، ونحن لهم بالمرصاد إذا وردوا علينا ، وسنجازيهم بما يستحقون .

ولا يخفى مافى ذلك من شديد الوعيدكما يقول الملك المهيب : إن الذين ينازعوننى فى ملسكى أعرفهم ولا شك ، فهو يريد تهديدهم و إلقاء الرعب فى قلوبهم .

ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن والسكافر فقال :

( أفن يلقى فى النارخير أم من يأتى آمنا يوم القيامة ؟ ) أى أفن يلقى فى النار لإلحاد ـ بالآيات ، وتكذيبه للرسول خير أم من آمن بها ، وجاء يوم القيامة من الآمدين حين يجمع الله الخلائق للمرض عليه والحسكم بينهم بالسدل ؟ لاشك أنهما لايستويان .

وظاهر الآية العموم وتمثيل حالى المؤمن والسكافر، وقيل المراد بمن يلقى فى النار أبوجهل، ويمن يأتى آمنا النبي صلى الله عليه وسلم .

وعن بشير بن تميم قال : نزلت في أبي جهل وعمار بن ياسر .

و بعد أن أبان لهم عاقبة الملحدين بالآيات والمؤمنين بها ، هددهم بقوله :

( اعماوا ما شئم ) فقد عامتم مصير المسىء والمحسن ، فمن أراد أحد الجزاءين فليعمل له فإنه ملاقيه .

( إنه بما تعملون بصير ) أى إنه بأعمالكم ذو خبرة وعلم لأتخنى عليــه خافية منها ولا من غيرها ، وهو مجاز يكم بحسب أعمالكم ·

ثم بين أولئك الملحدين بقوله :

( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ) أى إن الملحدين هم الذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به حين جاءهم ·

ئم وصف الذكر بقوله :

(١) (و إنه لكتاب عزيز) أى و إنه لكتاب عزيز عن أن يعارض أو يطمن فيه الطاعنون ، منهم عن كل عيب ، محمى بحماية الله .

(٣) (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) أى ليس للبطلان إليه سبيل ، فلا تكذبه الكتب السابقة عليه كالتوراة والإنجيل ، ولانجيء من بعده كتاب يكذبه ، قاله سعيد بن جبير والسكلى .

وقال الزجاج : معناه أنه محقوظ من أن يُنقَص منه فيأتيه الباطل من بين يديه ، أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، و به قال قتادة والسدّى .

وقصارى ذلك — إن الباطل لايتطرّق إليه ، ولا يجد لديه سبيلا من جهة من الجهات حتى يصل إليه ، فكل ما فيه حق وصدق ، وليس فيه ما لايطابق الواقع -

 (٣) ( تنزيل من حكيم حميد ) أى وهو تنزيل من عند ذى الحمكة بتدبير شئون عباده ، المحبود على ما أسدى إليهم من النعم التي منها تنزيل هذا الكتاب ، بل هى أجلم ا

مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ الرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ، إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَنْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ (٤٣) وَلَوْ جَمَلْنَاهُ قُرْآنَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لُولاً فُصَّلَتُ آيَاتُهُ ءَأَعْجَمِيْ وَقَرَبِيْ ؟ قُلْ مُولِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاهِ ، وَالذِينَ لَا يَوْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ حَمِّى أُولِئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ وَالذِينَ لاَ يَوْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ حَمِّى أُولِئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ

مَكَانَ بَعِيد (٤٤) وَلَقَدْ آ تَيْنَا مُوسَى الْسَكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ وَبِّكَ لَقْضِى يَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَنِي شَكَّتٍ مِنْهُ مُرِيبٍ (٤٥) مَنْ تَحْلِ صَالِحًا فَلِيْفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَمَايْهِا وَمَا وَبُكَ بِظِلَامٍ الْنَصِيدِ (٤٦).

### المعنى الجملي

بعد أن هدد الملحدين في آياته - سنّى رسوله على ما يصبيه من أدى المشركين وطعنهم في كتابه ، وحمه على الصبر ، وألا يضيق صدره بما حكاه عنهم من نموقولهم : 

« وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكِنَة مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ . وقولهم : فاتحَلُ إِنّنا عَامِلُونَ ﴾ فنا قاله أولئك الكفار في شأنه وشأن ما أنزل إليه من القرآن لايعدو شأن ما قاله أمتالهم من الأمم السابقة ، ثم أجاب عن شبهة قالوها ، وهي هلا نزل القرآن بلغة العجم - بأنه لونزل كا يريدون لأنكروا أيضا ، وقالوا مالنا ولهذا؟ . ثم ذكرأن القرآن هداية وشفاء للمؤمنين ، والذين لايؤمنون به في آذانهم صمم عن سماعه ، ثم ذكر أن الاختلاف في شأن الكتب عادة قديمة للأمم ، فقومك ليسوا ببدع فيها بين الأمم ، ثم أبان أن المرء وما حل ، فمن أحسن فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، ولا يظلم ربك أحداً .

## الإيضاح

(ما يقال للك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) أى ما يقول لك هؤلاء الشركون المكذبون ما جثبهم به من عند ربك إلا مثل ما قالته الأمم التي كذبت رسلها من قبلهم ، فاصبر على ما نالك منهم من أذى كا صبر أولو العزم من الرسل ، وقد يكون المدى -- ما يقال لك من التوحيد و إخلاص العبادة فيه إلا ماقد قيل للرسل من قبلك، فإن الشرائم كلها متفقة على ذلك وإن اختلفت في غير هذا ، تبعا الزمان والمكان .

ونحو الآية على المعنى الأول قوله: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ مِنْ رَسُولَ إِلَّا قَالُوا سَاحِرْ ۚ أَوْ تَجْمُونَ ۗ » .

وعلى المعنى الثانى قوله : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَا أَوْحَيْنًا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَمْدِهِ ﴾ .

ثم ذكر علة أمره بالصبر فقال :

( إن ربك للدو مغفرة وذو عقاب أليم ) أى إن ربك للدو مغفرة التائبين إليه من ذنوبهم بالصفح عنهم ، وذو عقاب مؤلم لمن أصر على كفره ومات على ذلك قبل التوبة .

ثم أجاب عن شبهة قالوها ، وهي : هلا نزل القرآن بلغة المجم فقال :

( ولو جملناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ءأعجمي وعربي ؟ ) أى ولوجملنا هذا القرآن الذي أنزل إليك بلغة المجم — لقال قومك من قريش : هلا بينتأدلته وما فيه من حكم وأحكام بلغة العرب حتى نفقهه ونعلم ماهو وما فيه ، وكانوا يقولون منكرين : أقرآن أعجمي ولسان المرسل إليهم عربي ؟

وخلاصة ذلك — لو نزل بلسان أعجمى لقالوا هلابينت آياته باللسان الذى نفهمه ، ولقالوا : أكلام أهجمى والمرسل إليهم عرب خُلِّس ؟

مم بين حال القرآن لدى المؤمنين والسكافرين فقال :

( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) أى قل لهم ردّا على قولهم « وَقَالُوا قُلُو بُنَا في أَكِنَّة مِنَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ » : إن هذا القرآن للذين صدقوا بما جاءهم به من عند ربهم – هاد إلى الحق ، شاف لما فى الصدور من ربية وشك ، ومن ثم جاء بلسانهم معجزا بيّنا فى نفسه مبينا لنيره .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُهُ : ﴿ وَ نَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سَاهُوَ شِفَا؛ وَرَ حَمَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ( والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) أى والذين لايؤمنون بالله ورسوله و بما جاءهم به من عنده في آذانهم تقل عن استاع هذا القرآن فلا يستمعون له بل يعرضون عنه ، وهو علمهم عمى فلا يبصرون حصحه ومه اعظه .

ونحو الآية قوله في وصفه ﴿ وَلاَ يَزِيدُ الظَّا لِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ .

ثم مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم له بحال من ينادّى من مكان بعيد لايسمع من يناديه فقال:

(أولئك ينادون من مكان بعيد) قال الفراء تقول العرب للرجل الذي لايفهم كلامك : أنت تنادكي من مكان بعيد ، ولثاقب الرأى : إنك لتأخذ الأمورمن مكان قريب، شبَّتُ حال هؤلاء المسكذيين في عدم فهمهم وانتفاعهم بمادعوا إليه ، بحال من ينادكي من مسافة نائية لايسم الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه .

ثم بين أن هؤلاء المكذبين ليسوا بدعا بين الأمم فى تـكذبهم بالقران ، فقد اختلف مَنْ قبلهم في التوراة فقال :

( ولقد آنینا موسی الکتاب فاختلف فیه ) أی ولقد أرسلنا موسی وآنیناه الثوراة فاختلفوا فیها ، فهن مصدق ماختلفوا فیها ، فهن مصدق محلات ، فهن مصدق بكتابك ومن مكذب ، واسلك سبیل أولی العزم من الرسل صلوات الله علیهم أجمین فقد أوذوا فصبروا و كان النصر حلیفهم ، والتوفیق ألیفهم و كتب الله لم الفلج والفوز علی أعدائهم المشركین ، وأهلك الله القوم الفالمین .

ثم أخبر سبحانه أنه أخر عذابهم إلىحين ولم يعاجلهم بالمقاب على مااجترحوا من تكذيب الرسول وجعدهم بكتابه فقال :

( ولولا كلة سبقت من ربك لقضى بينهم ) أى ولولا ما سبق من قضاء الله وحكه فيهم من تأخير عذابهم إلى يوم القيامة بنحو قوله : ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى ﴾ لعجّل الفصل بينهم فيا اختلفوا فيه بإهلاك المكذبين كافعل بمكذبي الأمم السالقة .

ثم بين ما يقتضى إهلاكهم فقال :

( و إنهم لنى شك منه مريب ) أى و إن قومك لنى شك من أمر القرآن موجب لقلقهم واضطرابهم ، فماكان تكذيبهم له عن بصيرة منهم حين قالوا ما قالوا ، بل كانوا شاكين غير محققين لشىء مماكنوا فيه من عنادك ومقاومة دعوتك .

ثم بين أن الجزاء من جنس العمل وأنه لايظلم ربك أحداً فقال :

(من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ومار بك بظلام للسبيد) أى من عمل بطاعة الله في هذه الحياة فأتمر بأمره وانتهى عما نهى عنـه فلنفسه عمل ، لأنه مجازى عليه الجزاء الذى هو له أهل ، فينجو من النار ويدخل جنة النعيم .

ومن عمى الله فعلى نفسه جنى ، لأنه أكسبها سخطه وأليم عقابه ، وقد قالوا فى أمثالهم ( إنك لاتجنى من الشوك العنب) ومار بك أيها الرسول بحامل عقو بة ذنب على غير مكذسه ، بمعاقب أحداً إلا على جُرْم اكتسبه .

ونحو الآبة قوله : « ألاّ نَزِرُ وَازِرَةٌ ۚ وِزْرَ أَخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ

إلاّ مَاسَعَى » .

اللهم وفقنا لعمل الصالحات ، وأبعدنا عن ارتكاب الآثام والمو يقات ، وألهمنا التوفيق لما يرضيك ، والبعد عما يسخطك .

وقد كان الفراغ من تفسير هذا الجزء من الكتاب الكريم قبيل فجر الليلة السادسة عشرة من ذى الحجة سنة أربع وستين وثلثمائة بعد الألف من هجرة النبى السكريم بمدينة حلوان من أرباض القاهرة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصل ربنا على محمد وآله .

# فيرثث

#### أم المباحث المامة التي في هذا الجزء

المفحة البحث ٣٥ يساق إنجرمون حينثا زمرا .

٣٦ تقول الحزنة لأهل النار أم يأتسكم الرسل

١١ تقول خزنة الجنة لأملها سلام عليكم

طبتم.

٣٨ أبراب إلجنة تمانية .

٢٩ الملالكة من حبول الدرش يسيحون

بحمة ربهم" . • ٤ ما تحتوى عليه سورة الزمر من موضوعات .

11 آل حم ديباج الفرآن ,

٢٤ قول الدامة : الحواميم ليس من كلام الدرب .
 ٣٤ ذكرحال المجادلين في القرآن الأجل إبطاله .

إبو المائية : آيتان ما أشدهما على .

ه الأصم جبيما جادلت في كتبها بالباطل التدخف المة:

لتدمض الحق . ٢٤ الملائكة من حول العرش يستغفرون

المؤمنين . 14 يدخل الرجل الجنة فيقول يارب أين

أبي وجدى وأسي الخ؟ . ١٥ يوم القيامة يعترف المجرمون بالمتوجم

واستحقاقهم العذاب . ٢ ه الحسكم فقد العلى الكبير يوم القيامة .

٣٥ صفات الله الدالة على عظمته وجلاله .

ه ه في الحديث « ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي الخ » .

٩ ما الظالمين من حميم ولا شفيح بطاع . .
 ٧٥ علمه تمال شامل لكل شيء .

۸ه قصص دوسی طلبه السلام مع فرعوان .
 ۱۰ این در در این در این

٠٠ أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل .

۹۲ قال نرعون لقومه: إن أخاف أن يبدل موسى ديشكم ـ قبرثة ننفسه من دعوى سقك الدماه.

٩٣ قموذ موسى بربه من الجبارين المتكبرين .

٦٣ حديث وزمن آل فرعون وذكر فصائحه.

المبقحة المبدث

\$ كر بعض هفوات المشركين .

ه ذكر ما أحد المؤ.نين من ثواب.
 ٧ يكنى اقد المؤمنين ما أهمهم فى الدنيا.

ا من يضلل الله قلا هادي له .

الخديث المأثور عن ابن عباس .

١٠ قطع صلة الروح بالبدن حين الموت .

١١ الرسول صل الله عليه وسلم مبلغ لامسيطر .

١٣ تفسير على كرم الله وجهه الرؤيا الصادقة

والكاذبة .

ه السيد الألوس في تفسيره حمال المملمين اليوم .

١٦ دعاء النبي صلى أقد عليه وسلم حين أفتتاح صلاته بالنبل .

 ١٧ ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الدعاء.

١٨ كان المشركون يلجأون إلى أقد حمين
 وقوع الضرر .

۲۰ أقد يبسط الرزق ليمش مياده ويضيق
 على يمض .

۲۲ فقران الغرب غن تاب وأخلص السل .
 ۲۳ أجمع آية في القرآن بخير وشر و إن الله

يأمر بالمدل » وأُكثر آية في القرآن فرجا في سورة الدرف .

۲۶ پسروا ولا تمسروا .

۲۲ وجوه المشركين و وجوه المؤسنين يوم القيامة .

٢٩ مقاليد السمرات والأرض.

٣٠ ما أوحى به إلى الأنبياء جميما .

٣٠ ما أمر به الذبي صل الله عليه وسلم .

٣٦ يقبض الله الأرض ويطوى النهاء بيميته .

٣٣ يصدق الخلق حين النفخ في الصور .

٣٤ يوم القيامة توضع صحائف الأعمال

بأيدى الماملين

٤٤/ قهرس

المحث

آمنا باقه و حده .

سورة فصلت

١٠١ لا تقبل التوبة حين معاينةالعذاب

١٠٢ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع

صناديه قريش وتلاوته عليهم أول

السفحة

١٠٤ القرآن كمتاب فصلت آياته بمقاطع وفواصل. ١٤ قال على : أشجع الناس أبو بكر . ١٠٥ ذكر الشركون لنفرتهم من الفرآن ۲۵ رد فرعون على موسى وتصلبه في رأيه . ثلاثة أسياب. ٩٧ إعادة النصح كرة أخرى بضرب الأمثال . ١٠٧ خلاصة الوحى علم وعمل . ٦٨ تو بيخهم بأن التكذيب فهم متوارث . ١٠٩ خلق السموات والأرض على أطوار . ٦٩ يضل الله عن سبيل الحق المرف في الماصي ١١٠ الحكمة في خلق إلجبال الرواسي . ٧١ أمر فرعون وزيره عامان أن يبني له ١١١ خلق الأرض وجبالها الرواس وتقدس قصم اشاغا. أقواتها في أربعة أيام . ٧٢ السبب في تمرد قرعون وصده عن السبيل . ١١٢ عالم السدي . ٧٢ إعادة التصبح عليهم مرة ثالثة . ه ١١ إنذار الشركين بشديد المقاب إن ٥٧ الأصنام لا تستجاب لما دعوة . أصروا على منادهم . ٧٥ تمجيه من دعوته إياهم إلى الهداية ١١٥ مادار بين أبي جهل وهتبة بن ربيعة ودعوتهم إياه إلى الضلال . من الحديث بشأن السيوصلي الله عليه وسلم . ٧٦ اطمئنانه إلى ما يجرى به القدر . ١١٦ ما قيل عن وصف قوم عاد . ٨١ وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر ١١٧ ماقزل بقوم عاد من المداب . على أعدائه . ١١٩ بيان المراد من شهادة السمم و إلاً بصار ٨٢ في التوراة هدى لبني إسرائيل . والجلود . ٨٢ ما يحمل قومك على الشكذيب بك إلا ١٢١ على المرء في كل حال رقيب . الكار والحبد . ١٢٢ الظن قسأن : منج ومرد . ٨٤ البراهين الدالة على إسكان اليمث . ١٢٣ لا تقبل لأهل الثار معاذير ولا تقال لهم ٥٨ لا يستوى المؤمن والسكافي ولا الأعي عثرات . ١٢٤ تشاغل المشركين من سياع القرآن . ٨٨ من الأدلة على وجود المبود علق السهوات ١٢٦ طلب المشركين الانتقام بن أضلوهم . والأرض وخلق الإنسان في أحسن صورة ١٢٧ بشرى الملائكة المؤمنين وولايتهم لهم. ٨٩ قومك أيما الرسول ليسوأ ببدع في الأمم . ١٢٨ قال وكيم : البشرى في ثلاثة مواطن . ٩٠ أمر الله عباده أن يحمدوه على جزيل تعمه . ١٣٠ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدقع ٩١ من الأدلة على وجوده تمالى خلق الأنفس سفاهات المشركين بالحسني . على أحسن الصور . ١٣١ قال عمر : ماعاقبت من عصى الله فيك ٩٣ مراتب عمر الإنسان ثلاث. بمثل أن تطيع أنه فيه . ٩٤ يسأل المجرمون سؤال توبيسخ عن آلمتهم ١٣٢ ماعوقب الأحق بمثل السكوت عنه . الى كاڤوا يعيدونها . ١٣٣ الطريق لدفع الغضب إذا بدت بوادر. ه ٩ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر ١٣٤ الدلائل الفلكية والأرضية على وجوده على أنى الشركين . تمالي . ٩٦ قص أله سبحاله أخبار بمض الرسل لاجميعهم ١٣٥ الرد على الصايئة الذمن عبدوا الكواكب. ٩٧ قوائد الإبل . ١٣٦ تهديد من ينازع في دلائل الوحدائية ٩٩ تهديد الذين بجادئون في آياته طلباً الرياسة . والقدرة . ١٠٠ يقول المشركون حين رون المذاب ١٣٨ صفة المكتاب المكرم .

المحث

١٣٩ قال المشركون : ملا نزل القرآن بلغة

١٤٠ القرآن هاي وشفاء للذين آمنوا .

١٤٢ من عمل صالحا فلنقسه ، ومن

المجم .

فعلى تفسه جي .

الصفحة

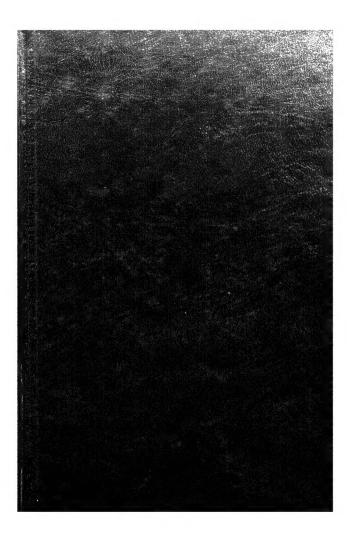